# الهاركسية والتراث العربيالاسلامي

مناقثة لأعمال حسّين مروه وَالطيّب تيزيخيت

بوعلی یاسین ۔ د، نایف بلوز ۔ د. ضواله اسید فرج الله صبالح ذیب ۔ د ، علی حرب نبیل سام ماله یا توفیق ساوم



الما ركسية والنرات العرب الإسلامي مناقشة لاعال حسين مروه والطيب نيزيني

الطبعت الثانية ١٩٨٢

# الماركسية والناب العرب الأسلامي

منافستة لاعال حسبن مروه والطيب نيزيني

توفیق سلوم - بوعلی یا سبن - د. نایف بلوز د. رضوان السید - فرج الله دبب صالح علی حرب - نبیل سیلمان

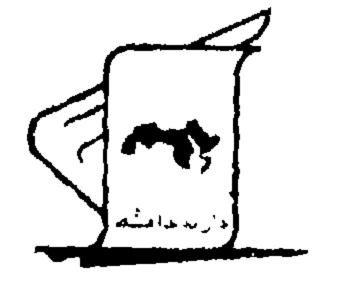

حقوق الطبع محفوظة للاراكحداتة

## «من التراث الى التورة» مع طبب تبريني بقام، بوعلى باسين

كتاب تيزيني « من التراث الى الثورة حول نظرية مقترحية في التراث العربي » (١) ، هو الجزءالاول مناثني عشر مجلدا والدخلالنظري او المقدمة النظرية له دمشروع رؤية جديدة للفكر العربي من العصر الجاهلي حتى المرحلة الماصرة » • هذا المشروع يعتبر تطويرا وتوسيعا لكتاب نشره المؤلف سابقا تحت عنوان « مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط » (٢) •

يقول المؤلف ، ان هذا العمل هو مشروع عمره العلمي • وبالغعل يظهر الجيزء الاول جليا الجهد الكبير الذي بذله وسيبذله المؤلف في هذا المشروع • وهذا طبيعي طالما انه قد وضع لنفسه مهمة « اقتحام الفكر العربي منذ القرن الخامس حتى المرحلة المعاصرة في صيغتيه التاريخية والتراثية ، ص (٢٨١) • انها مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والمزالق ، في اسوا الاحوال قد يضيع العمر العلمي بها سدى • والمؤلف يمي ذلك ، ويرى في مشروعه بحق « مغامرة » •

نحن العرب بحاجة ماسة الى مغامرين في جعيع المجالات ، وبالاغمى العلمسي منها ، ونحيي المغامرين ، وان كنا لا ننصح احدا بالمغامرة ، لان المضامر هو المسؤول الوحيد عن نتائج مغامرته ، مع انها قد تعود بالنفع على الجعيع · وإننا لنحيي طيب تيزيني مرة اخرى ، عندما نقرا كتابه : « ويبقى صحيحا ان نقول ، وفقا للحقيقة في يسياقيها التاريخي والتراثي ، ان من اجتهد واصاب فله اجسران ، اميا من اجتهد ولم يصب فله اجر واحد ، اذ انه في هذه الحالة يكون ، بالحد الادنى ، قد الشائ السالة ، (ص ٢٨١) · فالمؤلف ، كما هو واضح ، لا يدعي انه يقول كلاما منذلا ، ولن يفاجا بالتالي او لن يغضب ، اذا قلنا له ، انه اخطا في هذه النقطة أن تلسف ، بالرغم من اننا لم تبذل جزءا يسيرا من جهوده · وبالتاكيد لن نستطيع مناقشة المؤلف

۱) صدر عن دار ابن خلدون ، بيروت ۱۹۷۱ ، لم يصدر الكتاب بالواقع الا بعد صنة تقريبا من المتاريخ المسجل .

۲ ) صدر عن دار دمشق ، ۱۹۷۱ .

في جميع مقولاته ، انما سوف نتناول بشكل خاص الاسس التي يقوم عليها مشروعه العلمي • فربما كان من عملنا بعض النفع للاجزاء الأحسد عشر المقبلة • وبالطبع ، لا كمال لانسان ! •

بعد المقدمة التمهيدية يدرس تيزيني في كتابه « من التراث الى الثورة ، النزعات الو الاتجاهات التي تناولت التاريخ والتراث العربي من مواقع الفكر اللاتراثي ، فينقدها ممتبرا اياها ، اولا عاجزة وقاصرة علميا ، وثانيا خطرة اجتماعيا وسياسيا · ويعد من هذه النزعات : السلفية ، المعاصرة ، التلفيقية ، التحييدية ، والمركزية الاوروبية · في السلفية يرى اتجاهين : سلفية قومية تقدميسة وهي بورجوازية ، وسلفية دينية رجعية خلفيتها العلاقات الاقطاعية · ويفرق في نزعة المعاصرة بين نزعة معاصرة ذات منحى عدمي تراثي فهي رافضة للتراث متبينة للحضارة الاوروبية الراسمالية ، ونزعة معاصرة ذات منحى تجديدي دينيا · اما النزعة التلفيقية فهي محاولة للمؤاخاة بين نزعتي السلفية والمعاصرة ، محاولة للمؤاخاة بين نزعتي السلفية والمعاصرة ، محاولة للجمع بين نقيضين ، وذلك اما بترجيح المعاصرة وهي هي التلفيقية السلفية الدينية · وهي هي التلفيقية السلفية الدينية · وهي نزعة التحييدية يميز بين : الاكاديمية ، والوثائقية ، والوضعية الحديثة ، وجميع هذه الاتجاهات الثلاثة ترفض الادلجة للتاريسيخ والتراث · أخيرا ، يجد الكاتب في المركزية الاوربية نزعة اديولوجية استعمارية ، عرقية ·

من ثم ينتقل الكاتب الى وضع بديل لهذه النزعات وهو « النظريسة الجدليسة التاريخية التراثية » ، انطلاقا من فهمه للتاريخ العربي ، من حيث العلاقات الاجتماعية الاقتصادية ومن حيث الفكر ويلاحظ المرء أنه لم يأت على ذكر النزعات والاتجاهات التي تناولت التاريخ والتراث العربي من مواقع الفكر التراثي ، أما سهوا وهذا يعتبر نقصا في الكتاب ، أو معتبرا أن نزعة كهذه لم تكن موجودة قبل محاولته هو ، وهذا نعتبره « عجرفة علمية » • فلا شك أن هناك محاولات عديدة كبدائل ضمن الاتجساه الماركسي ذكرها المؤلف عرضا ، وهي جديرة بالدراسة والنقد • وثمة استثناء ، فقد ذكر المؤلف حركة الاستشراق الماركسي ، لكنه رأى أن البحث التراثي العربي يفضل أن يقوم به باحثون عرب •

### آ ـ النظام الاجتماعي الاقتصادي في العصر العربي الوسيط

يسمي طيب تيزيني نظريته « في التراث « جدلية تاريخية تراثية » ، التي تجد في « الماركسية » : « قاعها الاصلي ومصدرها المنهجي الخصيب لدراسة ( التاريخ ) و ( التراث ) العالمي عموما ، والعربي على نحو خاص » ( ص١٦٤ ) ، ولذلك فهدو يرى ان الفكر يرتبط بالواقع الاجتماعي ارتباطا وجوديدا ( انطولوجيا ) ، بحيث ان تفهم الفكر يستوجب البحث في اصوله البعيدة والعامة في الواقع الاجتماعي ، مصع التأكيد على الاستقلالية النسبية للفكر تجاه الواقع الاجتماعي ( ص ٢٣٠ ) ،

وقد نتج عن دراسته للواقع الاجتماعي ، ان المجتمع العربي الوسيط ، السدي ابتدا بالتكون مع اتجاه تراجع العلاقات الاجتماعية القبلية البطريركية في القرن السابع ثلاثة آغاط من العلاقات الاجتماعية الطبقية : الرقيقية ، والاقطاعية ، والراسمالية التجارية المبكرة ، اما العلاقات الرقيقية فقاد ظلت ظاهرة مرافقة ، ومارست دورا انتاجيا اجتماعيا في اطار الخطين الآخرين من العلاقات الاجتماعيا الطبقية ، اي الاقطاعية والراسمالية التجارية المبكرة ، وقد نشب صراع طبقي مان نوع معقد المعالم بين هذين النوعين من العلاقات ، حسم اكثر فأكثر لصالح العلاقات، وذلك تحت جملة من العوامل الداخلية والخارجية ( ص ٣٦ ) ،

وقبل ان نوجه الاهتمام الى هذه العوامل ، نجيز لانفسنا وقفة قصيرة عند المجتمع القبلي الذي قام على اثره المجتمع العربي الوسيط ، في كتابه الاول يعيد تيزيني انحلال المجتمع العربي القبلي البطريركي الىثلاثة عوامل : « الاقطاعي والعبودي والى حد ما البورجوازي الاولى المبكر ، ويلاحظ في نفس الوقت ، « ان القبلية البطريركية لم تتلاش من خلال بديل اقطاعي ، فالارستقراطية القبلية الملكية لم يشهر السلاح في وجهها من قبل ارستقراطية ارض ، او من قبل اقنان وفلاحين ، ن ان الاسلام قصد اكتسب ملامحه الاولى الاساسية من حيث هو تعبير من الحاجات والمسالح المتنامية للحركة التجارية الواسعة ، التي كان يكبح من نموها الاقتتال العنيف بين المجموعات القبلية المختلفة ، والذي حدث ويستحق كامل الاهتمام والدراية هو أن تحقيق تلك المطالب والمسالح التاريخية للتقدم الاجتماعي قد تسم بشكسل رئيسي عبر النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للرقيق والعوام الاحرار ونصف الاحرار، بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي ورفعه بشكسل ملحوظ تاريخيا لمسم يمكن

تحقيقه الا من خلال الاسهام في لق علقات اجتماعية واقتصادية جديدة ، تنعيسنز بشكل اساسي بانها تحقيق لتعادل ومساواة اجتماعيين معينين ، (٣) .

وقبلند كان الكاتب قد بين انه في مكة تشكلت طبقتان متعارضتا المصالح ، هما التجار والمرابون وسدنة الكعبة من جانب والعوام والارقاء من الجانب الآخر (٤) فكيف يقوم هؤلاء العوام والعبيد ، وهم اعداء التجار والمرابين ، بحركة تستجيب لحاجات التجارة الملكية ، من ناحية ثانية قد نؤيد محاولة فهم الحركة الاسلامية في بدايتها من خلال الصراع الطبقي الملكي ، لكننا لانظن ان هذا المصراع المحلي كساف لتفسير انحلال المجتمع العربي القبلي في جميع ارجاء الجزيرة العربية ، حيث قلما نلتقي بتجار وعبيد ، بل غالبا يبدو واحيانا بفلاحين ، من ناحية ثالثة لم يفسر الكاتب انحلال المجتمع القبلي من خلال عوامل انحلال في داخل هذا المجتمع ، اي من خلال عوامل انحلال في داخل هذا المجتمع ، اي من خلال عوامل قبلية ، بسل من خسلال عوامسل خارجية هي العلاقات الاقطاعية والرقية والبورجوازية ، واخيرا : ذكر الكاتب « علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة ، هي تحقيق لتعادل ومساواة اجتماعيين » ، كانت سكما يبدو — وراء تحرك العوام والعبيد تحقيق لتعادل ومساواة اجتماعيين » ، كانت سكما يبدو — وراء تحرك العوام والعبيد العوام والعبيد كانوا يبغون علاقات كتلك، وبالتالي مجتمعا تسوده العدالة والمساواة، فقد كان هناك اذن اتجاء يمكن ان نسميه اشتراكيا او شيوعيا دينيا ، وهذا لم يشر اليه الكاتب بكلمة واحدة ،

بعد هذا نعود الى العوامسل التي حسمت الصراع في المجتمع العربي الوسيط لصالح العلاقات الاقطاعية و بخصوص العامل الداخلي يرى المؤلف، وان العلاقات الراسمالية التجارية المبكرة كانت بالاصل قد نشأت في ظل الاقطاع الوليد وفي اطسار الركض وراء تلبية حاجاته وتطلعاته الاجتماعية والاقتصادية وبحيث انها (تلسك العلاقات) لم تخرج عن كونها الوجه الثاني لمجتمع اقطاعي راسمالي تجاري مبكر وص ٢٦) ويرى المؤلف في السلطة المركزية وممثلة للعلاقات الراسمالية التجارية المبكرة وص ٢٠٥) ومرى المؤلف في السلطة المركزية والمعالي تجاري مبكر وص ٢٠٥) وتعبيرا عن العلاقهات الراسمالية التجارية المبكرة وص ١٥٥) والقسر (ص ٢٧) والشعرورة والقسر (ص ٢٧) والفسرورة والقسر (ص ٢٧) والفسرورة والقسر والقسر والقسر والقسر والقسر والقسر والقسر والقسر والقسر وجود الآخر والقسر والق

٣ ) المصدر السابق ، ص ١٩٢٠

٤ ) تفس المصدر ، ص ١٤٣ ــ ١٤٤ ٠

بمعنى العلاقة « بين طرفين متناقضين ومتصارعين في الاتجاهات والمطامع الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والايديولوجية » ( ص ٤٧ ) • ومسن اقوال الكساتب يمكن الاستنتاج أن « الضرورة والقسر » تقوم عليهما ايضا العلاقة بين العلاقات الراسمالية التجارية المبكرة والعلاقات الاقطاعية • وهكسذا ارتبط وجسود العلاقات الراسمالية التجارية المبكرة تاريخيا بطرفين ، «السلطة المركزية والاقطاع: الطرف الاول بضعته عجزه عن تقديم حماية كافية وضعان مديد لتطور متناسق ومستعر لهسا ، والطرف الثاني بموقفه السلبي الهجومي موضوعيا مسن هذه السلطة ، وبالتالي من تلك العلاقات » وص ٣٩ ) •

نتج عن هذا الصراع المعقد والمتشابك والمتداخل و مسقوط السلطة المركزية ومعها الاقطاع والعلاقات الراسمالية التجارية البكرة و فالعلاقسات الاقطاعية التي حسم لصالحها الصراع (\*) (كما سبق القول مع الكاتب) لم تكن تلك التي ارتبطت بالسلطة المركزية ، انما انحسار العلاقات الاقطاعية المذكورة و قاد الى انبعاث علاقات اقطاعية منزلية مبعثرة وغير قادرة على القيام بمشاريع ضخمة ، من سقاية وسسدود وتجارة عالمية ، (ص ٣٩) و هذا يعني قيام اقطاع جديد من نوعية مغايرة و نفهسم من ذلك ان لدى الكاتب نوعين من الاقطاع (العربي): واحد اقطاع مركزي والآخر اقطاع منزلي ولكنه لا يوضح لنا طبيعة كل من الاقطاعين والفروق بينهما ثم العلاقة التي تربطهما ، لا سيما انه يسمي النوعين و اقطاعا و والنوراعة والفلاحين الاقنان ، ويصعب ريطه نهنيا بالاقتصاد المنزلي المعروف حتى الان يشيوعيته و ثم (على ص ويصعب ريطه نهنيا بالاقتصاد المنزلي المعروف حتى الان يشيوعيته و ثم (على ص وهنا يزداد القارىء تشوشا ، اذ كيف يربط منزلية الاقطاع بعسكريا و وهنا يزداد القارىء تشوشا ، اذ كيف يربط منزلية الاقطاع بعسكرية و وهنا يزداد القارىء تشوشا ، اذ كيف يربط منزلية الاقطاع بعسكرية و وهنا يزداد القارىء تشوشا ، اذ كيف يربط منزلية الاقطاع بعسكرية و وهنا يزداد القارىء تشوشا ، اذ كيف يربط منزلية الاقطاع بعسكرية و وهنا يزداد القارىء تشوشا ، اذ كيف يربط منزلية الاقطاع بعسكرية و و

هذا من ناحية ، من ناحية اهم يثير الانتباه ان الصراعات التي يتحدث عنها تيزيني تتم بين علقات ، لا بين طبقات ، لقد تعلمنا حتى الان ، ان الصراع الطبقي يقوم اساسا بين طبقات تجمعها علاقات انتاج ، ويقوم هذا الصراع اصلا بسبب علاقات استغلال واضطهاد بين هذه الطبقات ، وعلى هاذا الاساس فهمنا دوما العلاقات الاقطاعيين وطبقة الفلاحين العلاقات الاقطاعيين وطبقة الفلاحين

بين الكاتب بهذا الصدد تواريخ مختلفة : من النصف الثاني للقرن الخامس عشر الم القرن التاسع عشر ( ص ١٣ ) ، من اوائل القرن السادس عشر حتى اواخر القرن الثامن عشر ( ص ٢٠ ) ، من القرن الثاني عشر حتى اواخر القرن المثامن عشر ( ص ٢٠ ) ، من القرن القرن المدن المد

الاقنان ، ثم بعدئذ العلاقسات الاجتماعية التي انعكست عليهسا ووسعتها بعيسعها العلاقات بين الطبقتين المذكورتين الان نجد لدى تيزيني علاقات اقطاعية ، لا تتضمن صراعا بين الاقنان والاقطاعيين وهذه العلاقات الاقطاعية تتصارع مع علاقات راسعالية لا صراع فيها بسين العمال واربساب الراسعال ، فاي صراع هسذا الصراع السذي يراه المكاتب بين العلاقات الاقطاعية والعلاقات الراسعالية ، صراع كائنات مجردة ، وحانية ، لا لحم ولا دم فيها ؟! ،

اذا كان طيب تيزيني في كتابه الصادر عام ١٩٧١ لم يفرق بين الاقطاع العربي والاقطاع الاوربي (٥) ، فانه هنا يعدل نظرته ويميز بين النوعين من الاقطاع ويقدم فهما معينا للصراع الطبقي في المجتمع العربي الوسيط، كما اوجزناه آنفا ، يختلسف جذريا عن المسراع المطبقي السدي عرفه المجتمع الاقطسساعي الاوربي : الراسمالية الاوروبية قامت على انقاض الاقطاع ، اما الراسمالية العربية الوسيطية فقد ماتت بموت الاقطاع · يقول ، أن المفارق الرئيسي بن الاقطاع الاوروبي والاقطاع في المجتمع المسربي الوسيسط يتحسد بملكيسة الارض : في الاول ملكيسة وراثيسة لسلارض من قبل الاقطاعي في الثناني حيازه لملارض من قبل الاقطاعي والملكية للسلطة المركزيسة ( من ٣٧ - ٣٩ ، وخساصة من ٣٩ حاشية ) • وفي المقيقة لم يعسبر المئلف بهذا الشكل ، بل قصد المعنسى ، فهن يستعمسل مصطلحات في غير استعمالاتها المتعارف عليها ، فلا يفرق جيدا بين مفاهيم : الملكية ، والتعلك ، والتصرف ، والحيازة • يقول مثلا : « والجدير بالذكر أن هؤلا الاقطاعيين لم يكونوا قادرين على المتصرف المطلق بتلك الارض ولا على تملكهسا ، ذلك لان حق التصرف المطلق والتملك للارض كان اولا واخيرا من نصيب المخليفة ( ص ٣٧ ــ ٣٨ ) • ولا شك أن المؤلف لا يقصد ما يقوله ، أذا أخذنا كلماته بمعانيها العلمية الدقيقة • أن ماركس (والالمان عامة) يفرق جيدا بين Elgentum اي الملكية ، و Besitz اى الحيازة ( او التصرف ) • وقد نبه الى ذلك معربو كتاب ماركس ( نصوص حسول اشكال الانتاج ما قبل الراسمالية ، (٦) ، وفسروا « التملـــك ، بأنه ملكية مؤقتة • Besitz دو بالضبط دحق التصرف ، ، والاصبح ، أن المصطلح الالماني كما عرفه تاريخنا الحقوقي الاقتصادي • بناء على ذاك ينال « الاقطاعيون » ( كما

ه ) انظر مثلا ص ۱۷٤ من و مشروع رؤية ۲۰۰ ، ۲

٦ صدر عن دار ابن خلدون ، بیروت ۱۹۷٤ وهذه النصوص تمثلا فصلا من مخطوطیة
 مارکس و اسس نقد الاقتصاد السیاسی ، التی کتبهبا فی فترة ۱۸۵۷ ـ ۱۸۵۸ ونشرت لاول مرة
 فی ۱۹۳۹ ـ ۱۹۶۱ ٠

يسميهم تيزيني ) حق التصرف او الاستمتاع بالارض ، بينما حق الرقبة او الملكيسة يبقى للخليفة او لبيت مال المسلمين ·

ان المجتمع العربي الوسيط ( أو المجتمسع الاسلامي ) ومجتمعات أخرى كثيرة في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية لم تعرف في ماضيها الملكية الخاصة للارض ، الأ ضمن حسود جد ضيقة • لقد اشار ماركس وانجلز الى ذلك في العديد من اعمالهما ورسائلهما (٧) ، وسيما نظام هذه المجتمعات « نعط الانتاج الآسيوي ، وقد ذكـــر طيب تيزيني ، ان ماركس وانجلز اهتما بقضايا العرب والاسلام ، « بحيث ان ماركس وصل عبر ذلك وعبر دراسات اخرى ، الى ما اسماه بـ « اسلوب الانتاج الآسيوي ، ( ص ٣٧٠١/٣٦٩ ) • والحقيقة أن ماركس وانجلز قد توصلا الى نظرية نعط الانتهاج الآسيوي من خلال اهتمامهما بالهند ، قبل أي بلد آخر (٨) . كما اشار تيزيني المي ان هناك مستشرقين ماركسيين اهتموا بالتاريخ والتراث العربى مدفوعين بالافكسار الجديدة المتى قدمها ماركس وانجلز حول « اسلوب الانتاج الآسيوي » ( ص ٢١٤ )٠ غير أن المؤلف لم يعرض شيئًا من هذه الافكار الجديدة ، ولم يناقشها ، بل أهملها، ، مع انها تدخل في نطاق بحثه ، والاصح انها تمثل اساسا له . وهذا موقف علميي غريب ، وخاصة ممن يضع نظرية « جدلية تاريخية تراثية » تجد في الماركسية قاعها الاصلي ومصدرها المنهجى ، كما عبر المؤلف نفسه • وهو يستشهد بكتاب « حول نمط الانتاج الآسيوي ، (٩) ، لمؤلفين ماركسيين معروفين ( وفي مقدمتهم فارغا ) ، لكنه لا يهتم بمضمون هذا الكتاب

ويذكر تيزيني في هذا المجال حادثة هامة ، وهي ان ماركس اطلع على « كتاب في الاموال ، لابي عبيد الله (١٠) ، وان بين هذا وماركس شبها كبيرا في قضية العمل وقيمته (ص ٣٦٩) ، ومن يقرأ هذا الكتاب لن يرى فيه اي بحث في القضية المذكورة،

٧) في الاماكن التالية دون حصر: كتاب ماركس « نقد فلسفة الحق الهيغلية » ١٨٤١ سائل من ماركس الى انجلز ١٨٤٣ ، مقالات ماركس في « نيويورك ديلي تريبيون » منذ ١٨٥٣ ، رسائل من ماركس الى انجلز ومن انجلز الى ماركس في عام ١٨٥٣ ، مخطوط « اسس نقدد الاقتصاد السياسي » لماركس ، وكتاب « انتي دوهرينغ » لانجلز ١٨٧٦ سال١٨٧٠ .

٨) راجع في ذلك كتابي جياني سوفري ، هلموت رايش :

Gianni Sofri: Veber Asiatische Produktionsweise, Frankfurt A.M. 1969.

Helmit Raich: Zum Begriff der Asiatischem

٩ ) الطبعة الاولى ، دار الحقيقة ١٩٧٢ ، الطبعة الثانية ، دار الطلبعة ، بيروت ١٩٧٨ ٠

بل نصوصا واحداثا تساعد في فهم النظام الاقتصادي الاسلامي ، لا كما فهمه تيزيني، بل ضمن مفهوم ماركس لنمط الانتاج الآسيوي ·

يقول طيب تيزيني بصراحة ووضوح ، ان الفارق الرئيسي بين الاقطاع الاوربي و « الاقطاع ، العربي يكمن في اختلاف علاقات الملكية في النظامين (حاشية ص ٣٩) والان اذا قارنا هذين المجتمعين ( المجتمع الاوربي الاقطاعي والمجتمع العربي الوسيط) من زاوية علاقات الملكية بالمجتمع المعبودي ، فاننا نجد الاقطاع ( الاوربي ) أقرب الى المجتمع العبودي منه الى المجتمع المعربي الوسيط • فكلاهما ، العبودي والاقطاعى ، يةوم على اساس الملكية الخاصة لوسائل الانتساج ، في الاول لاصحاب الرقيق وفي الثاني للاقطاعيين • واستنتاجنا منطقي ، لان ما يفرق « بصورة رئيسية ، بين المجتمع الاقطاعي الاوربي والمجتمع العربي الوسيط، وهو ملكيئة الارض، هو نفسه الذي يجمع بين النظامين العبودي والاقطاعي (الاوربي) • نحن ننكر أن يكون المجتمسع العربى الوسيط اقطاعيا • فاذا كان خواص المجتمع المعربي الوسيط لا يملكون الارض ولا يورثون ملكيتها بالمتالى ، واذا كان الخليفة او السلطان حسرا في منسيع الارض وانتزاعها (كما يذكر المؤلف ايضا) ، فعندئذ لا يمكن أن تتكون طبقة القطاعية في المجتمع العربي الموسيط • لقد تكونت هناك في اوربا ، حيث كان الاقطاعيون يملكون الارض ومن عليها ، مثلهم مثل القيصر او الملك ، ولا يحق لاحد ولو كـان الملك ان يتدخل في ملكيتهم ، وحيث كانوا يورثون الارض لملابن البكر دون غيره من الابنساء والبنات ، بعكس المسلمين الذين كانوا يورثونها كحق تصرف لجميع الابناء والبنات . ان الديمومة شرط لازم اساسى لتكوين طبقة! ثم اذا كان اعتمال الارض في اوربا الاقطاعية يقوم به الاقنان ( اي عبيد الارض ) ، بينما كان الفلاحون في الدولسة الاسلامية احرارا في هذا المجال ، فكيف يمكن المحديث عن اقطاع عربي وسيطي ؟٠

ومع ذلك ، وحتى لو أخذنا برأي طيب تيزيني : كيف يكسون « الاقطاعي المالك » وهو الخليفة او السلطة المركزية ممثلا للعلاقات الراسمالية ، ويكون « الاقطاعيسون المتصرفون » ممثلين للعلاقات الاقطاعية ؟ ان منطق المكاتب ذاته يجعل من الامور ان

١٠ الاسم الصحيح للكتاب «كتاب الاموال » ، واسم مؤلفه « ابو عبيد القاسم بن سلام » ، ثوني سنة ٢٢٤ هـ ، وقد حقق الكتاب محمد خليل هراس ، ونشرته في عام ١٩٦٨ مكتبة الكليات الازهرية في القاهرة ،

Produktionsweise Goettingen, 1977.

المحين الفقراء المعدمين » ( ص، ٣٢٦ ـ من التراث الى المثورة ) • المعدمين » ( ص، ٣٢٦ ـ من التراث الى المثورة )

يكون الاقطاعي المالك أي الخليفة الدذي يسميه الكساتب « الاقطاعي الاكسير » ( ص ٣٨ ) ، هو الذي يمثل أو يجسد العلاقات الاقطاعية •

ان الارض في الدولة الاسلامية كانت على العموم تعود لمد « بيت المال » ، اي لا لخليفة ، طالما هو خليفة • واليه كان يذهب خراج الارض ، الذي هو ضريبة وربح في آن واحد • فضل الانتاج يناله بيناء على ذلك بالسلطان الذي يجسد الدولمة ، وهو الذي يعيد توزيعه • فيبذر مسا يبذر ، ويعطي من يعطي ، وينفق ما يشاء في الحرب وفي الاشغال العامة • والقيام بالاشغال العامة هو احدى وظائف الدولمسة الشرقية الاساسية ، وظيفة اقتصادية لم تعرفها دولة الاقطساع • كذلك ، فالدولة الشرقية لم تتبرع من تلقاء نفسها للقيام بهذه المهمة الاقتصادية ، وانعا فرضت عليها بالضرورة •

كتب انجلز الى ماركس بتاريخ ٦ حزيران ١٨٥٣ يقول : « ان غياب المكيه العقارية هو بالفعل مفتاح الشرق بأكمله • في هذا يكمن تاريخه السياسي والديني • ولكن ما علة ان الشرقيين لم يصلوا الى الملكية العقارية ، ولا حتى للملكية الاقطاعية؟ اعتقد ، ان مرد ذلك بصورة رئيسية الى المناخ ، بالارتباط مع ظروف الارض ، وخاصة الشرائط الصحراوية الكبيرة التي تمتد من الصحراء الكبرى عبر الجزيرة العربية ، بلاد فارس ، الهند ، والتتار الى الهضاب الاسيوية العليا • المري الاصطناعي هي هنا الشرط الاول للزراعة ، وهذا من شأن المشاعات او الاقاليم او الحكومة المركزية • كذلك فأنه كان للحكومة في الشرق دائما ثلاث ادارات فحسب : المالية (نهب الداخل) ، الحرب ( نهب الداخل والخارج ) والاشغال العامة ، أي تأمين اعادة الانتاج ، •

كانت السلطان اذن وظائف وسلطات اقتصادية غير محدودة ، تقابلها سلطسة سياسية غير محدودة ايضا ، انه « الاستبداد الشرقي » الذي تحدث عنه سيغل (١١) ومن بعده ماركس وانجلز ، وهو استبداد لم تعرفه الدولسسة الاقطاعية الاوربية ، فالسلطان قادر على ان يصادر وان يسجن وان يقتل ، ابتداء بولي عهده الى وزيره ونسائه مرورا بالتجار وانتهاء بالصعاليك ، دون ان يسأله احسد ، وناريخنا مليء بالشواهد على ذلك ، وقد ذكر « غهد القرمطي » في دراسة له غير منشورة عن « نمط الانتاج الآسيوي » ، انه لم ينج وزير او تاجر او مالك عقاري ويالان في المعصر العباسي الثاني ( ٧٤٧ ـ ١٢٥٨ م ) ، من ثلاث حالات : العالية المسائن المتصرف، وفي ترجمته للبيان الشيوعي قال العفيف الاخضر : « لا يسلطيخ المنائن التصرف،

١١) " محاضرات عي فلسفة تاريخ العالم ، ١٨٢١ـ١٨٢١ ، انظر هلمرت رايش ، ص٣٥٠ ،

على هواه ، في توزيع المنقمة والنعمة ، الا اذا حافظ على مركزة السلطة والثورة بين يديه مما يمكنه من ابقاء الطبقات الاخرى ضعيفة ، ويمكنه بالتالي من المحافظة على استمرارية الركود الاقتصادي ـ الاجتماعي تأمينا لاستمراره الخاص ، (١٢) .

بناء على ذلك يمكن القول ، ان السلطة المركزية لم تكن تمثل ولا تجسد ولا تعبن عن « الارهاصات الراسمالية المبكرة ، في المجتمع العربي الوسيط ، كما انها لا تمثل اية طبقة اخرى · يمكن أن نقول مع ماركس (١٣) أن « الموحدة المجامعة ، أو « الموحدة المعليا ، تَدْفَ فُوق جميع المشاعات ( العشيرة أو القرية ) الافرادية ، حيث يذوب الفرد، وان هذه الرحدة تتحقق بالطاغية باعتباره « أبا ، لهذه المشاعات ، أن جذور هـــذا المشكل الاجتماعي الاقتصادي نجدها ( بحسب دراسة فهد ) في د الاساسى القبلي ،، فالطاغية مستمد قوته من قوة قبيلته ، كما يستمدها باتحاد السلطة الدينية والدنيوية في شخصه ويقول ابن خلدون ، أن الرياسة لا تكون الا بالغلب ، والغلب أنما يكون بالعصبية ، والمصبية متالفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها اقوى من الاخرى كلها فتغلبها وتستولي عليها حتى تصيرها جميعا في ضمنها وبذلك يكون الاجتماع والغلب على المناس والدول ٠٠٠ وتلك العصبية الكبرى انما تكون لقوم اهل بيت ورئاسة فيهم ولا بد من أن يكون واحد منهم رئيسا لها غالبا عليهم فيتعين رئيسا للعصبيات كلها لغلب منبخة لجميعها ، (١٤) \* فالسلطان يمثل اذن الجميع ، كامل المجتمع ، يتساوى في ذلك المنجار مع الاشراف مع المبدو المفلاحين ٠٠٠ ان الراسمالية التجارية المربوية ( ولم تكن هذاك « راسمالية ، خاصة أخرى ) كدست أموالها بفضل السلطان ورجاله · وفي الموقت ذاته ، السلطان اولا ورجاله ثانيا هسم المذين اجهضوا « الارهاصاع الراسمالية المتجارية المبكرة ، ، عن طريق المصادرات والضرائب الباهظة والابتزاز ، وذلك على النقيض مما يراه طيب تيزينى ٠

ان اعمال المتجارة والربا لم تكن تمثل اساسا يقسوم عليه النظام الاجتماعي الاقتصادي الاسلامي ، بل كانت ملحقا بهذا النظسام ، مرتبطسة بالسلطة المركزية وفروعها في المدن القليلة ، وذلسك من طرفين : اولا ، ان ابنساء السلطة هم اهم المتعاملين مع هؤلاء التجار ، ثانيا ، ان قسما هاما من أعمال التجارة يتم لحسساب

١٢ ) دار ابن خلدون ، بيروت ١٩٧٥ • الاستشهاد من ص ٢٥٦ •

١٣ ) اسس نقد الاقتصاد السايسي ٠

١٤ ) مقدمة ابن خلدون ، طبعة دار القلم ، بيروت ١٩٧٨ ، ص ١٣١ ، ١٣٢ وخاصة ص١٦٦

السلطة (ﷺ) • اما عامة الشعب الاسلامي فكسان ذائبا ضمن كيانسات اجتماعية اقتصادية ، مشاعية ، تعيش الى جانب بعضها عيشة نباتيسة ، فهي تكفي نفسهسا بنفسها ، اذ تقوم كل وحدة بالانتاج الزراعي والحرفي اللازم لها ، وتقدم قسمسا من فائض انتاجها الى الهيئة العليا ( السلطان ) •

في نظام كهذا يكون التناقض الطبقي بين عامة الشعب المنتج من جهة والسلطان وحاشيته وولاته وعسكره من جهة أخرى · هنساك لا شك تناقض بين المنتجين وبين رجال السلطان ، لكن سكما يقول فهد في دراسته المذكورة سكانت جميع الشورات الشعبية الكبرى ( بابل ، الزط ، الزنج ، القرامطة · · · ) موجهة أساسا الى المركز ، الى الطاغية الشرقي ، بعد القضاء على ركائزه في الاقاليسم ( ان استطاعت ذلك ) • وجميع الحروب الاهلية التي قامت في المجتمع العربي الوسيط كسانت حروبا ضسد السلطة المركزية ( سواء اقتربت من العاصمة ام بقيت بعيدة عنها ) ، الما من قبسل المنتجين المذكورين من موالي وعبيد وفلاحين وبدو دفعا لمظلم وطلبا للعدالة ، او مسن المراف طلبا للخلافة ، او لهذا وذاك · الجميع كانوا يدركون بشكل ما ، ان المسل والربط عند رأس النظام ، عند السلطان · وليس غريبا ان ينزع كبار الاشراف الى ان يحلوا محل السلطان ، كما انه من الطبيعي في حال ضعف السلطة المركزية ان يكون يحلوا محل السلطان ، كما انه من الطبيعي في حال ضعف السلطة المركزية ان يكون كل وال دويلة خاصة يكون هو سلطانها وتكون صورة مصغرة عن الدولة الام · ففي اوربا كانت الدولة هي دولة الاقطاعيين ، أي خاضعة لهم ، امسا في بلادنسا فكان الاشراف والامراء « اقطاعيي » الدولة ، أي كانوا خاضعين لها ·

ان الوقائع التاريخية تبرهن على ان انهيا السلطة المركزية للله علاقات اقطاعية منزلية مبعثرة وغير قادرة على القيام بمشاريع ضخمة » (كما يعتقد طب تيزيني) ، بل بالضرورة الى « دول كبرى ودويلات صغرى ، كسل منها مركزية حديدية ، على رأس كل واحدة منها بيروقراطية ضخمة تمتلك ، عبر امتلاكها للدولة ، الارض في الريف وأهم وسائل الانتاج في الحاضرة » (١٥) • وإذا انهارت دولة ولم تقم اخرى مكانها ، فما على السكان الا الهجرة الى دولة اخرى أو العودة الى حالة البداوة ، الى المجتمع المشاعي العشائري • وفي بعض تلك الدويلات المذكورة اعلاه كانت الانجازات الحضارية لا تقل نسبيا عن انجازات الدولة الأم ، مثل الدولة الاندلسية الاسلامية والدولة السامانية في المشرق وغيرهما •

ﷺ ) يشير الكاتب الى هذين المعاملين ايضا ، بذكر الاول في ٣٦ من كتاب « من التراث الى الثورة ، ، ويذكر المعامل الاول والتاني في ص ١٧٦ من كتاب « مشروع رؤية ٠٠٠ ، ٠ المعامل الاخضر ، ص ٢٥٢ من المصدر المذكور ٠

لم يكن الخيار التاريخي للمجتمع العربي الوسيط، كما رآه المؤلف، اما «اقطاع منزلي» أو « رأسمالية تجارية » ، بل اما ان تبقى دولة استبداد وخراج ، او تحسل محلها دولة على شاكلة تلك التي اقامها القرامطة في الاحساء والبحرين مدة مئسة وثمانين سنة ، او تحل محلها دولة على شاكلة تلك التي اقامها محمد علي باشا وابنه ابراهيم باشا في مصر • فاذا وجب تسمية نظام المجتمع العربي الوسيط « اقطاع دولة » ، فان القرامطة اقاموا « اشتراكية الدولسة » ، ومحمد على باشا اسس « راسمالية الدولة » • في هذه الخيارات الثلاثة تجد انفسنا دائما امام ضرورة « السلطة المركزية » ، وهي ضرورة اقتصادية واجتماعية وجدت في ذلك الوقت ، اما ان تكون طاغية واما ان تكون شعبية • اما ان يحكمها السلطان او يحكمها الصعاليك • فيبدو ان الحلول الوسطى لم تكن قابلة للتحقق • • • وهكذا بقيت الامور حتى غزتنا الراسمالية الاوربية •

#### ب ـ المصراع المطبقي والمصراع المقومي

#### ۱ ـ « الشعوبية »

ومن عوامل حسم الصراع لصالح العلاقات « الاقطاعية ، في المجتمع العربي الوسيط ، برأي طيب تيزيني ، صراع « الاقطاع » غبرالعربي ضد «الاقطاع» العربي ، صراع اسبهم في زعزعة مركزية الدولة وفتح الابواب امام حركات الانسلاخ عن هذه الدولة • هذا الواقـع خلف ارضـا خصيبة لهجمات الاقطاع الخارجي ، ممثلا بالبويهيين فالاتراك فالصليبين ، مما ادى الى انهيار البنيان الاجتماعي العربي ، بما فيه ، او في طليعته العلاقات الرأسمالية التجارية المبكرة ( ص ٢٦ ـ ٢٧ ) .

ويرى المؤلف ، ان « النزعة السلفية » ظهرت اولا « كواحد من المردود الفكرية الايديولوجية على الحركة « الشعوبية » ، في صيغتها المناوئة للعرب بشكل علمام ، وبالتالي كواحد من اشكال المرد على الانهيال المضاري المعربي ما الاسلامي » ( ص ٢٦ ) ،

كما يقول المؤلف، أن « الشعوبية » اخذت تطرح نفسها بوضوح في المرحلسة الاولى من السلطة العباسية ، ولكن عوامل انبعاثها كانت قلد وجدت في المرحلة الاموية ، «حيث عمل الاقطاع الاموي والعصبية الاموية على فرض مبدا ( العرب خير امة ) » ، فجاءت « الشعوبية » كرد على ذلك المبدا « العربي » داعية الى «التسوية» ، اي المساواة ، هنا يتوقع القارى ، ان يمنح المؤلف هذه الحركة مشروعية تاريخية ،

كما فعل مع النزعة السلفية ، غير ان القارىء يكون عندئذ متسرعا • ذلك لان طيب تيزيني يؤكد ، ان « اهل التسوية » هؤلاء سموا انفسهم بهذا الاسم زيفا ، وما هم الا ولئك الاثرياء المثقفون في نطاق الطبقات الاقطاعية ضمان الشعوب المختلفة (خصوصا الشعب الفارسي) ، التي انضوت في حينه تحت اطار سلطة الدولة العربية الوسيطة • هذا يعني ان قضياة (التسوية) اكتسبت ، ضمن ما اكتسبته ، صيغة رد من اقطاعيي تلك الشعوب على الاقطاع الاموي • • • • (ص ٥٨) •

ولا ينكسر المؤلف، انه كانت الى جانب هؤلاء « الاقطاعيين » او « الاثريساء المثقفين » « تلك القطاعات الاجتماعية الطبقية التي تحسررت من صفوف الطبقات الكادحة ضمن تلك الشعوب ، والتي اخذت بالاسلام ، وخصوصا بمبدئه في (التسوية) بين الشعوب ، منطلقا لها » (ص ٥٩ ) • ولكن هذا الاتجاه ، الذي دعا الى (التسوية) بتلك الحدود ، استوعب ولغم من ممثلي الاقطاع في نطاق الشعوب غير العربية • فلقد عمل هؤلاء ، وهم المتضررون من الصراع مع الاقطاع العربي ، على ركوب الموجسة وتوجيهها باتجاه يخدم مصالحهم • لقد عملوا على رفع مبدأ « التسوية » الى مستوى الرفض الشامل للعرب واتخاذ موقف عداء مبدئي منهم • اما الخلفية الطبقيسة المراعهم مع الاقطاع العربي فقد حاولوا أن يذيبوها من خلال اكسابها طابعا قوميا عنصريا عاما أنه صراع بين عنصرين ( قوميتين ) ، هما العرب والفرس أو الاتراك الخوب المراع بين عنصرين ( المناه المراع بين العرب القومي • فيما بعد التناقض المائي القرن الحادي عشر ، المتحم التناقض الطبقي بالتناقض القومي • فيما بعد تحرك التناقض الطبقي الى جسانب ، واحيانا خلسف التناقض القومي بين العرب والشعوب المغازية للوطن العربي ( ص ٥ م ٧ - ٢٠ ) •

« أن ذلك المهجوم ( الشعوبي ) الاقطاعي على العنصر العربي ( هكذا طرحت المسألة آنذاك ) ، قد لقي بطبيعة الحال ردود فعصل متعددة من العرب ، تركزت في الدفاع عن الثقافة العربية عموما ، تلك الثقافة التي التحمت في تلك المرحلة بالمنظومة الاسلامية الدينية والاجتماعية والفكرية » • و « هكذا تحول الكفاح ضد الشعوبية الى دفاع عن ( النخبة العربية ) • • • والمحقيقة ، ان طرح المسألة كذلك ، كان دفاعا عن الذات وهجوما على مفهوم ( النخبة ) الشعوبية ، وبشكل خاص الفارسية ، انه دفاع عن الذات الملتحم فيها الخاص ( الطبقة الاقطاعية العربية ) مع العام ( الشعب العربي كله ) • • • » ( ص ٢٢ ) •

ويقول المؤلف، ان هذه المعركة استخدم فيها الطرفان جميع الاسلحة ، ومنها

الفكر • و وبذلك فقد لجأ الادر \_ المفارسي ، دافع الشعب الفارسي أهامه ، الى العقائد والاديان والافكار الفارسي القديمة خصوصا ، محسولا اياها الى دريئة ايديولوجية ، يناضل بأسمها الاسلام ـ العرب ، • هكذا اتخذ المفكرون الفرس ايضا موقفا سلفيا ، واكتسب هذا الوضع الفكري الناشىء بجذوره الطبقية الاقطاعية شيئا فشيئا صيغة صراع بين ثقافتين وتراثين ، عربي اسلامي وفارسي مانوي (مثلا) ، صراع بين سلفية اسلامية وسلفية مزدكية (مثلا) • • • (ص ١٤) • وفي كل ذلك يستثني المؤلف الحركات الثورية ، مثل القرامطة والزنج (ص ٢٠) • وفي الختسام يعطي المؤلف مشروعية تاريخية لتلك النزعة السلفية مسن حيث كونهسا ردا على يعطي المؤلف مشروعية تاريخية لتلك النزعة السلفية مسن حيث كونهسا ردا على والشعوبية ، (ص ٢٠) ، و في الختسام و الشعوبية ، (ص ٢٠) ، و في الختسام و الشعوبية ، (ص ٢٠) ، و في المؤلف مشروعية تاريخية لتلك النزعة السلفية مسن حيث كونهسا ردا على والشعوبية ، (ص ٢٠ ، ٢٠ ) ، و في المؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ، ٢٠ ) ، و في المؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ، ٢٠ ) ، و في المؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ، ٢٠ ) ، و في المؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ، ٢٠ ) ، و في المؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ) ، و في المؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ) ، و في المؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ) ، و في المؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ) ، و في المؤلف مؤلف مشروعية ، (ص ٢٠ ) ، و في المؤلف مؤلف مؤلف مؤلف مؤلف مؤلف مؤلف المؤلف مؤلف المؤلف مؤلف المؤلف مؤلف مؤلف مؤلف المؤلف المؤلف المؤلف مؤلف المؤلف ال

هكذا يفهم طيب تيزيني « الشعوبية » · وحسب علمنا ، فهذه هي المرة الاولى التي يستخدم فيها مفكر عربي العلم الاشتراكي للبرهان على مقولة « الشعوبية » ، هي اول « مركسة » للشعوبية · الذي نعرفه ان مفكرين عربا من الطبقة الوسطى كانوا يهاجمون « الشعوبية » باعتبارها تقابل « الشيوعية » في التاريخ المعاصر للوطن العربي ، والحركات الشعبية الثورية مثل القرامطة والزنج نالت القسط الاوفر من تهجماتهم ·

يقول المؤلف، ان الصراع « الشعوبي » استعمل جميع الاسلحة ، ومنها الفكر ، وكنا نتمنى لو دعم المؤلف رأيه بمثال واحد عن تلك التحركات الشعبية التي يعتبرها «شعوبية » ، علما ان القوميين غير الماركسيين يذكرون بهذا الصدد القرامطة والبابكية وغيرهما من الحركات الشعبية الاشتراكية ، واذا لم يكن للصراع الفكري « الشعوبي» اي تجسيد واقعي ملموس ، افلا يخطر على بالنا أن يكون مجرد مباراة تفاخرية كالتي كانت تحدث بين القبائل العربية أو التي كانت تحدث أحيانا أيضا بين العرب والفرس قبل الاسلام ؟ ولنفترض مع ذلك ، أن الحركة الشعوبية عكست صراعا على صعيد المجتمع ، عندئذ نتساءل : هل هو صراع طبقي بين طبقتين أو أكثر أم هو مجرد تنافس اقتصادي سياسي ضمن الطبقة الواحدة ؟ فأذا كان صراعا طبقيا ، فلا بد أن يكون عندئذ بين طبقة مظلومة مستغلة وطبقة ظالمة مستغلة ، والمثقف التقدمي يتحزب دائما مع المظلومين ، وأذا كان صراعا ضبعن الطبقة الظالمة نفسها ، فلماذا يجب أن نتحيز الى هذه الجهة أو تلك ، ثم كيف يعتبر المؤلف هذا الصراع « بين اقطاعيتين ، ضمن مجتمع وأحد ودولة وأحدة صراعا طبقيا كما هو واضح من الصفحة ٥٠٠٠ ؟!٠٠

غير أن الامور لم تكن هكذا ، والصراع و بين الطبقتين الاقطاعيتين ، العربية و و و الشعوبية ، يتوهمه الكاتب ، اننا نرى أن الارستقراطية العربية والارستقراطية

غير العربية في الدولة الاسلامية كانتا دطيقة ، واحدة ، تخدمسان سلطانا واحدا ، وتتنافسان على رضى السلطان وعلى نهب المنتجين • ونجد لدى ابن خلدون مصداقا لراينا ، حيث يقول : د الا ترى الى موالي الاتراك في دولة بني العباس والى بني برمك من قبلهم وبنى نوبخت ، كيف ادركوا البيت والشرف وبنوا المجد والاصالة بالرسوخ غي ولاء الدولة · فكان جعفر بن يحيى بن خالد من اعظم الناس بيتا وشرفا يالانتساب الى ولاء الرشيد وقومه ، لا بالانتساب في الفرس • وكذا موالي كل دولة وخدمها ، انما يكون لهم البيت والحسب بالرسوخ في ولائها والاصالة في اصطناعها • ويضمحل نسبه الاقدم من غير نسبها ، ويبقى ملغى لا عبرة به في اصالته ومجده ٠ وانما المعتبر نسبه ولائه واصطناعه ، أذ فيه سر العصبية التي بها البيت والشرف ، فكان شرفهه مشتقا من شرف مواليه ، وبناؤه من بنائهم • فلم ينفعه نسب ولادته ، وانما بني مجده نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها والتربية • وقد يكون نسبه الاول في لحمة عصبيته ودولته ، فاذا ذهبت وصار ولاؤه واصطناعهه في اخرى ، لم تنفعه الاولى لذهاب عصبيتها ، وانتفع بالثانية لوجودها • وهذا حال بني برمك ، اذ المنقول انهم كانوا اهل بيت في الفرس من سدنة بيوت النار عندهم ، ولما صـــاروا الى ولاء بني العباس لم يكن بالاول اعتبار ، وانعـا كان شرفهم من حيث ولايتهم في الدولسة واصطناعهم • وما سوى هذا فوهم توسوس به النفوس الجامحة ١٦٦) •

اما القول ، بأن الاقطاع غير العربي قد استطاع ان يستوعب الطبقات الكادحة غير العربية وان يسخرها لمصالحه في محارية العنصر العربي بجميع طبقاته ، وبالتالي فان هذا التهديد للوجود العربي جعل الصراع الطبقي للجماهير الكادحة العربيسسة ملتحما بالصراع القومي ، سان هذا القول يفتقد الى العلمية في عسدة نقاط: اولا ، التحيز التام الى جانب العرب ، اذ جعل المؤلف صراعهم ضد و الشعوبية ، مشروعا، في حين لم يعط هذه المشروعية لصراع و الشعوبيين ، بالرغم من ان نقطة الانطلاق في هذا الصراع هي تفضيل العرب بغير حق على غيرهم من المسلمين ، ثانيا ، اعطاء الاولوية للصراع القومي على الصراع الطبقي ، بحيث ان الصراع الطبقي يذوب في الصراع القومي ، الامر الذي يتناقض مع عامل التطور الأساسي الذي ذكره المؤلف وهو الصراع الطبقي الذي انتهى بانتصار « الاقطاع » كما يتناقض مع المنهسج الماركسي الذي تبناه المؤلف ( انظر ص ١٦٤ ) ، ثالثا ، التغكير التآمري الذي يفسر

<sup>17)</sup> مقدمة ابن خلدون ، ص ١٣٦ · على النقيض من ذلـــك يؤكــد تيزيني ، و ان النزاع والصراع الدموي الذي نشب بين العباسيين والبرامكة · · · كان فعلا بين طبقتين اقطاعيتين في المجتمع العربي ـ الاسلامي وفي فارس ، · مشروع رؤية · · · ، مس ١٨١ ·

تحركات الطبقات وافكارها وتحالفاتها بمفاهيم التآمر والخديعة وما الى ذلك ، بحيث ان الموالي والعبيد الفرس لا يبالون بالاضطهاد والاستغلال وينضمون الى اعدائهم الطبقيين من الارستقراطية الفارسية (كما يظن تيزيني) ضلد اخوانهم الطبقيين من العرب .

يسمي، الموالي المسلمون انفسهم « اهل تسوية » ، ويستندون في دعواهم على نصوص من القرآن واقوال النبي، فياتي تيزيني وكانه نظر ما في قلوبهم — ويقولبزيف هذه التسمية ، لان الارستقراطية الفارسية استغلت هذه الدعوة وحرفتها • ولنفترض جدلا ، ان الارستقراطية الفارسية فعلت ذلك ، فهل يغير هذا من ان المطالبة بالمساواة بين العرب والاقوام الاخرى في الدولة الاسلامية محقة وعادلة وتقدمية ؟ ثم هل يتوقف الامر على ما تقوله وتفعله الارستقراطية الفارسية ، بينما هنالك فئات وطبقات فارسية دنيا ، ونقصد الموالي ، لها وجودها وظروفها ومصالحها ومطاليبها التي عبرت عنها بالغمل الثوري اكثر مما عبرت عنها بالكلمات • ثم ان الدعوة الى المساواة لمست جديدة ، فمنذ عام ١٩٥٧ م قاتل من اجلها الخوارج العرب ، بل ان الخوارج كانوا اكثر تطرفا من اي ارستقراطي فارسي او تركي ، فنادوا « بأن الخليفة هو الدي تنتخب الجماعة ولو كان عبدا اسود » (١٧) ، فلم يفرقوا بين مسلم ومسلم حتى في منصب الخليفة !

ويقول المؤرخون ، وفي مقدمتهم ابن قتيبة ( وهو اشهر من رد على «الشعوبيين» في كتابة « تفضيل العرب » ) ، ان الذين اعتنقوا « الشعوبية » هم السفلة والحشوة واوباش النبط وابناء اكرة القرى ( اي الفلاحون ) ، وان اشراف العجم لم يكن لهم يد في ذلك ( ص ٢٦ لمسدى طيب تيزيني ) • هذا ما يقوله احمد ممثلي الارستقراطية العربية آنذاك ، اما طيب تيزيني فتراه هنا « ملكيسا اكثر من الملك » ، ينفي صفة « الشعوبية » عن الطبقات الدنيا ويلبسها اشراف الفرس ، لكي ينقد نظريته بأن الحركة « الشعوبية » لم تكن طبقية !

ويقع طيب تيزيني في مطب اخر ، عندما يتبنى قول المؤرخين ، بأن «الشعويين» كانوا يحملون عقيدة مانوية ومزدكية ، ويستنتج من ذلك وجود ثقافة فارسية مانوية ومزدكية معادة للثقافة العربية الاسلامية ، فالمعروف ان الدولة الفارسية الساسانية وارستقراطيتها لم تكن مانوية ولا مزدكية ، بل زرادشتية ، وكانت تضطهد اتباع ماني

۱۷ ) قارن كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلاميه ، دار العلم للمدلين ، بيروت ١٩٦٥ ، ص ١٢٠ ٠

ومزدك • ان ماني لم يكن فارسيا ، بل بابلي الاصل ، ولد في عام ٢١٦ م وتوفي عام ٢٧٧ م في سجن الملك الفارسي بهرام الاول • وقد صاغ عقيدته والف كتبه باللغة الآرامية المشرقية ، ما عدا كتابا واحدا وجهه المي الملك الفارسي وقتذاك باللغة الايرانية • وكان ماني موحدا ومطلعا على ديانات المسيح وزرادشت وبوذا ، يعتبر نفسه نبيا يأتيه الوحي • وقد توجه بدينه الى جميع الامم ، وانتشرت المانوية في مسل بين المنهرين وسوريا ومصر ، شمال افريقيا وكذلك في اسبانيا وجنوب غاليا وبلغت روما • في العصر الاموي ( ١٦٦ ـ ٧٥٠ م ) اطلقت الحريسة للمانوية فانتعشت ، ولكنها لاقت مقاومة شديدة من قبل العباسيين ( ٧٥٠ ـ ١٢٥٨ م ) (١٨) •

اما المزدكية فتعود الى الايراني مزدك ، الذي قام بدعوته حوالي سنة ٠٠٠ م، وهو متأثر بالمانوية · حسب تعاليه مردك تعارض اله النهور ارواح شريرة يجب القضاء عليها باصلاحات اجتماعية : مشاعية الثروة والنساء · يقول مزدك : «خمسة اشياء تبعد عن العدالة والحكيم لا يستطيع ان يضيف اليها شيئا د : انها الحسد والمغضب والثار والفاقة ، والشيء الخامس الذي ينتصر هو الجشع · اذا أنت اردت ان تنتصر على الروح الشريرة الخامسة ، فأن طريق رب العالم سيظهر لك · على اساس هذه الارواح الشريرة الخامسة نحوز على النساء والملكية ، وهكذا يضعف الدين الصحيح في العالم ، انه من الضروري ان تكون النساء والثروة مشتركة ، (١٩) · المندا ، وقد قتل مزدك وتلامذته من قبل نفس الملك الساساني الذي اعتنق في البدء الدين المزدكي ، خوفا من سلطة الفقراء ، على طريقة تشبه قتل ابي العباس السفاح الامويين وقتل محمد على باشا للمماليك ٠٠٠

والآن ، هل صحيح ان المانوية والمزدكية كانتا ايديولوجيا الارستقراطية المفارسية ؟ على المنقيض من ذلك يقسال ، ان القرامطة ، الذين يمتدحهم طيب تيزيني ، كانت في عقيدتهم عناصر مانوية (٢٠) · كذلك يقال بأن بابك الخرمي ، قائد المثورة الشعبية المعروفة بأسمه وهي ثورة فلاحين ( ٨١٦ – ٨٣٣ م ) ، كان في حقيقة امره من اتبساع مزدك (٢١) ·

۱۸ ) غونتر لانتسوفسكي : تاريخ الاديان ، فيشر ، فرانكفورت ( المانيا الغربية ) ۱۹۷۲ ، ص ۱۸۲ ـ ۱۹۱ .

١٩ ) المصدر السابق ، ص ١٩٨ \_ ١٩٩ ·

۲۰ ) بورشارد برنتيس : ابناء اسماعيل ـ تاريخ وحضـــارة العرب ، لايبزيغ ( المانيــا الديموقراطية ) ، ص ۱۳۰ ۰

۲۱ ) كلود كاهن : تاريخ المعرب والشعوب الاسلامية ، دار المحقيقية ، بيروت ۱۹۷۲ ،
 ص ۱۱۰ .

يقول طيب تيزيني ، ان الدولة الاموية اسهم ، في اسقاطها بشكل خاص اقطاعيو ومرابو الشعب الفارسي والتركي ٠٠٠ » (ص ٢٠) ، ونحن لسنا مع هذا الراي ولا سقوط الدولة الاموية يعود الى الصراعات الطبقية والصراعات حول الخلافة ، وقد كان للصراعات الطبقية الدور الحاسم ، واخرها الثورة العباسية (٤٧٩/٥٧م) وقد كان للصراعات الطبقية الدور الحاسم ، واخرها الثورة العباسية (٤٧٩/٥٠م) والما ه الاقطاعيون » والمرابون في الدولة الاسلامية فهم دائما مع السلطان ، والا لمساكان والا لمساكان والا المسلطان والما بقوا «اقطاعيين » ومرابين «اعسداء السلطان هم المظلومون من قبسل السلطان ويذكر جرجي زيدان ، ان الموالي تكاثروا في عصد الامويين ، «حتى زاد عددهم على عدد الاحرار وبنو أمية مع ذلك يحتقرونهم ، وهم يصبرون على ذلك او يفرون الى اطراف المعلكة (٢٢) ، وكان «كل من قام لحاربة الامويين استعان عليهم بلوالي والعبيد ، وهم الفئة المظلومة واشهر من حاربهم بالموالي والعبيد المختار بن ابن الحنفية ٠٠٠ فكان عدد الموالي في جند المختار اضعاف عدد الاحرار وقد ابلوا في الحرب معه اكثر من بلاء الاحرار ، لنقمتهم على اسيادهم ٠٠٠ » (٢٣) .

ثار على بني امية حزبا الشيعة والخوارج ، ومنهم الموالي والعبيد والبدو وثار عليهم السلمون الاوائل في مكة والمديئة ، كما ثارت عليهم القبائل المضرية احيانا ، والقبائل اليمنية احيانا اخرى ، نذكر من هذه الحركات والثورات ، دون حصر : الحسين ومأساة كربلاء (، ١٨٨ م ) ، عبد الله بن الزبير مطالبا بالخلافة ومعه اهل مكة والمدينة وقبيلة قيس (١٨٣ م ، ١٩٣ م ) ، ثورة التوابين ومن ثم ثورة المختار (مهم مهمة والمدينة وقبيلة قيس (١٨٣ م ، ١٩٣ م ) ، ثم اخيرا الثورة العباسية ، الى جانب حروب الخوارج شبه الدائمة ، والمنازعات الكثيرة ضمن العائلة الاموية المالكة ، والثورة العباسية هي ثمرة دعوة كانت بالاصل علوية تعود الى ابي هاشم بن محمد بن الحنفية ( ابن علي ) واكثر اتباعها ، وهم ( الشيعة الكيسانية ) ، في خراسان والعراق ، ويتبنى كلود كاهن هذا الرأي ، فيقول : « ومن الثابت لدينا الآن خراسان والعراق ، ويتبنى كلود كاهن هذا الرأي ، فيقول : « ومن الثابت لدينا الآن النواة الاولى للحركة العباسية قد تألفت من اتباع المختار ومن جماعة محمد بن الحنفية » (٢٤) ، فأين في جميع هذه الحركات والثورات « الاقطاعيون » والمرابون الفرس والاتراك ؟

٢٢ ) تاريخ المتمدن الاسلامي ، المجلد المثاني ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ١٩٦٧ ، ص ٣٧١

٢٢ ) ص ٣٧٢ من المصدر السابق ٠

۲۶ ) کلود کاهن ، ص ۲۹ ۰

كان آخر الخلفاء الامويين مروان بن محمد ( 34 س 24 م ) ، و قسد بدات خلافته بصراع بين الامويين حول السلطة ، وانحاز الخليفة الى القبائل المشرية ، فانصرفت اليمنية عنه ومالوا الى الدعوة العباسة (٢٥) ، ولقي مروان بن محمست الحركات المعادية من بعض الامويين ، ومن القبائل اليمنية ( 34 س 747 م ) ، ومن العلويين ( ٧٤٠ س ٧٤٧ م ) ، والخسوارج (٥٤٠م ) ، واخيرا من العباسيين ، ان اعتماد الخلفاء العباسيين على ارستقراطيين فرس واتراك لا يعني ان هؤلاء قامسوا بالثورة العباسية او انهسم اسقطوا الدولة الامويسة ، فالذين ثاروا على استبداد الامويين ما كانوا يهدفون الى استبداد عباسي اشد وادهى ، وما كانوا يتوقعونه ، ولذلك ، ما ان قامت الدولة العباسية حتى بدأت الثورات ضدها ، ايضا من قبل من اسهموا مباشرة في اقامتها ، وقد عارض ٣٠ الفا من رجال الثورة العباسية السابقين سفك الدماء والعمل بغير الحق من قبل السلطة العباسية ، فقاتلهم جند ابي مسلسم وقتلوهم (٢٦) ،

انني ارى ، ان « الشعوبية ، المعروفة في التاريخ هي ثورة طبقية غير عنصرية ظهرت في خلافة المامون و واذا كانت هناك « شعوبية ، اخرى فهي من صنع الخلفاء العرب العباسيين انفسهم وفي عز قوتهم : اولا — جميع الخلفاء العباسيين ، ابتداء بابي العباس السفاح ، اتفقوا على ابعاد القبائل العربيسة عن السياسة والسلطة والسلطة والنيا في عهد المأمون وفي خلل حمايته (٢٧) • ثالثا في عهد المعتصم ( ٢٨٣ – ٤٨٨ م) اسقط المعرب جميعا من ديوان العطاء ( الاعطيات ) ، واهمسل العنصر العربي والفارسي معا • رابعا في عهد مد المعتصم حل الماليك الاتراك ( الغرباء ) محسل المقاتلين السابقين من ابناء الدولة الاسلامية العرب وغير العرب • خامسا للمستنصر تآلمس مع الماليك لقتل ابيه المتوكل ( سنة ٢١٨ م )، فقتل هو ايضا من قبلهم (سنة ٢٢٨م)، واصبح الخلفاء العوبة في ايديهم • الى ان جاء البويهيون ، فكانت النهاية الفعلية واصبح الخلفاء العوبة في ايديهم • الى ان جاء البويهيون ، فكانت النهاية الفعلية المخلافة العباسية ( ٩٤٥ م ) • هسنده حقائق تاريخية جديرة بالاهتمام ، ومفهوم ، الشعوبية ، او اية نظرية قائمة على هذا المفهوم غير قادرة على التفسير •

#### ٢ ـ قومية ام عصبية ؟

يفهم طيب تيزيني التاريخ العربي على انه نتساج الصراع القومي والمسراع

٢٥ ) انظر حسن ابراهيم حسن : التاريخ الاسلامي العام ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ٣٢٢ -

٢٦ ) جرجي زيدان ، المصدر السابق ، ص ٤٠٢ ٠

٢٧ ) نفس المصدر ، ص ٤٢٤ ٠

الطبقي وتتميز الفترة من القرن الثامن الى القرن الحادي عشر بالتحام الصدراع الطبقي بالصراع القومي ، بينما تحرك في القرون التالية الصراع الطبقي الى جانب ، واحيانا خلف الصراع القومي (ص ٧٥ - ٧٦) • هذا الفهم يتناقض ، كما هسس واضع ، مع « المادية التاريخية » ، التي يستند لها المؤلف في صياغة نظريته في التراث العربي •

لا شك انه وجد في المجتمع الاسلامي تعصب الى العرب او الى الفرس او غيرهم ، غير انه لم يكن تناقضا او صراعا « قوميا » ، كما نفهم في الوقت الحاضر « القومية » ، بل كان عصبية من نفس نصوع العصبية الى المعائلة او العشيرة او القبيلة او المعنصر ، وهذه هي العصبيات الجاهلية او القبلية ، التي تعبر عن رابطة قربي الدم والتي تخص مجتمعا مشاعيا بدائيا ( بربريا ) ، هذه العصبيات تزول تدريجيا مع انهيار النظام القبلي بدخول الحضارة واعادة تقسيم المجتمع الى طبقات غير متطابقة بل ومتناقضة مع التقسيمات العشائرية ، في نفس الوقت الذي تنشأ فيه رابطة حضارية موحدة لمجموع المجتمع تحل محل رابطة قربي الدم المشاعية البدائية الوقها ،

من هذه الروابط الحضارية « فوق الطبقية » يمكن ان نعد بالتأكيد « الرابطة القومية » ، لكن هذه الرابطة لم توجد فعلا الا في العصر البورجوازي الراسمائي « قبلئذ هيمنت الرابطة الدينية والرابطة الطائفية اللتان لا نزال نجد اثارهما قوية حتى وقتنا الحاضر • وبخصوص العلاقة بين المجتمع الاسلامي والمجتمعات الاخرى كان « النحن » لذا استعملنا مصطلحات ابن رشد ، كما جاءت لدى طيب تيزيني ليعنبي المسلميين ، و « الغير » يعنبي المجتمعات الاخرى التي تجمعها روابط اخرى غير الرابطة الاسلامية وحتى عندما تجزات الدولة الاسلامية بقيت الرابطة الاسلامية الى جانب روابط فرعية فدوق طبقية : دينية طائفية ، او دينية سياسية ٠٠٠ وفي حالات معينة رابطة دينية طبقية ، بعد اهمال الروابط القسرية التي كانت دائما موجودة الى هذا الحد او ذاك ، بهذا الشكل او ذاك • والروابط القسرية تخلق دولة ، ولكنها لا تخلق وحدها مجتمعا مندمجا • والوقائع التاريخية تؤكد ان الرابطة الدينية ، عندما اصبحت هدده الرابطة لا الرابطة الدينيرات اجتماعية اقتصادية واصبحت تعيق التقدم الذي تدفسع اليه التغييرات الجتماعية اقتصادية واصبحت تعيق التقدم الذي تدفسع اليه التغييرات المتماعية اقتصادية واصبحت تعيق التقدم الذي تدفسع اليه التغييرات المتماعية اقتصادية واصبحت تعيق التقدم الذي تدفسع اليه التغييرات المتماعية اقتصادية واصبحت تعيق التقدم الذي تدفسع اليه التغييرات المنكورة •

بناء على ما سبق ، من الخطأ ان نتحدث بخصوص العصور الوسطى عن صراع قومي (كما يقعل طيب تيزيني ، ص ٦٣) • كذليك من الخطأ القول ، ان الدولية

العثمانية كانت تحاول تتريك الشعب العربي (ص ٧٤ ، ٧٨) • فذلك فعلته « تركيا المفتاة ، اي الاتراك القوميون ، لا العثمانيون (﴿ ولعله ذو عبرة ، ان اول من دعا للقومية العربية هو محمد على باشا ، الالباني في اصله !

ان المسألة تتعلق ، رأينا ، بان مجتمعنا قائما على الروابط العشائرية انتقصل فجأة الى عصر الحضارة ، ضاما اليه اقواما اخرى ، على هذا الاساس نفهم قول ابن خلدون ، ان العرب امة « وحشية » (طيب تيزيني ، ص ٦٥) (٢٨) ، فهذا قول علمي لا هو ضد العرب ، ولا هو مع العرب ، ولا حاجة لان نبرر لابن خلدون قوله ، فنأوله بأنه يقصد « البدو الرحل من العرب » (كما يفعل تيزيني صفحة ٦٥) ، ولو لم يكن ابن خلدون عربيا ، ابا غن جد ، لنعته مثقفونا القوميون بأنه « شعوبي » ،

يفرق ابن خلدون بين البدو والحضر ، امسا الريف فيدرجه ضمن البدو : وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولا بد الى البدو ، لانهم متسع لما لا يتسع له الحواضر من المزارع والمفدن والسارح للحيوان وغير ذلك، (٢٩)٠ ثم يميز بين ثلاث فئات من البدو ، بحسب حياتهم الاقتصادية : ١ - فئة تعيش مسن الزراعة ، متوطنة في القرى والجبال ، وتضم عامه البربر والاعهم ٢٠ - فئة تعيش من تربية المغنم والبقر ، ظعن ( رحالة ) على الاغلب بحثا عن المراعي والميه لحيواناتهم ، لكنهم لا يعبرون في المفقر لفقدان المراعي المطيبة ، وهؤلاء مثل البربس والترك واخوانهم من التركمان والصقالية ، ٣ - فئة ثالثة تعيش من تربية الابل ، اكثر ظعنا وابعد في القفر مجالا ، حيث مراعي الابل والدفء اللازم له ، « فكانوا لذلك اشد المناس توحشا وينزلون من اهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم وهؤلاء هم العرب وفي معناهم ظعون البرير وزنانة بالمغرب والاكراد والتركمان والترك بالمشرق ، الا ان العرب ابعد نجعة واشد بداوة لانهسم والاكراد والتركمان والترك بالمشرق ، الا ان العرب ابعد نجعة واشد بداوة لانهسم

المناب يتجنى على كل من الاستبداد العثماني والقوميين الاتراك ، عندما يتحدث عنهما كجهة واحدة ، حيث يقول : « فالسلطة العثمانية التي رسخت اكثر فأكثر وعلى مدى زمني طويل في نطاق المجتمع العربي ، ألحت على الموقف الديني النصبي المعتقدي الحاحا مبدئيا شديدا ، الى جانب محاولاتها المستمرة لمصهر الشعب العربي في بوتقة القومية الطورانية التركية » (ص٧٧، انظر ايضا ص ٧٤) ، فثمة مرحلتان تاريخيتان مختلفتان وكذلك قوتان سياسيتان متعاديتسان دمجهما الكاتب في واحدة ، ان الحركة الطورانية مثل العربية قوميسة ، ولذلك من الخطأ ان نقول : « الاقطاع العثماني الطوراني » (ص ٩٢) ، « مفكري المجتمع الاقطساعي الطورانيين »

۲۸ ) ص ۱٤٥ ـ ١٥٢ من مقدمة ابن خلدون ٠

٢٩ ) نفس المصدر ، ص ١٢٠ ٠

مختصون بالمقيام على الابل فقط ، وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معها » (٣٠) • ويرى ابن خلدون ، ان البدو اقدم من الحضر وسابق عليه ، وان الباديسة اصل المعمران ، والامصار مدد لها • فمن البدو ينشأ ويتطور الحضر • واهل البدو اقرب الى الخير من اهل الحضر ، اقسرب الى الشجاعة ، بسبب الفطرة وحيساة الضرورة لدى البدو • اما اهل الحضر فهم في حياة ترف واستكانة ، خاضعسون للحكام ، ونفوسهم ذايلة (٣١) •

يرى ابن خلدون ان الملك والدولسة العامة انما يحصلان بالقبيل والعصبية ، الغاية التي تجري اليها العصبية هي الملك والعصبية انما تكون من الالتحسام بالنسب او ما في معناه ، وهذا يتهيأ للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم وبالتالي فان الامم الوحشية اقرب على التغلب من سواها واذا كانت الامم وحشية كان ملكها اوسع غير ان العرب لا يتغلبسون الاعلى البسائط ، واذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها الخراب ، فهم ابعد الامم عن سياسة الملك ولا يحصل لهم الملك الابصبغة دينية من نبوة او ولاية او اثر عظيم من الدين على الجملة كن ، من ناحية اخرى لا تتم الدعوة الدينية من عصبية ، بينما الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوتها العصبية والآن ، اذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية ولك ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد ، والترف ، والدعة والسكون وعندئذ تقبسل الدولة على الهرم •

ويتم هذا خلال خمسة اطوار (٣٢): ١ - الطبور الاول: وهو طور الظفسر بالبغية وهي الملك وفيه يكون صاحب الدولة اسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة ولا ينفرد دونهم بشيء لان ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع فيها الغلب وهي لم تزل بعد مجالها ٢٠ - الطور الثاني: وهو طور استبداد صباحب الدولة على قومه وانفراده دونهم بالملك وكبحهم عن التطباول للمساهمة والمشاركة فيستظهر على قومه ماهل عصبية بالموالي والمصطنعين ٣٠ - الطور الثالث: وهو طور الفراغ والدعة ، لتحصيل ثمرات الملك ، مع التوسعة على صنائعه وحاشيته ، والاهتمام بجنوده وهذا الطور هدو آخر اطبوار الاستبداد من اصحاب الدولة ، لانهم في هذه الاطوار كلها مستقلون بآرائهم ، بانون لعزهم ، موضحون الطرق لمن بعدهم ٤٠ - الطور الرابع : طور القنوع والمسالمة وفيه يكون صاحب الدولة قانعا بعدهم ٤٠ - الطور الرابع : طور القنوع والمسالمة وفيه يكون صاحب الدولة قانعا

۳۰ ) نفس المصدر ، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ٠

٣١ ) نفس المصدر ، ص ١٢٠ ـ ١٢٧ ٠

۳۲ ) نفس المصدر ، ص ۱۷۶ ــ ۱۷۲ ٠

بما بنى سابقوه ، مقلدا لهم · ٥ - الطور الخامس : طور الاسراف والتبذير · وفيه يكون صاحب الدولة متلفال الم جمع سابقوه ، في سبيسل الشهوات ، والكرم على بطانته ، واصطناع اخوان السوء وفقراء الزمن ، وتقليدهم عظيمات الامور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون ما ياتون وما يذرون ، مضيعا من جنده بما اتفق من اعطياتهم في شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده ، فيكون مخربا الما كان سلفه يؤسسون وهادما الما كانوا يبنون .

ان فهم ابن خلدون للتاريخ العربي خاصة والتاريخ الآسيوي عامة ، ربما كان القرب الى الحقيقة من فهم اكتسر المؤرخين والمفكرين المعاصرين ، بال واكثر مادية وجدلية • فلم تكن الفتوحات العربية الاسلامية ، وقبلها جميع الهجرات السامية ، وبعدها الغزو البويهي والسلجوقي والمغولي والعثماني • • • سوى موجات عنيفة متلاحقة من حركة تاريخ المنطقة القائم وقتذاك على الصراع ( الطبقي ) بين البدو والحضر ، او بين البربرية ( المشاعيسة البدائية ) والحضارة ( المجتمع الطبقي ) • وباستثناء الصليبيين لم يأت بلادنا غزاة اقطاعيون • وانه لمن الغريب حقا ، ان يعتبر المؤلف الرعاة التتر ، هؤلاء البدائيين الشجعان ، اقطاعيين ! ( انظر ص ٣٣١) •

كانت خلافة الامويين محصورة ، كما يدل على ذلك الاسم ، بالعائلة الاموية . هذه هي الحلقة الاولى . وتستند سلطة الامويين على قبيلتهم « قريش » وقد كانسوا قبل الاسلام سادتها . هذه هي الحلقة الثانية . وقريش هي احدى القبائل العربية القوية والمحترمة ، وقد اصبحت بحكم انتماء النبي محمد اليها ، سيدة العرب . هذه هي الحلقة الثالثة . وبهذا المنطبق نفسه نصل الى ان العبرب ها اسيساد الاقوام الاسلامية الاخرى . وهذه هي الحلقة الرابعة ، وهي تختلف نوعيسا عن الرابطسة القومية . وثمة حلقة خامسة تضم غير المسلمين ، لكنها تعبر عن رابطة قسرية ، بينما كانت الروابط السابقة طوعية الى هذا الحد او ذاك .

في الجاهلية كان الخروج عن التنظيم القبلي العشائري للمجتمع يعني الدخول في فئة الصعاليك وهذا يعني فقدان المحماية القبلية ، وما من حماية فعالة غيرها في ذلك المجتمع وعندما تكونت دولة الاسلام ، كان لا بد لكل مسلم ان يجهد لمه موقعا ضمن التنظيم القبلي الاسلامي ، والا دخل في فئة « اهل الذمة ، الذين يدفعون الجزية عن رؤوسهم والخراج عن حيازاتهم ( الارض التي يفلحون ) وقد اختسارت جماعات من الاقوام الاخرى المتحضرة الاسلام ، واصبحت تشكيل فئة « الموالي » ، وهم مواطنون مسلمون من الدرجة الثانية ضمن التنظيم القبلي الاسلامي • هكسذا

كانت الدولة الاموية ، مرحلة انتقالية من المجتمع العشائري المشاعي الى المجتمع الطبقي المتحضر ، الاسلام لا يغرق بين عربي واعجمي ، والمجتمع لا يجد للاعاجسم السلمين سوى مواقع « الموالني » ، كان يتنازع الدولة الاموية نقيضان : من جهسة الاستبداد ، ومن الجهة المقابلة الاصل القبلي حيث الملكية الجماعية والمساواة بيسن افراد القبيلة ، فاذا كان عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدون مثل اي شيخ عشيسرة ( الاول بين المتساوين ) ، فان معاوية بن ابي سفيان ومن خلفه مثل كسرى او قيصر ، غير ان عمر بن الخطاب وحكمه كان ما يزال مستجيبا للمتطلبات الاجتماعية القبلية والاديولوجية الاسلامية ، فلم تكن متطلبات الحضارة قد فرضت نفسها بعد ،

لقد اعطت الحضارة السلمين خيارين: الاسهل والعفوي ، وهو التفاوت الطبقي والاستبداد ، شهم الاصعب والارادي : وهسو المساواة رغهم الوفرة والشورى ( الديموقراطية ) ، ولم يختر علي ، به اراد تثبيت المرحلة الاولى من الاسلام ، التي هي اقهرب الى الطريق الثانية ، بينما اختسار الخوارج الطريق الاالى الثانية ، ولكسن بشكلها البدوي ، اما معاوية فاختسار الطريق الاولى ، ونعسن نعارض بشدة الذين يعتبرون التقسدم التاريخي الى جانب معساوية ، ان الاحزاب المتصارعة خضعت لنفس المعطيات الاقتصادية التقنيسة التي ارساها الم بالاصل عمر بن الخطاب ، وبالتالي لم يكن اختيار المعدالة او المساواة او البساطة في الحكم ليتم على حساب التقسدم الاقتصادي التقني ، ولسم يكن بالتالي ليعيق تطور انتاجية العمل ،

اختار الامويون الطريق الاولى ، كما قلنا ، لكنهم حافظوا على القبلية ، دون ان تكون هناك ديموقراطية ارستقراطية ( فيما بين القرشيين مثلا ) • ان ديمقراطية كهذه تتناقض بالطبع الاستبداد الشرقي تربط بملكية الخليفة لوسائل الانتاج • كانت الضرورة التاريخية تستدعي القضاء على الرابطة القبلية ، بينما كانت الدولة الاموية تحفظها وتغذيها • والرابطة القبلية اضحت تتناقض مع الرابطة الاسلامية ، بحكم ان اكثرية المسلمين اصبحوا بعد الفتوحات من غير العرب ، وبحكم ان الدولة تخذ شرعيتها وشرعها من الاسلام بالذات • ولم يستطع الامويون حل هذا الاشكال عن طريق منع الدخول في الاسلام (٣٣) • اما الدولة العباسية فقد تخلصت من هذا التناقض واصبحت الرابطة الاسلامية هي الرابطة المجتمعية الاولى والرئيسية ، تخلصت منه عبر ثورة طبقية عارمة • • •

۳۳ ) ابناء اسماعیل ، ص ۹۰

بعد هذا سوف يتراجى بالتأكيد دور الافراد العرب ، او لنقل الارستقراطية العربية ، بحكم تراجع اهمية الرابطة القبلية ضمن الدولة العباسية ولم يتعاظم دور الارستقراطية الفارسية لانها فارسية ، بل لانها اسلامية وحضارية ولا في العصر العباسي الاول ( ٥٠٠ ـ ١٤٧ م ) كبرت القاعدة الاجتماعية للدولة عما كانت عليه في العهد الاموي ، لانها توسعت لتشمل المسلمين وفي الوقت ذاته اندفع غير المسلمين للدخول في الاسلام ، وتحولوا عن لغاتهم الاصلية الى العربية وينداك اندمجت اقوام كثيرة في المجتمع الاسلامي العربي ومنهم اقوام لا تعرف نفسها الآن الا عربية وبينما كان الامويون يمنعون الفلاحين من الدخول في الاسلام خوفا على وبيت المال ، ويتسامحون مع الاديان الاخرى ، اصبح العباسيون يرغمون الناس على دخول الاسلام ، بل والاخذ بمذهب اسلامي معين ( على التوالي : ابن حنفية ، المعتزلة ، الاشاعرة ) و هنا بدا الصراع الطبقي ياخذ شكل صراعات دينية بدرجة متزايدة ، واصبحت و الزندقة ، تهمة تلصق بالاعداء الطبقيين وتستوجب القتال ونذكر من الضحايا اديبين تقدميين من اصل فارسي ، خدما الثقافة العربياة خدمة عظيمة ، وهما عبد الله بن المقفع وبشار بن برد ، فقد اتهما بالزندقة وبالمانوية و

على النقيض مما رآه طيب تيزيني ، بدأ التعريب في العصر العباسي بالمدات ، ولا ففيه بدأ الاندماج الاجتماعي للاقوام الاسلامية ٠٠٠ ولا اندماج دون احتكاكات ، ولا اندماج في مجتمع طبقي دون مشاعر الغربة والضياع لفئات اجتماعية عريضة تؤلف الطبقة الدنيا من المجتمع وتضم الفرس والعرب وغيرهم • فكما ان الفرس انسلخوا عن تنظيماتهم وعلاقاتهم الاجتماعية السابقة ، كذلمك فقصد العرب كيانهم القبلي والعشائري السابق • لقد حدثت اعادة تكوين وتنظيم للمجتمع ، والطبقات المتصارعة تأخذ بأقرب فكر يدعمها ويميزها عن اعدائها : اسلام ، مانوية ، مزدكية ، فلسفة يونانية • • • وتولد على هذه الاسس ومن قلب الواقع افكسار جديدة : الخوارج ، الشيعة السياسية ، الاسماعيلية ، القرامطة • • • وغيرها •

من حيث الاحتمال التاريخي ، كان يمكن لافكار الخوارج مثلا ان تصبح عقيدة فقراء المسلمين ، لولا طابعها البدوي الصارم ، ومع ذلك لمنلق نظرة سريعة على جزء من تحركاتهم ، فنلقاهم ثائرين « في العراق وفي عمان منسند ٥٥١ وكذلك في اعالي بلاد ما بين النهرين ـ وهي من اقطارهم المفضلة ـ بين عامي ٥٥٥ ـ ٥٥١ شـم في اعسوام ٩٧٩ و ٧٨٧ و ٤٩٤ ـ ٢٩٦ ، وكذلسك فسي العسراق ايضسا عسام ٨٠٨ وفي سوريا عام ٩٧٩ و ٨٠٨ وفي الجزيرة العربية عام ٨٠٨ وفي كردستسان عام ٩١٨ المخ ٠٠٠ ولا بد ان يكون لهم نصيب في فتنة يوسف البرم في خراسان عام

٧٧٧ ولقد احدثوا في هذا القطر بعض القلاقل عام ٧٩١ – ٧٩٢ وربما تحلق حولهم لفيف ممن ناصروا حركات دينية منشقة كانت قد قمعت منذ عهد قريب وفيي عام ١٧٩ ( ٧٩٥ م ) تقريبا نودي بالمعسو حمزة الازرق اميرا للمؤمنين وبسط سلطانه حتى مدينة حرات ٢٠٠٠ (٣٤) واذن ، فقد نشط المخوارج في مناطق فارسية مثلما نشطوا في مناطق عربية وكانت نجاحاتهم في المغرب ولدى البربر اكبر منها في المشرق ويرجح أن ذلك يعود إلى الطبيعة العشائرية لجماعات البربر وفي السبعينات من القرن الثامن اقتحم المخوارج البربر القيروان وسيطروا حتى طرابلس المغرب ، ثم اضطروا تحت زعامة أبن رستم للانسحاب الى الجبال واقامة امارة عاصعتها «طاهرت » وكان زعيمهم فارسيا يلقب به «الامام » ( منذ عام ٧٧٧ م ) ، وانضم اليهم عرب من خصوم « الاغالبة » (٣٥) و

في معسكر السلطة نجد ان الاستقراطية الفارسية قد تركت مكانها ، وبالتحديد منذ المعتصم ( ٨٣٣ – ٨٤٢ م) ، لا لارستقراطية اخرى ، بل لمماليك (اي عبيد بيض) من المعنصر التركي او عنصريات اخرى ، وما ذلك الا استجابة لمتطلبات الدولية الاستبدادية ، بغية التحرر من قيود او مخاطر اية قبيلة واية ارستقراطية ، فالعبيد مقطوعو الجدور الاجتماعية ، مقاتلون محترفون ، وينحصر ولاؤهم في السلطان ، وبالطبع لم يع الخلفاء والامراء المعنيون تلك العلاقة الجدلية بين السيد والعبد ، التي تتضمن ايضا كون السيد مرتبطا بالعبد ، وفي وقت يفقد فيه الخليفة اضا القاعدة الاجتماعية ، فان السيد والعبد يمكن ان يتبادلا الادوار بكل بساطة ، وهذا ما حدث في الخلافة العباسية منذ المتوكل ( ٨٤٧ ـ ٩٤٦ م ) ،

ولم تكن هذه ازمة الخلافة العباسية فحسب ، بل اشتركت معها في النزعة نحو استخدام المماليك الخلافة الفاطمية والدولة الاموية في الاندلس · كذلك لم تكن هذه ازمة الخلافات او الدول العربية في ذلك العصر ، بل هذا ما كانت ستؤول اليب ربما - جميع دول ذلك العصر بعد فترة من نشوئها ، لو قيض لها ان تعيش فترة مديدة · مثال ذلك الدولة السامانية ، وهي فارسية ، وقد انتهت « الى ما انتهى اليه العباسيون من الاعتماد على الاتراك ، كمصدر لا يزال بعيدا عن النضوب ، في امداد جيوشهم بالعناصر الجديدة · • • وقامت محل الدولة السامانية الدولة الغزنوية

۳٤ ) کلود کاهن ، ص ۸٤ ۰

٣٥) نفس المصدر، ص ٨٤ ـ ٩٥، ٢٧١ - ٢٧٢ و ابناء استماعيل، ص ٩٦ و ٨٥ .

٣٦ ) بروکلمان ، ص ٢٦٦ ٠٠

التركية · حتى الدولة المملوكية نفسها كانت بعد فترة من قيامها تبعد ابناء جلدتها وتعتمد هي الاخرى على مماليك آخرين يهيمنون بعدئذ على مقدرات الدولة · فالدولة الايوبية الكردية ، التي انهت الخلافة الفاطمية العربية ، آلت فيما بعد الى مماليك اتراك وشراكسة · ولسبب في كل ذلك ، ليس الصراع الطبقي ، بمعناه الدقيق ، بسل دواعي السلطة الاستبدادية التي تبتعد عن ابناء قبيلتها او عنصرها ، تبتعد عن علاقسات المساواة ، وتتحول الى الاعتماد على عبيد لا ينافسون على الملك ، ولا عمل لهم سوى الطاعة والقتل بشجاعة واخلاص في سبيل سيدهم · · · طبعا الى حين تصبح سلطة السيد مستمدة حصرا من هؤلاء العبيد او المماليك وحدههم ، فيقضون عليه ويحلون على ٠ . .

#### ج ـ الدين والسياسة والفكر

#### ١ ـ النزعة السلفية

قبل ان يضع طيب تيزيني نظريته في التاريسيج والتراث العربي ، يعرج علسى النظريات او النظرات الاخرى وينقدها • يبدأ بالنزعة السلفية ، فيرى انها دلم تنشأ وتتبلور في اطار الفكر الرجعي فحسب ، بل وجدت نفسها ارضا خصيبة وعميقةالجذور كذلك على صعيد الفكر التقدمي تاريخيا ، هذا الفكر الذي عبر على نحو متميز وخاص عن مطامح التقدم الأجتماعي والقومي في الوطن العربي في العصور الوسيطة ، الى حد ما ، وبدءا من القرن التاسع عشر بحدود اوسع ، (ص ٢٦) ، فهي ـ كما راينـا سابقا - « ظهرت اولا كواحد من الردود الفكرية الايديولوجية على الحركة (الشعوبية) في صيغتها الرجعية المناوئة بشكل عام ، وبالتالي كواحد من اشكال الرد على الانهيار الحضاري العربي ـ الاسلامي ، (ص ٢٦ ثم ص ٣٠) ، ولم يكن بد من هذه السلفية في تلك الظروف ، فكانت « مشروعة تاريخيا ، كما انها حملت عنصرا مصرفيا تقدميا ، (ص ٦٣) • وظهرت السلفية ، ثانيا ، « كدعوة ايديولوجية رجعية للانكفاء المالاصول الدينية الاولى في صيغتها النصية المعتقدية ، ( ص ٢٦ ثم ص ٦٧ ) . وقد مثل هده الدعوة « الجبريون » و « اهل السنة والحديث » • علـــى النقيض من هـــؤلاء ظهـر « القدريون » و « اهل الرأي » · ثالثا ، ظهرت السلفية كاحسد مظاهر النعو القومي العربي المعادي للتدخل الاجنبي الاقطاعي ، الراسمالي الامبريالي ، بشكليه القديسم والحديث ( ص ٢٧ ثم ص ٧٤ ) •

بذلك نستطيع القول استنادا الى طيب تيزيني ، ان النزعة السلفية ضمت اتجاهين متداخلين : سلفي ديني ، وسلفي قومي • الأول رجعي ، والثاني تقدمي • فالسلفيسة

القومية نشات وتبلورت في مرحلة النهوض الحضاري العربي الوسيط ، وكسسانت تجسيدا للصراع الاجتماعي والقومي الذي دارت رحاه بين اقطاعيي ذلك المجتمع الذي كان فيه العرب في موقع القوة ، · اما السلفية الدينية « فقد جسدت مرحلسة العقم الحضاري والتحول الى علاقات اقطاعية منزلية بدائية مهيمنة · · · » (ص  $^{4}$   $^{4}$   $^{5}$  والمهمات التي حملتها همه السلفية الدينية « كانت وما تزال تنبع ، على نحسو غير مباشر ومتوسط ، من متطلبات واحتياجات وآفساق العلاقات الاجتماعية الاقطاعيسة المتغلفة والمناهضة للتقدم الاجتماعي والفكري عموما » (ص  $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$ 

ان نظرة طيب تيزيني للسلفية لا تبدو لنا متماسكة · فهو لا يرى اختلافا جوهريا بين سلفية في العصر الاموي او العباسي وبين سلفية معاصرة · انه من الغريب ان نتحدث عن سلفية في ذلك العصر ، والاسلام ما زال حديثا ، وما زال حيا في النفوس • في هذه الحالة يمكن ان نجد انفسنا امام « ارثونكسية » ، وهي الاتجاه المتمسك بأخلاص بالاصول الدينية · في ذلك الوقت يمكن ان نصادف اتجاهين متعارضين في موقفهما من الأصول الدينية ، اتجاه « ارثونكسي » واتجاه « كاثوليكي » · · · وثعة تسميات اخرى كثيرة ، غالبا ما تتضمن تقييمات لهذين الاتجاهين · فيمكن ان نسمي الاتجاه الاول « تحريفيا » ، والتقييم في كلا الحالتين سلبي · بالمقابل يمكن ان نسمي الاتجاه الاول ايضا اسم والتقييم في كلا الحالتين سلبي · بالمقابل يمكن ان نطلق على الاتجاه الاول ايضا اسم « اصولي » ، وعلى الثاني « تطويري » ، والتقييم هنا ايجابي لكلا الاتجاهين ·

نريد ان نصل من ذلك الى ان التمسك بالاصول والاخلاص لها قد يكون رجعيا ، الما السلفية فهي دائما رجعية ، الا في حالة واحدة ، وعندئذ لا نتحدث عن «السلفية» بل عن « البعث » ( او « الرونيسانس » ) ، الذي تبدأ به عصور النهضة ، فالسلفية موقف ياخذ بالماضي كما هو رغم اختلاف الظروف ، وبالتالي ، مهما كان « السلف » تقدميا عظيما ، فهو في الظروف الجديدة معاكس للزمان (اناكرونيستيك) ، اي رجعي لا يجوز ان نعامل « الاصوليين » القدماء معاملة « السلفيين الحاليين ، فما يبدو الآن مغرقا في الرجعية ، قد يكون في زمانه قائدا للتقدم ، وما يبدو الآن تقدميا ، قد يكون وقع طيب تيزيني في هذا المطب ،

كان ابو در الغفاري وعلي بن ابي طالب والخوارج « اصوليين » ، اي دسلفيين» بتعبير طيب تيزيني ، بينما ابتعد الخلفاء الامويون عن الاصول • فأي الفريقين هــو التقدمي ؟ وكان مالك بن آنس من « اهل الحديث » ، في حين كان ابو حنيفة من «اهل الراي » • هل يعنى ذلك ان ابا حنيفة لم يكن « سلفيا » ، في مفهوم المؤلف ؟ يقول جرجي

زيدان عن ابي حنيفة ، انه كان « لا يحب العرب ولا العربية ، حتى انه لم يكن يحسسن الاعراب ولا يبالي به » (٣٧) · فكيف يوفق المؤلف بين « رجعية الشعوبية » و «تقدمية الهل الرأي ، متجسدتين في شخص ابي حنيفة ؟ ويتحدث جرجي زيدان عن مالك بسن آنس ، فيروي انه انكر البيعة لبني العباس ، وافتى لاهل المدينة بخلع بيعتهم للمنصور ومبايعة محمد ذي النفس الذكية · وقد غضب ابو جعفر المنصور ، ودعا بمالك وجرده من ثيابه وضربه بالسياط وخلع كتفه · اما ابو حنيفة فقد استقدمه المنصور الى بغداد واكرمه وعزز مذهبه (٣٨) · وهنا ايضا ، كيف بمكسن التوفيق بين رجعية السلفية وتقدمية مناهضة الأستبداد العباسي ، متجسدتين في شخص مالك بن انس ؟

هذا بالنسبة للسلفية الدينية ، وبخصوص السلفية القومية نقرا لدى الكاتب (ص٦٤) ، ان السلفية « ظهرت ، كشكل من اشكال التصدي للشعوبية ، كذلك على صعيد الفكر النظري والديني ، اذ برزت ( الزندقة ) في اذهان مجموعة كبيرة من المؤرخيان والمثقفين العرب مرادفة للشعوبية ، والحقيقة ان هذا كان واردا الى حد ما ، واضح ان الكاتب عاد وخلط بين السلفية الدينية والسلفية القومية ، لكن هذا يبقى امرا ثانويا ، الاهم منه ان الكاتب كان قد كتب ، ان الافكار العلمية العقلانية والمادية « زندقت ، تحت راية الغزالي المعادية للتقدم الفكري والاجتماعي في الشرق العربي (٣٩) ، والمعروف تاريخيا ، ان العديد من المثقفين التقدميين قد تتلوا في الخلافة العباسية بتهمة تاريخيا ، ان العديد من المثقفين التقدميين قد تتلوا في الخلافة والزندقة ؟ .

ان توماس مونتسر الذي قاد الثورة الفلاحية العظمى في ألمانيا (١٥٢٥) كان يدعو الى العودة للاصول المسيحية الاولى وقد عاصر مونتسر مارتين لوثر واتصل به وقد عبر لوثر عن مصالح البورجوازية الناشئة ، بينما عبر مونتسر عن مصالح الفلاحين والحرفيين ، مع ان مونتسر كان اكثر تزمتا واكثر راديكالية من لوثر ويقول كلود كاهن : « ان القلاقل الاجتماعية ضمن الشعب والعودة الى الاصول الدينيسة الاولى مرتبطان ، كمسا هو الغالب في العصور الوسطى ، ارتباطا وثيقا و فباسم الحنبلية ثار شعب بغداد في بداية القرن العاشر ، عندما انضم الى الحركة الانقلابية للجيش وفئات اخرى » (٤٠) وهذا يصح ايضا على من سموا «شعوبيين » ، اذ عاد المجيش وفئات اخرى » (٤٠) وهذا يصح ايضا على من سموا «شعوبيين » ، اذ عاد المجيش وفئات اخرى » (٤٠) المسلامية وطالبوا بتطبيق المثل العليا التي حملتها تلك الاصول ،

۲۷ ) جرجی زیدان ، ص ۷۹ ۰

۲۸ ) نفس المصدر ٠

۳۹ ) تیزینی : مشروع رؤیة ۰۰۰ ، ص ۲۵۸ ۰

٤٠) كلود كاهن ، ص ٢٦٥ . وقد اعدنا ترجمة هذا الشاهد .

وطيب تيزيني يعترف بذلك (ص ٢٠) · بهذا الخصوص يتساوون من ابي ذر وعلي والمضوارج وغيرهم · جميع هؤلاء كانوا بالمعهد الذي يتعمله المؤلف ، سلفيين اسلاميين ، · ومع ذلك فمنهم الوجوه التقدمية في الاسلام ، بل لهذا السبب هم التقدميون الاسلاميون من العرب وغير العرب · « السلفية ، اذن ، لم تكن « اولا ، رادا فكريا على « الشعوبية ، بل هي اولا ذلك الاتجاه السياسي والفكري نحو المساواة والعدالة والبساطة في الحكم الذي دعا اليه منذ ايام عثمان بن عفان ابو ذر ، ثم ثار من اجله منذ بدء الحكم الاموي مرات ومرات البدو والموالي والعبيد ، وتابعت الثورة من اجله في العصر العباسي الطبقات الدنيا من المجتمع الاسلامي .

على اننا يجب ان نلاحظ ، ان التمسك بالاصول لا يعني مطلقا عدم الاجتهاد ، فتمسك ابي ذر بالآية القرآنية « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ١٠٠٠ » (١٤) ، ورفعها شعارا له ، هو اجتهاد وتمسك بالاصول في الوقت نفسه ، في الجهة المقابلة يحاول ايضا رجال التسلط دعم سلطتهم عن طريق النصوص الدينية او اية نصوص اخرى تقوم على اساسهاالدولة ، مثلا : والله يؤتي ملكه من يشاء (٢٤) ، وبصورة عامة ، حيثما يكون للدولة ( الطبقية ) دين ، تنقسم المنصوص الدينية الى مجموعتين : مجموعة يأخذ بها الظالم ، ومجموعة اخرى يأخذ بها المظلوم ، فليس من العبث ، ان تكون جميع الحركات الاجتماعية الثورية في القرون الوسطى ، وحتى الثورات البورجوازية الاولى ، دينية واجتماعية ، دلك ان ايديولوجيا المجتمعات كانت وقتسذاك دينيسة ، دينيسة « يساريسة » او دينية ايديولوجيا المجتمعات كانت وقتسذاك دينيسة ، دينيسة « يساريسة » او دينية الدين الواحد ،

من الضروري جدا اخذ الناحية بعين الاعتبار عند تقييم فكر او عقيدة اية حركة سياسية او شعبية • فالتعاليم الدينية ، كما اشرنا ، تحتلل الاتجاهين السياسيين : الاتجاه المتثل بالمساواة والعدالة والشورى ، والاتجاه المستند الى الطاعة والتوكل والصبر • • • وعلى النقيض من طيب تيزيني ، لا نرى تقدمية في « سلفيسة قومية » ، انما في « سلفية » انسانية تساوي بين الناس والاقوام والامم • ان من اكبر التحريفات للدين الاسلامي هو ان يصبح « قوميا » ! •

٤١ ) سبورة التوبة ٣٤ ٠

٢٤ ) سورة المقرة ٢٤٧ ٠

### ٢ ـ تصنيف التراث الفكري

هناك اكثر من سبب لوقوع باحث في مزالق عند تقييمه او تصنيفه للتراث الفكري و اولها الفهم المغلوط لل غات الاجتماعية الاقتصادية الذي يؤدي الى فهم مغلوط ايضا للفكر الذي نشأ عليها وهذا المفهم المغلوط قد يعود الى التحديد المسيقا لجرى التاريخ تحشر فيه حصم الاتجاهات الفكرية والحركات الشعبية ، فتصبح النظرية مكونة للتاريخ ، لا التاريخ مكونا للنظرية و انه النهج العقلي الذي لا يرى اشتراكية ، فكرا او معارسة ، الا على انقاض الراسمالية ، ولا يرى عداء للاقطاع الا من قبل البورجوازية و

لقد ذكرنا آنفا ترماس مونتسر ، واشرنا الى انه مثل بدعوته الدينية الطبقات الدنيا من مجتمعه ، الفلاحين والحرفيين ، بينما مثللوثر مطامع البورجوازية الصاعدة ، الما رأي طيب تيزيني بهذا الصدد فيمكن ان نستخلصه من قوله : ان الاصلاح الديني الليبرالي ولم يشكل في بدايات الثورة البورجوازية في القرن السادس عشر (خصوصا على يد لوثر ، في المرحلة الاولى من حياته ، وكالفن ، ولكن بشكل اخص على يد توماس مونتسر ، ٠٠٠ ) سوى الحد الادنى من طموح هذه الثورات » (ص ١٣٠) ، هنا يبدو مونتسر ممثلا بارزا من ممثلي الحد الادنى للبورجوازية في عصر الاصلاح الديني ، ومرد هذه المغالطة ، ان المؤلف لا يرى بديلا – فكريا على الاقل – لنظام الاقطاع المستند الى الكنيسة الكاثوليكية الا البورجوازية ، فلماذا لا يكون مونتسر اشتراكيا (طوباويا ، مثلا) ، وحتى شيوعيا دينيا ؟! .

وقد يعود الفهم المغلوط للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية وبالتالي للاتجاهات الفكرية الى تصور نظام اجتماعي معين من خلال نظام اجتماعي آخر ، مثلا فهمالتاريخ العربي من خلال التاريخ الاوربي ، وبالتالي الوقوع في مطبات كالتي ذكرنا اعسلاه (٤٣) ، ان المؤلف لم يجد في تاريخنا الاجتماعي الاقتصادي سوى اقطاع وارهاصات رأسمالية تجارية مبكرة وسلط مركزية جامعة لمهذين النقيضين وممثلة للارهاصات الرأسمالية المذكورة ، الى جانب علاقات رقية ثانوية ، بنساء على هذا الفهم وجسد المؤلف ، ان ابن خلدون والمقريزي والبلاذري والفارابي وابن رشد وابن طفيل وابسا بكر الرازي ، ، ممثلون فكريا للارهاصات الراسمالية المبكرة وان الطبري والمسعودي وابن مسكوية ومالك بن انس وابن حنبل وابن يتيمة ، ، مثلوا او خدموا العلاقسات

٤٣ ) وكان الكاتب ، كما عرضنا في البداية ، قد وقع في ورطة مشابهة في معاولته لمهمم الاسلام ودور العوام والعبيد المكيين فيه ، من زاوية اجتماعية اقتصادية .

الاقطاعية • ثم وجد المؤلف ثورات القرامطة والزنج المامه ، فلم يستطع ان يضمهما اللي اي من المفريقين ، ولم يدر ماذا يصنع بهم ، فكان المفرج : « لمم تعبر عمن سياق العصر التاريخي الرئيسي ، وانما كانت سابقة لأوانها • اذ انهما سارت حتى المام الاتجاه الراسمالي التجاري المبكر ، (ص ٢٠) •

فهو يرفض تسمية هذه الثورات و اشتراكية طوباوية ، يقول : و روجيه غارودي يغالي في اتجاهه القائم على ممالاة العرب السلمين ودغدغة عواطفهم ، حين يصف حركة القرامطة بالاشتراكية الطوباوية ، غير مدرك ان هذ الاشتراكية نشأت بصيغتها الدقيقة في اطار عملية الانتقال من المجتمع الاقطاعي الى الراسمالي ، وان المجتمع العربي الوسيط ، وان احتوى ارهاصات راسمالية تجارية مبكرة ، فسانه لسم يتح لمشل تلك الاشتراكية الطوباوية ان تنشأ ، (ص ٣٥٥) ،

هل ينتظر منا طيب تيزيني ان نقتنع بذاك المخرج وبهذا التعليل؟ اليست الاحداث هي التي تحدد في النهاية سياق العصر التاريخي؟ اليس وقوع الشيء في زمن معين المعروفة باسمه) بسبب معتقداتها الخيالية ، بالعكس نؤكد تقدميتها استنادا الى برنامجها وفعلها السياسي .

في التاريخ العربي الاسلامي كان هناك دائما اتجساهان رئيسيان: اتجساه استبدادي يعبر عن السلطة المستبدة ، واتجساه شعبي يعبر عن مصالسح ومطامع الشعب من بدو وموالي وعبيد وفلاحين وحرفيين ولهذا الاتجاه الشعبي اشكسال عديدة ، منها المثالي والمادي ، المتدين والملحد ، منها المساواتي او الشيوعي ومنها الاستبدادي المادل ٠٠٠ ان هذه الاتجاهات الشعبية تحمل افكارا كثيرة ومتنوعة ، كانت تقدمية في زمانها ، وقسم منها ما زال تقدميا في عصرنا وهذه الاتجاهات بما فيها من غيبيات وخزعبلات واوهام تقدمية في عصرها ، لانها بالتحديد عبرت عسن فيها من غيبيات وخزعبلات واوهام تقدمية في عصرها ، لانها بالتحديد عبرت عسن تقدمية تلك الاتجاهات الدنيا وقتذاك ، بينما لم يبق في الوقت الحاضر من تقدمية تلك الاتجاهات الا القليل و

لنترك الان الاديولوجيا ونتوجه قليلا الى الفلسفة والعلم ، لنفاقش تصنيفات طيب تيزيني في كتابه ، مشروع رؤية جديدة للفكسر العربي في العصر الوسيط ، الذي يقول عنه الكاتب : « وقد هدفت من كتابي هذا ان احلل تطور قضية العالسسم المادي ـ الوجود المادي بأشكاله الاساسية لدى الفلاسفة العرب الاسلاميين آنداك ، وذلك بالعلاقة مع طرح المؤثرات اليونانية الفلسفية التي انعكست كثيرا او قليلا وبهذا

الشكل او ذاك في فكر اولئك الفلاسفة ، (ص ٤٠٨) · في هذا الكتاب يعتبر المعتزلة تدخل هراطقة ماديون وعقلانيون ( انظر ص ١٢٩) · ان المساهمات الفكرية للمعتزلة تدخل ضمن نطاق « علم الكلام ، الذي عرفه ابن خلدون : « هو علم يتضمن الحجاج عمن العقائد الايمانية بالادلة العقلية والرد على المبتدعسة المنحرفين في الاعتقادات عمن مذاهب السلف واهل السنة ، (٥٥) · واذا علمنا ان « المادية ، تقول ما استنادا الى انجلز م بأولوية المادة على الروح ، نستنتج عندئذ ان المعتزلة ليسوا ماديين ، انعسا « عقلانيون ، فحسب · وهناك بين المعتزلة من قادته العقلانية الى « الزندقة ، او الالحاد ، فسرعان ما تبرأ منه جماعة المعتزلة ونبذوه (٤٦) ·

ويقول تيزيني عن الكندي والفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن رشد ، انهم فلاسفة ماديون هرطقيون وعقلانيون ، ويضيف عن ابن رشد انه جدلي (ص٢٨٣ ، ٢١٧ ، ۸۲۸ ، ۳۲۹ ، ۳۳۳ ، ۳۶۹ ، ۵۰۰ ، ۲۲۱ ، ۳۷۲ ) • امسا الكنسدي فقد د اخذ ارسطو وعرفه ممزوجا بملامح افلاطونية حديثة ومن خلال مواقع اسلامية لاهوتيه ، ( ص ٢٦٤ ) . وبالتالي اذا كان ارسطو وافلوطين ماديين ، فيكون عندئذ الكندي ايضا ماديا واما الفارابي فقد تجاوز الثنائية بين الاله والعالم ، وتجاوز ممادرة الخلق من عدم ، عن طريقة مقولة « الفيض » الالهي لافلوطين · كذلك ساهم ابن سينا في عملية تجاوز الثنائية « مادة - صورة ، الافلاطونية و « اله - عالم ، (ص ٣٠٢) ، وكان ابن طفيل امتدادا طبيعيا لفكر ابن سينا المادي الهرطقي برهانا كافيا على انه قد وقع في اوانه ؟ ام اننا نريد ان نرغم الاحداث على ان تتبــع الخط الذي كوناه في ذهننا ، ونرفض كل ما يعرضه على انه خارج التاريخ او سابق له ؟ واذا نحن فعلنا ذلك بالقرامطة والزنج ، فكيف نعامل الثورة البابكية وثورة الزط وثورات وانتفاضات الشيعة والخوارج المستمرة ؟ وما تصنيفنا لافكار مزدك وابي ذر والخرمية وابن الراوندي ، هل هي اقطاعية ام بؤرجوازية ، ام انها سابقة لاوزانها ٤ ان التاريخ معطيات نستطيع ان نشرحها او نفسرها ونربطها ببعضها ، لكننا لا يمكن ان نهملها لانها ظهرت بالاتجاه المناقض لخط تفكيرنا ١٠ ان العلة في الناظر ، لا في المنظور!

ومن اسباب وقوع الباحث في تقييمات خاطئة للتراث الفكري هو الانطلاق ، لا من الظروف التي ظهر فيها التراث ، بل من الحاضر الذي يعيشه الباحث ، وبالتالي تطبيق معايير حديثة على هذا التراث ، يقول تبزيني : « وفي رأينا ان حركة القرامطة ( في

٥٤) مقدمة ابن خلدون ، ص ٤٥٨٠٠

٤٦ ) انظر زاهية قدورة : الشعوبية واثرها الاجتماعي والسياسي في المحياة الاسلامية في العصر العباسي الاول ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ١٩٧٢ ٠

اواخر القرن التاسع) التي مثلت رد فعسل عميق وعنيف على الاضطهساد الطبقي الاقطاعي ، حملت بذورا لمثل تلك الاشتراكية الطوباوية ، ممتزجة باشكال متعددة مسن التطورات الغيبية المتعددة وهذه البذور ظلت كذلك ، دون ان تتحول الى ثمار ، كما حدث في اوروبا القرن السادس عشر ، (ص ٣٥٥ حاشية ) ويفهم من هذا القول ان التطورات الغيبية الدينية هي التي دفعت الكاتب لان يبعد عن حركة القرامطة الصفة والاشتراكية الطوباوية ، مع ان تعبير و الطوباوية ، ما كان ليلصق بالحركة لسولا الصفة غير العلمية الناجمة عن التصورات المذكورة ، والالقلنا و اشتراكية علمية ، ولا حاجة لان نكرر ان دينية الايديولوجية ليست كافية للحكم عليها او لها ، وخاصة في ذلك العصر و الما معبارا المادية والجدلية ، فهما معباران ماركسيان ، حديثان نسبيا و لما ان المسلمين لا يستطيعون لعن طرفة بن العبد ، لأنه لم يكن مسلما ، كذلك لا يجوز للماركسي ان يناقش الفارابي بالمادية الجدلية ، فكيف يناقش بها القرامطة او الخوارج او الزنج وهناك معبار القومية ، لكنه حديث ايضا ولا يصح استعماله في القوون الوسطى و

على اننا نلاحظ ان الكاتب يغفل عن ان القرامطة قد اقاموا مجتمعهم لزمن يزيد على القرن ، كما سبق القول • لقد تحولت بذورهم الاشتراكية الى ثمار ، اذن • ومن هنا نقول ، ان عدم الاطلاع او تجاهل بعض التاريخ هو سبب آخر لتصنيف التراث تصنيفات خاطئة •

يضاف الى ذلك ، ان الباحث ، عندما ينطلق في تقييمه للحركات السياسية والشعبية من فكرها او عقيدتها ، غاضا النظر عن اهدافها السياسية والطبقية ، فانه قسد يقع بسهولة في احكام خاطئة وخطيرة ، هذا يعني ضرورة التفريق بين الحركةالجماهيرية والحركة العلمية ، بين الجماهير الثائرة والفرد المفكر عنسد النقد والتقييم ، يعني ضرورة التفريق بين « الايديولوجيا ، بالمعنى الماركسياني (نسبة الى شخص ماركس) والعلم ، اننا لا نحكم على ابن خلدون بالرجعية رغم ممارساته السياسية الارتزاقية ورغم تدينه وتأثره بمذهب الغزالي (٤٤) ، بل نحتفي به مفكرا تقدميا اوجسد علم التاريخ ، بالمقابل لا نقول برجعية « الخرمية » ( التي ينتسب اليها بابك ، قائد الثورة ( ص ٣٥٠ ) ، اخيرا كان ابن رشد قمة الفكر المادي العقلاني الوسيط حيث تلاشت الثنائية بين العالم والاله ( ص ٣٥٠ ) ،

۱۹۷٤ عارن ایف لاکرست : العلامة ابن خلدون ، ترجمة میشال سلیمان ، دار ابن خلدون ،
 بیروت ۱۹۷٤ ۰

يصنف الغزالى ، رغم كل تعصبه ، سقراط وارسطو وشيعتهم من المتفلسفية الاسلاميين كابن سينا والفارابي بانهم « الهيسون ، ، اي يقولسون ب ، مدبر اول ، للعالم • ومع ذلك فأن « مجموع ما غلطوا فيه يرجع الى عشرين اصلا ، يجبتكفيرهم في ثلاثة منهم ، وتبديعهم في سبعة عشر ٠٠٠ اما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين وذلك في قولهم : ١ - ان الاجساد لا تحشر ٢٠٠٠ - ومن ذلك قولهم : ( ان الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات ) ٠٠٠ ٣ ـ ومن ذلك قولهم بقدم العالم وازليته ، فلم يذهب احد من المسلمين الى شيء من هذه المسائل ، (٤٧) • ان قدم العالم وازليته يعتبر من الفلسفة المادية ، كذلك « وحدة الوجود ، ، التي قال بها الى هذا الحد اوذاك الفلاسفة الاسلاميون المذكورون تعتبر من الغلسفة المادية ، لكن هاتين المقولتين الهرطقيتين المعقلانيتين لا يكونان لوحدهما فلسفة مادية • حتى ابن رشد الذي يعتبر اكثرهم تطورا في هذا المجال ، ينقل تيزيني عنه : والاله يتحول على هذا الطريق الى (قوة) او (عقل) العالم الساري في هذا العالم المسك به ، وعلى هذا يصح القول ( أن الله خالق كل شيء ومعسكه وحافظ ... ) (٤٨) . أن طيب تيزيني يجعل من الجزء كلا ، فيحكم من مقولة « وحدة الوجود ، على قائلها بالمادية ، حتى ولو كانت وحدة « روحانية ، للوجود · فيقول : « أن المسوفية الاسلامية شكل خجول من اشكال الفكر المادي المهرطقي ، (ص ٤١٠) • وهذا رأي فيه من الشطط الكثير •

اخيرا ، من اسباب وقوع الباحث في احكام خاطئة حسول التراث و ادلجية التاريخ ، اي النظر اليه بعين الاديولوجي ، لا بعين العالم ، والعين الاديولوجية تضفي على ما تراه دائما صبغتها ، فترى مثلا في تناحر العصبيات صراعا قرميا ، وفي الزندقة « شعوبية » ، وفي الوقت الذي يصور فيه تيزيني الفلاسفة الاسلاميين مجرد امتداد لارسطو ، تراه يقلل من شأن ارسطو لمرفع قدر الفارابي وابن سينا وابن رشد (٤٩) ، ثم تراه يعتبر كلا من الفكر البورجوازي التقدمي والاشتراكية العلمية الوريث الشرعي للتراث الفكري العربي (ص ٢٥١، ٢٥٨ من التراث الى الثورة») ، الفريث الشروع للفرد ان يفخر بما انجزه اجداده ، لكن هذا لا يجوز ان يدفعنا الى الادعاء بما ليس لنا ،

٤٧ ) الغزالي ، المنقذ من الضلال ، لدى تيزيني ، مشروع رؤية ، ٠٠ ، من ٢٣٣ .

٤٨ ) ابن رشد ، تهافت المتهافت ، لدى تيزيني ، مشروع رؤية ٠٠٠ ، من ٢٨١ ٠.

٤٩) انظر توفيق سلوم: التاريخية في دراسة المتراث الفلسفي ـ ٢، مناقشة الاعسسال حسين مروة وطيب تهزيني، في: المطريق، المعدد ٤، اب ١٩٧٩، ص ٢٠٠٠

#### المتراث والمصاهبر

#### ١ - تاثير الغرب

قلنا ، أنه في المجتمع المعربي الوسيط لم يكن هناك اقطاع ، بل استبداد شرقي سياسيا ونعط انتاج آسيوي اقتصاديا · كانت هناك راسمالية تجارية ربوية موزعة بين الدولة والافراد · وهذه الراسمالية وجدت ايضا لدى الفينيقيين ( الكنعانيين ) وفي المدن الساحلية الإيطالية · · · وغيرها · وكانت هناك ايضسا حرفة متطورة ، قسم منها للدولة وقسم تشرف عليه الدولة واذا كان ثمة احتمال تاريخي للوصسول الى المرحلة الراسمالية ، فعن طريق الدولة التي كانت تهيمن على كسل شيء والتي ارتبط بها كل تطور · لكن جليد الاستبداد الشرقي ونمط الانتاج الاسيوي لم يخرقه، لا القرامطة ولا محمد علي باشا بل اوربا الراسمالية هي التي خرقته ·

عندما جاءت القوى الراسمالية الاستعمارية لم تجد امامها « حركة تحصولات بورجوازية عربية اولى ، ( كما يظن تيزيني ، ص ٢٩٣ من التراث الى الثورة ) ، ولم تقم « تواطرًا عميق الجنور بينها وبين فلول الاقطاعيين والبورجوازيين في المدينة والريف العربي (ص ٢٩٣) ، انمامنها وبتأثيرها نشأ لاول مرة النظام الاقطاعي في الامبراطورية العثمانية التي كنا نتبع لها · وهكذا اصبحت الملكية الخاصة للارض ، المفتصبة من قبل الاقطاعيين في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ، ارضية بمكن أن يقوم عليها تطور راسمالي خاص في بلادنا · فالراسمالية الاوروبية الغازية اخذت بيدنا لنتطور راسماليا · غير أن التطور الراسمالي يعني أيضا فتح الصدود والتبادل الحر ، · · وأن « باكل القوي الضعيف ، ، فاكلونا !

ان هذا الذي يسميه الكاتب تواطرًا تاريخيا بين الاقطاع المحلي والامبريالية الغربية (ص ٨٤) ، كان في الحقيقة خلقا للاقطاع المحلي من قبل الامبريالية وبذلك تحولت الارض من ملكية اميرية او مشاعية الى ملكية فردية وهذا الاقطاع العربي لم يكن مشابها للاقطاع الاوربي الا من حيث الملكية الخاصة للارض وبالتالي لمسميكن بالاصل مناقضا للتطور الراسمالي ونحن نعلم ان الملكية الخاصة للارض لم تكن في اوربا موضوعا للخلاف والتناحر بين البورجوازية والاقطاع ، انما تحرير الاقنان وتحرير التجارة والاستثمار وفتح الحدود وسلما الما الملكية الخاصة فكانت مقدسة في نظر البورجوازية و على هذا الاساس يمكن الزعم ان البورجوازية المعربية انبثقت في صلب الاقطاع ، ولكن لا يصح القول ان هذه العملية تمت « قبل نشوم الامبريالية ، (ص ٨٤) و في مكان آخر نقرا لدى الكاتب ، ان توقيت انبشساق نشوم الامبريالية ، (ص ٨٤) و في مكان آخر نقرا لدى الكاتب ، ان توقيت انبشساق

وانطلاق نهضة البورجوازية العربية الوليدة كان بالخط العام متطابقا مع توقيت انبثاق وانطلاق ظاهرة الامبريالية (ص٨٠ ، كذلك ص٨٨ و٨٤ و٢٩٣) ، فهل كان هذا التواقت مصادفة ام جاء نتيجة ارتباط (اي علاقة سببية) ، لكن في مكان ثالث يطرح الكاتب رأيا مغايرا مرة اخرى: «لقد نشأت البورجوازية العربية في كنف التدخل الاستعماري الرأسمالي في الوطن العربي هجنية ٠٠٠ ، (ص١٢٣) .

ان المغالطات التي يقع فيها الكاتب بصدد العلاقــة بين الطبقات الاحتماعية العربية الحديثة والرأسمالية او الامبريالية الغربية ناجمة عن فهمه المغلوط للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية العربية منذ القرن السابع حتى الآن فهو ، كمـا رأينا ، لا يفرق بين نمط الانتاج الآسيوي والاقطاع، كذلك لا يفرق بين الاقطاع الاوربي والاقطاع العربي العديث الذي ليس اكثر من « رأسمالية ريع » ، ولذلك يصعب عليه تحديــد العلاقة بين الامبريالية والاقطاع المحلي ، فيقول تارة بــ « التواطؤ » وتارة اخـرى بـ « التصادم » • ثم يحل هذا التناقض على الشكل التالي المتسم بالضعف وعــدم القدرة على الاقناع :

ان الاستعمار الغربي الحديث «لم يعمل على انهاء الاقطاع في الوطن العربي انهاء عميقا وشاملا حين اصطدم به ممثلا في شخص الامبراطورية العثمانية ، وانما استبقى منه احدى خصائصه الرئيسية ، وهي نزوعه الى ايجساد تكتلات وكيانات اقتصادية هزيلة متبلدة ترفض التقسدم الاجتماعي وتنساور على الترحيد القومي والوطني • بهذا المعنى نجد الاستعمار نم يسهم في القضاء على الاقطاع عموما ، بل على احد مظاهره ، على الامبراطورية العثمانية ، التي شكلت في حينه كيانا مركزيا مثل ، بشكل او باخر ، عقبة امام التدخل الاستعماري الرئسمالي بشؤون الشعوب المكرنة لتلك الامبراطورية • وبدقة اكثر نقول : الاستعمار ذاك ساهم في الخط الاولى في القضاء على الابقاء على البنيان الاقطاعي العثماني ، ملحا في نفس الوقت وبنفس الحزم على الابقاء على العلاقسات الاقطاعية الطبقية الاقتصادية في الوطن العربي ، ولكن في اطارات سياسية مبعنرة . مي العراق وسورية والسعودية الخ٠٠٠ هو الاقطاع • ان الاستعمار لم يتواطؤ مع الأقطاع العثماني المركزي ، وانما مسع هو الاقطاع البعثر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في الوطن العربي » (ص ٢٩٤) •

لم يكن تطور الراسمالية العربية ، اذن ، طبيعيا • هي ـ بتعبير آخر ـ لم تنبت

لهذا السبب نرى ان المؤلف لم يكن منصفا ، عندما نعت بعض المدارس والمذاهب الفكرية والفلسفية البورجوازية بأنها « ايديولوجيا استعمارية وافدة » ( ص ٣٢٦ ) وانها « فلسفات استعمارية » (ص ٣١٤) ، ذلك انها وضعت اصلا للمجتمعات الراسمالية البورجوازية المتقدمة في مراحل معينة من تطورها ، وليس خصيصا لبلادنا • واغلبها لم يكن واضعوها يفكرون بنا او ببلادنا ، عندما خرجوا بها ويذكر المؤلف من اشكال هذه الاديولوجيا الاستعمارية الوافدة او الغازية : الذرائعية والوجودية والوصفية ( ص ١٨٦ ، ٣١٤ ) ، وفلسفات ونظريات نيتشة وشوبنهاور وشبنجلر ومالتوس وكيركفارد وهايدجر ( ص ١٢٦ ) • وهدو يخطىء عندما ينعت « الوجودية » بأنها بورجوازية وفرنسية • فهي في الحقيقة بدأت مدن كيركيفارد الاسكندنافي ، واكبر فلاسفتها هيدجر الالماني ، ثم انها بورجوازية صغيرة في صيغتها الفرنسية •

نصل مما سبق الى الرأي ، بأنه لم يكن هناك شيء من التآمر الثقافي ، كل ما في الامر ان بورجوازية تابعة تتعلم من بورجوازية قائدة · فبورجوازيتنا تستسورد السلع والافكار ، وعلينا ان نوجه هجومنا الى هذه البورجوازية المستوردة · وفي هذه الحالة ، علينا ان ننتج البدائل · وما هي البدائل التي تنتجها البورجوازية ؟ لا شك انها ستكون بورجوازية مثلها ، فكل يخلق الاشيا على شاكلته !

ان طيب تيزيني يتحدث عن الفلسفات الاستعمارية ، المذكورة اعسلاه ، التي الدخلها الاستعمار وكذلك المثقفون البورجوازيون الى الموطن العربي ( ص ٣١٤ ) ، كما يتطرق الى الغزو الثقافي الاستعماري الذي اريد لسه ان يضفي على الموضع

الاجتماعي الهجين طابع المشروعية وطابع الوضع الفطري الابسدي ( ص ٣١٠ ) ، ويتحدث ايضا عن الطبقة البورجوازية العربية التي لم تستطع ان تكون ايديولوجية بورجوازية خصوصية مستقلة ( ص ٣٤٨ ) ٠٠٠ من ناحيسة الخرى يرفض الكاتب المرضوعة القائلة بأن « الاشتراكية العلمية » المنتشرة في الوطن العربي الى هسند الدرجة او تلك « مستوردة من الخارج ( ص ٢٠٤ ، وكذلك ص ٣٣٨ و ٣٦٠ ) · وفي الدرجة او تلك « مستوردة من الخاصرة » في انهم « لسم يكتشفوا المنهجية الماديسة التاريخية المتراثية ، ضمسن مجموعة التاريخية الجدلية ، وفي اطار ذلك الجدليسة التاريخية التراثية ، ضمسن مجموعة الافكار الاوربية الوافدة والمعتبرة كذلك باشكال جنينية في الفكر العربي الوسيط الا بحدود ضئيلة ، واكثر الاحيان بشكل ملموس وسطحي ومزيف ٠٠٠ » ( ص ١٢٥ ، انظر ايضا ص ٣٢٠ ) · ثم في مكان ثالث يعتبر الفكر الاشتراكي العلمي باساسسه الفلسفي الامتداد النوعي الحقيقي للعناصر التقدمية والمحرضة على التفكير التقدمي في التراث العربي ، وان الاشتراكية العلميسة هي الوريث الشرعي لتلك المناصر ( ص ٢٥٠ ، ٣٥ ) · ثم يتساءل الكاتب : « واذا كان الامر كذلك ، فهسل النظرية الماركسية هي (المستوردة) لنا و ( الداخلية ) على تراثنا ، ام ان تراثنا بعناصره تلك هو ( المورد ) لها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٥١ » ٢٥٠ ) · ثم و الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٥٠ » ٢٠٠ ) · ثم الم ال تراثنا بعناصره تلك هو ( المورد ) لها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٥١ » ٢٠٠ ) · ثم الم ان تراثنا بعناصره تلك هو ( المورد ) لها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٣١ » ٢٠٠ ) · ثم الم ان تراثنا بعناصره تلك المورد المورد ) لها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٧١ » ٢٠٠ ) · ثم المورد المورد ) بها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٣١ » ٢٠٠ ) · ثم الم ان تراثنا بعناصره المورد المورد المورد ) لها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٣٠ ) ، ٢٠٠ ) · ثم المورد المورد ) بها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٠٠ ) ، ثم المورد ) بها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٠٠ ) ، ثم المورد ) بها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٠٠ » ) · ثم المورد المورد ) بها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ٢٠٠ » ) · ثم المورد المورد ) به المورد المورد المورد المورد المورد المورد ) به المورد ا

بعد هذا يستغرب القارىء مهاجمة تيزيني لروجيه غارودي ، عندما يؤكمه الاخير بأن للمسلمين طريقهم « الاسلامي الخاص ، في الوصول الى الاشتراكية ، وانه « ليس مطلوبا من الشعب عندما يختار الاشتراكية ان يعتنق قيما اجنبية ، بل يختار ما يشاء في مسار تاريخه الخاص ، ( ص ٣٥٣ لسدى تيزيني ) ، ان المرم ينتظر من تيزيني الاتفاق مسع غارودي في هذه المسالسة ، طالما أن تيزيني يعتبر الاشتراكية العلمية قد نبعت من تراثنا • غير أن لتيزيني رأي أخر ، فهو يتساءل ردأ على غارودي: « ما هي الاشتراكية التي يمكن الشعب العربي بفئاته المسلمة ان يختارها دون ان يعتنق (قيما اجنبية) ؟ بكلمة اخرى ، هل تتساح لهذا الشعب ان يحقق (اشتراكية اسلامية) خاصة تنبع من (مسار تاريخه الخاص) ؟ ، (ص٣٥٣) . ويؤكد ، ان هذالك « تفاعل حضاري عالمي يدخل بصيغة او باخرى في تركيب حضارة هذا الشعب او ذاك ، وبالتالي في تركيب هذه ( المرحلة القومية المعاصرة ) او تلك ، تبعا لمقانون ( العلاقة بين الداخل والخارج ) ٠٠٠ ، ( ص ٣٥٣ ، ٣٥٤ ) . ثم يتساءل مرة اخرى : « واذا تبين اننا مدعوون الى استيعباب ذلك الفكسر عبر الموجبات والمقتضيات والأفاق الثؤرية لـ ( مرحلتنا القومية المعاصرة ) ، فهل ينبغي علينا رفضه اذا تذكرنا ، فجاة ، بانه ذو مصدر ( اجنبي ) ؟ ثم هل يجعلنا القرامطة في حركتهم المثورية وابن رشد في منظومته العقلانية الهرطقية وابن خلدون في ملامساته العميقة

لمبادىء المادية التاريخية ، هل يجعلنا هؤلاء جميعا نرى ان امتدادهم النوعي التراثي يقف عند اخلافهم من بني جنسهم ، العرب المسلمين ؟ ، ( ص ٣٥٥ ، ٣٥٦ ) .

هل يفهم من هذا الجواب ان الاشتراكية العلمية حقا مستوردة ؟ ان طيب تيزيني يتهرب هنا من الجواب الصريح ، ويكتفى بالقول ان الاشتراكية كنظام وكنظرية تمثل بالنسبة الى المرحلة القومية المعاصرة اعمق متطلباتها المذاتية ، وان هذه الاشتراكية نظاما ونظرية قدمت برهانا عمليا قاطعاا على جدارتها في حال اشكالات التقدم والمتخلف ٠٠٠ ( ص ٣٥٦ ) • بغض النظر عن ان هذه الاقوال تحتاج الى برهان ، فهي لا تعتبرردا على راي غارودي ٠ في مكان آخر نسمعه يقول : ١٠٠٠ ان الجماهير العربية الكادحة وجدت ، في مرحلة النهوض البورجوازي العربي الهجين ، فيوضع لا يتيح لمها القدرة على تمثل الافكار والنظريات التي حملتها الي الموطن العربي رياح الغرب باتجاهـاته الاصلاحية الراسمالية الاستعمارية ، والاشتراكية الخياليـة ، والاشتراكية العلمية ، ( ص ٣٢٠ ) • هكذا تبين لنا ان طيب تيزيني يناقض نفسه ، فتارة يقول بأن الاشتراكية العلمية غير مستوردة ، وتارة اخرى يقول العكس • وفي تارة ثالثة يرى ان الاشتراكية العلمية بشكلها التأملي اتاحت لموضوعة « النظرية الدخيلة او المستوردة ، ان تفرض نفسها على قطاعات كبيرة في هذا الوطن ، منها ، يل ربما في مقدمتها ، قطاع واسع من الجماهير الكادحة نفسها ( ص ٣٣٨ انظسس ايضًا ص ٢٦٥) • • والتأملية ، من الاشتراكية العلمية يقصد بها الكاتب الاتجهاء الشيوعي الرسمي في الوطن العربي ٠

## ٢ - الجماهير والتراث

يجد طيب تيزيني في رؤية مثقفي وسياسيي الجماهير الكادحة للتراث العربي الاسلامي وجهين : في وجهها الاول « تحمل عناصر التحريض على التصدي لمناسك التراث وقضاياه النظرية بافق مسيس عملي ، افق الكفساح من اجل بناء علاقات اشتراكية في الوطن العربي ، تلك العملية التي تشترط جعل الجماهير الكادحة في مركز الثقل للنشاط السياسي العام ٠٠٠ » (ص ٣٤٠) ، اما الوجه الآخر ، وهو الذي يتبنساه غارودي ، « فيسجد نكرصا علميا معرفيا وايدلوجا طبقيا الى الوراء ، فالدعوة الى رؤية ذلك ( التراث ) من حيث هو حلال فعلي لمشكلاتنا المعاصرة ، من فلده هو مرجع تختزن فيه الحلول والاجابات ٠٠٠ هي صيغة ( يسارية ) مقلوبة من حيث هو مرجع تختزن فيه الحلول والاجابات ٠٠٠ هي صيغة ( يسارية ) مقلوبة من صيغ ( السلفية الدينية الوثوقية ) » ( ص ٣٤٠ ) ، وهذا الاتجاه يعتبره الكساتب سلاحا ذا حدين : « فهو من طرف يهدف الى اقناع الجماهير العربية الكادحة بافكار الاشتراكية والتقدم وبضرورة العمل على الكفاح من اجل مجتمع اشتراكي في وطن

عربي موحد قوميا ٠٠٠ » (ص ٣٤١) ٠ « ولكن حده الآخر يمكسن أن يؤدي ألى نتائج غير مباشرة ومناقضة للاهداف التي وصفت له ٠ ومن هذه النتائج الاعتقاد بأن الجماهير العربية الكادحة لم تعد بحاجسة الى الاشتراكية العلمية المطوعسة اشتراكيا علميا لخصوصيات مشكلاتها ، وذلك لان تاريخها وتراثها جديران بسان يمداها بما تحتاجه من أجابات نظريسة سياسية واقتصاديسة وفلسفية وأجتماعية وقومية الخ ٠٠ ها هنا تعبأ تلك الجماهير ، مرة أخرى ، ضد الاشتراكية والتقسدم والوحدة القومية أنطلاقا من موضوعة ( الافكسار المستوردة ) ، لتجر الى مصب الاصلاحات الاجتماعية واللاتاريخية واللاتراثية ، وربما كذلسك الى تيار الشوفينية المقومية أو التعصب الدينى » (ص ٣٤١) ٠

ان المصرء ليستغرب ، كيف يمكن ان يؤدي اختيار شعب لطريق اشتراكية انطلاقا من مسار تاريخه الخاص الى الشوفينية او التعصب الصيني ، فالاشتراكية لا تتفق مع الشوفينية ولا مع التعصب الديني : اما اشتراكية وبالتالي لا شوفينية ولا تعصب ديني ، واما شوفينية وتعصب ديني وبالتالي لا اشتراكية • وتيزيني نفسه كان قد انتقد الاتجاه التأملي في الاشتراكية العلمية ، لان اصحصابه خضعوا • لظاهرة الانفصال عن الواقع الحي ، معتقدين ان الحكمة والعلم ينبعان من الكتب ليصبا في الكتب ، بعيدا عن مجرى الحياة الدافق » (ص ٣٢٨) •

الا ان المخلاف مع تيزيني اوسع واعمق من ذلك بخصوص النظرة الم المجماهير والتراث على الصفحة ٢٢١ نقرأ : « ان الجماهير العربيسة الكادحة التي خيبت آمالها بشكل عميق وشامل في مرحلة نشوء النهضة العربية البورجوازية ٢٠٠ ، تجد نفسها امام الفكر الاشتراكي الجديد ، الذي طرح لاول مرة بصيغة علمية وقابلة للحل قضية تحرير الجماهير المضطهدة في العصر الحديث ، فتحس انها اصبحت حائرة على الاداة الفكرية لتحريرها وتقدمها » ( انظر كذاسك ص ٢٣٤ ، ٣٢٥ ) · وعلى النقيض من ذلك نقرأ في مكان اخر : « بل يمكننا القول بأن تلك الجماهير كسانت غائصه حتى العظهم في الايديولوجية الاقطاعية في احط اشكالها واكثرها تخلفا فمناداة للتقدم » ( ص ٣٢٠ ) · « ١٠٠ ان الجماهير الكسادحة ١٠٠ غارقة حتى النقدميين والفرق السياسية والدينية التقدميية الغيبية ، بحيث ان المفكريسن التحديين والفرق السياسية والدينية التقدميين والعربي ( في العصر الوسيط ) والاسلامي والعربي ( في العصر الحديث ) ، وبأنها بالتالي عدوة تلك الجماهير ( المؤمنة ) و ( العربية الاسلامي من الجانب السلبي المنافع بالتالي عدوة تلك الجماهير ( المؤمنة ) و ( العربية الاسلامي من الجانب السلبي المنافع بالتالي عدوة تلك الجماهير ( المؤمنة ) و ( العربية الاسلامي ان الجانب السلبي المنافع

للتقدم الاجتماعي والعلمي من تراثنا ، قد اصبح جزءا عضويا من البنية الايديولوجية للجماهير الكادحة طوال رحلة تاريخية مديدة ، تمتد على الاقل من القرن العاشر ، (ص ٣٣٥) .

اذا كانت الجماهير العربية الكادحة هكذا غارقة حتى اذنيها في الاديولوجيا الاقطاعية ، فكيف يقول الكاتب ان النزعة التأملية (ويقصد بها الشيوعية) « انتشرت على نطاق واسع في نطاق الجماهير الكادحة ومثقفيها » (ص ٣١٣) ، وكيف يمكن الادعاء ان المثقفين العرب المتبنين للاشتراكية العلمية هم «مثقفو الجماهير الكادحة ، (ص ٣٣٥ ، ٣٤١ ، ٠٠٠) ، وان القسوى والاحزاب الاشتراكية العلمية « ممثلة للجماهير الكادحة » (ص ٣٣٨) ؟! هذا في الوقت الذي يؤكد فيه الكاتب على وجود قطيعة بين المثقفين والسياسيين الاشتراكيين العلميين من جانب والجماهير من الجانب الأخسر (ص ٣٣٩) ، وان هنساك غرية وقطعية بين النظرية الاشتركيسة العلمية والجماهير العربية الكادحة المؤمنة (ص ٣٥٨) ، وتناقضا بين الجماهير والاحزاب التقدمية تحول احيانا الى صراع (ص ٣٥٨) ، وتناقضا بين الجماهير والاحزاب التقدمية تحول احيانا الى صراع (ص ٣٥٨) ، وتناقضا بين الجماهير والاحزاب التقدمية تحول احيانا الى صراع (ص ٣٥٨) ،

اذا كان الكاتب يقصد ان الجماهير ليست ماركسية ، فهذا صحيح · وهل من الضروري ان يكون جميع الناس ماركسيين ؟ فاذا كانت الماركسية اداة علمية (علا) ، فهل جميع الناس علماء او مثقفون ؟ اما اذا كسان يقصد ، ان الجماهير العربية الكادحة ضد التقدم او الاشتراكية ، فهذا خطا كبير ، فيسه الكثير من التجني على الجماهير وعلى الحقيقة · ان التاريخ العربي الاسلامي مليء بالثورات والانتفاضات والتحركات الشعبية ضد الاستبداد والاستغلال والعدوان الخارجي · وفي العصر الحديث برهنت هذه الجماهير مرارا وتكرارا على انها في مقدمسة العاملين للتقدم والناهضين للرجعية ، عمليا وليس نظريا او فكريسا · ان الجماهير العربية ، حتى الان ، لا تدرس فكر القوى السياسية وبرامجها ولا تناقش المثقفين لكي تقيمهم ، بسل النظر عمل هذه القوى وسلوك هؤلاء المثقفين · اما انها مؤمنة ، فهذا صحيح ، ومسا الضرر في ذلك ؟ هل يريد المثقفون « الاشتراكيون العلميون » ان يتدخلوا حتى بيسن النسان وربه ؟ ان طيب تيزيني يعامل الجماهير معاملة الفيلسوف ، فلا يرى امكانية في المزاوجة بين « الايمان » و « العلم » · لذلك تراه يقترح من اجل ضم الجماهير وذلك عن طريق : « ١ ـ الانطلاق من تأويل ذلك الايمان على نحو يبرد ، ولا نقول ، وذلك عن طريق : « ١ ـ الانطلاق من تأويل ذلك الايمان على نحو يبرد ، ولا نقول ،

پ ) او د دلیل عمل حي ، ، كما یقول الكاتب ( ۳۰۸۰ ) ٠

يعقلن ، العمل من اجل تلك الاعداف بافاقها العملية اولا والنظرية ثانيا ٢٠٠٠ - التركين على تكوين اتجاه شامل ير على اقناع المؤمنين بأن الاعتقاد الديني ليس من شأنه بالضرورة ان يتجسد في السلوك السياسي الاجتماعي الذي يقوم به ، بحيث ينحصر هذا الاعتقاد في نطاق العلاقة المجردة بين (الفرد) و (الله) ٢٠٠ ( ص ١١٢ ، ١١٤ ) ٠

ان الكاتب يستند الى ايمان الجماهير مع ما فيه من « تبريرية وجبرية وغيبية »، ليصل الى ان الجماهير غارقة حتى الاذنين في الاديولوجيا الاقطاعية وهذا استنتاج تعسفي ، يغطي نصف الحقيقة • فانسان هذه الجماهير المؤمن بالله والملائكة والجن ، هو نفسه فرض الوحدة السورية المصرية وحمى القرارات الاشتراكية الناصرية وحرر الجزائر من الاستعمار الفرنسي ، وهو الذي ثار على الطغيان السعودي في بداية هذا القرن الهجري ، وما زال يقاتل في سبيل تحرير فلسطين من الصهيونية والامبريالية الاميركية • فهل هذه الافعال تمليها اديولوجيا الاقطاع المتواطق مع الاستعمار ؟ • اما مطلب « تبييء الايمان » فهو تحوير للمطلب التقدمي في فصل المدين عن المولة • ان مبدأ فصل الدين عن الدولة في امسور الدين • فهو فصل مؤسساتي ، ولا يعني فصم الانسان عن نفسه ، بحيث يؤمن في البيت او الجامع ، ويترك ايمانه هناك عندما يخرج الى العمل السياسي • ونحن نرى ان على المجماهير الى الثورة ، اذ ليس هناك ثورة دون جمساهير ، لا ان يفكر في كيفية ضم الجماهير الى الثورة ، اذ ليس هناك ثورة دون جمساهير ، وهذه « الشورة ، التورة من الجماهير ، الى انضمام الجماهير اليها هي ثورة المثقفين ، ثورة بين اربعة جدران وعلى صفحات الكتب •

ان النظرة النخبوية للكاتب تفصح عن نفسها في « مشروع رؤية ٠٠٠ » ايضا ، حيث يقول : « ونحن حين نلاحظ ان ابن رشد ، ومن قبله آخرون مثل ابن طفيل ، قد جعل من « الجماهير » اقل قدرا وقيمة من ( الفلاسفة ) او المفكرين بشكل عام ، فانه من المضروري التأكيد على ان ذلك قد تم بغاية الدفاع عن الفلسفة والفكر العقلاني عموما ، وبغاية تجريد الذهنية الاقطاعية الغيبية تلك من ادعائها بانها القيمة علل الفلسفة والمعقل وبمعنى اخر ، ان الفلاسفة الاسلاميين العقلانيين والماديين للمسلمين عمن المعاهير ، بقدر ما كانت هذه الاخيرة ضد الفلسفة » ( ص ٣٥٧ ) ، من المؤكد ، ان الجماهير ليست ضد الفلسفة ولا معها ، لسبب بسيط هو انها لا تهتم بالفلسفة ولا تطلع عليها ، انما ما يسميها الكاتب « طبقة الاقطاع » ربما هي التي حاربت الفلسفة العقلانية او المادية ، والكساتب يخلط بين الجماهير والاقطاع او

يعتبرهما واحدا ، عندما يقول ان الفلاسفة اعتبروا الجماهير اقل قدرا من الفلسفة على سبيل مجابهة الذهنية الاقطاعية ·

كذلك تشير الاستشهادات ، المتى اوردناها آنفىا حسول الجماهير الكادحة والاشتراكية العلمية ، الى ان المؤلف يرى ان الاحزاب والمنظمات السياسية التقدمية انثر تقدما من الجماهير الكادحة • ويبدو لنا هذا ايضا من ذلك الدور وتلك المكانة المتى يعطيها للحزب السياسى الثوري ، بالارتباط مع الضرورة التي يراها في توحيد الثقافة التقدمية : « والمجدير بالذكر ان طرح النظرية التراثية الجديدة ينطلق مسن ضرورة توحيد الثقافة العربية التقدمية المعاصرة ، وبالتالى مـن الثورة الثقافية الاشتراكية في الوطن العربي ، ( ص ٣٥٦ ) • ان التصدي للاديولوجيات والنزعات الاقطاعية والاستعمارية يمسر عبر الاديولوجيا الاشتراكية العلمية « ومن خلال الحزب السياسى الثوري المتجانس ايديولوجيسا وسياسيا وتنظيميسا على اساس الاشتراكية المعلمية وقاعدتها النظرية الفلسفية ٠٠٠ ، ( ص ٣٢٨ ) . ان رصد ابعاد وآفاق تراثنا الفكري والعام ، « ١٠ انجاز هذا الجهد الشامل والدقيق والدؤوب هو مشكلة سياسية ، بالاضافة الى كونه مشكلة ثقافية ، او ربما هو كذلك ، اى مشكلة سياسية ، قبل ان يكون مشكلة ثقافية ، لماذا ؟ لان اكسابه ابعاده الكاملة لا يتم من خلال مجموعة من المثقفين المحترفين • وانما يقتضي ان ينظر اليه في اطار استراتيجية ثورية لمحزب سياسي ثوري ، ( ص ٣٧٨ ) . هذه التوجهات نصو آحادية حزبية للمجتمع ، وثقافة آحادية ايضا خاضعة للحزب الواحد ، ومثقفين مستوعبين من قبل هذا الحزب وهذه الثقافة ، هذه التوجهات، اقل ما تقول بصددها، هو اننا ضدها !٠٠

## ٣ - جدل الواقع وجدل التراث - العنصر التراثي في الماضر

التراث ليس ارثا ، هو ملكية مشاعية لمن يريد · الرجعية تأخذ منه ، وكذلك الجعاهير ، والمثقفون ، وحتى الشعوب الاخرى ومفكروها · كل يأخذ ما يريد ، اما بالتناقل او بالاكتساب · ان لحدى طيب تيزيني اوهاما حصول سلطة الرجعية على الجعاهير من خلال التراث ، وحول ارتباط هذه الرجعية بالتراث العربي · لقد بينا سابقا ، ان الرجعية العربية قد تكونت مع دخول الاستعمار كبورجوازية محلية ، ولذلك نكون واهمين اذا ظننا ان لهذه الطبقة « جذورا عميقة في ذلك التراث وخبرات واسعة في اعلان الحرب (التراثية) ضد اعدائها الطبقيين والقوميين ، ( ص ٣٤٦ ح من التراث الى المؤرد ) · فجذورها ليست اعمق بكثير من جنور الطبقة العاملة العربية والرجعية العربية تستخدم التراث لصالحها ، كما تفعل حاليا البورجوازية الاوروبية

بالتراث المسيحي ويرى الكساتب ان والقسوى والاحزاب السياسيسة الاقطاعية والبورجوازية الاقطاعية قد حققت نجاحا في حربها ضد مثيلتها المثلة للجماهيس الكادحة من موقسع هذه الاخيرة (المثلة) نفسها بسبب ضالة وجودها في التاريخ والتراث العربي بالقياس الى وجسود القوى الاخسرى وبسبب استحكام ظاهرة (التأملية) بقدرات مثقفي الجماهير العربية الكادحة وقواها وأحزابها السياسيسة (حس٣٣٨) في الحقيقة الجماهير هي الذي تحارب البورجوازية الرجعية العربية وهي التي تحقق الانتصارات ، لكن هذه الانتصارات تنتهي بنكسات وقد يكون للاتجاه والتأملي وور في عدم تحقيق انتصارات حقيقية ، لكن من منظور ان الاشتراكيسة العربية لم تنطلق حقا من قلب الجماهير العاملة بل على الغالب من صفوف المثقفيان والبورجوازية الصغيرة وانها لسم تستند الى دراسة علميسة للواقسع الاجتماعي والمؤتصادي عبر تطوره و

ان الاديولوجيا لا تتكون من المتراث ، من الماضي ، بل من الحاضر ، لان مهمة الاديولوجيا هي التبرير الفكري للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية المقائمة حاليا ( او ح تجاوزا - المبتغاة حاليا ) • وفي سبيل ذلك يمكن ان تنهل الاديولوجيا من التراث ما شاء لمها ، لكن يبقى المحور الذي تدور حوله هو الواقع الحاضر •

ان الادوات العلمية ، المادية الجدليسة والماديسة التاريخية ، وليس القوالب المركسية ، يمكن استخدامها في كل زمان ومكان ، والذي يلقى تأييدا او معارضسة هي النتائج التي يصل بها الباحث او العالم باستخدامه للادوات المذكورة ، هسنه الادوات العلمية ليست اديولوجيا ، انما القوالب يمكن ان تكون اديولوجيا ، وعندما ندرس الواقع الاجتماعي الاقتصادي من خلال تطوره ، اي نتناوله ماديا جدليسسا نكون قد اخذنا بعين الاعتبار التراث الاجتماعي الاقتصادي السندي هو متضمن في المحاضر ، كذلك عندما ندرس بالادوات العلمية اياهسا العادات والتقاليد والقيسم والمجتقدات والاداب والفنون الشعبية الحالية بأصولها وتطوراتها ، فاننا نكون قد قمنا بالخطوة الاولى نحوالثورة الثقافية التي تتضمن في الوقت ذاته «ثورة تراثية» ، ان صح التعبير ، هذا يعني ان الانطلاق من الحاضر والواقع ، هسو في آن واحد اهتمام مناسب او كاف بالتراث من اجل الثورة الاجتماعية الاقتصادية والشورة الثقافية ، هبدل الواقع يتضمن جدل التراث ، اذا كان حقا جدلا للواقع ، وليس قالبا له ، لان فجدل الواقع ليس « مقطوعا من شجرة » ( كما يعبر الشعب ) ، بل هو امتداد وتطور للماضي في احد احتمالاته الكثيرة ،

طيب تيزيني يصيغ مفهوم « المرحلة القومية المعاصرة ، وبعتبر هذا المصطلح المعيار الاكثر تعبيرا وحسما في التصدي لمد « التراث ، منهجا وتطبيقا • وهمسو

يمثل على صعيد القضية التراتية معادلا للمصطلح العلم اجتماعي (السوسيولوجي) التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » (ص ٢٦٣) · ويعتبر مصطلح « الرحلة القومية المعاصرة » اكثر تجريدا وتعميما من مصطلح « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » ، ولكن من حيث الاساس ، فان كليهما يشير الى الآخر (ص ٢٦٣) · هذا ما يؤكده المؤلف ، ولكنه حين يشرح مفهوم « المرحلة القومية المعاصرة » نجده مفهوما مختلفا نوعيا عن مفهوم « التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية » · المفهوم الاول قومي ، امسالااني فماركسي • فكيف يكون الاثنان متطابقين ؟ المفهوم الماركسي يقوم على الفرقة الطبقية للمجتمع، بينما ينطلق المفهوم التيزيني من الوحدة القومية للمجتمع الماركسي يقول بقومية التراث « لكونه جماع تراث هذه الامة او يقول بطبقية الفكر ، والتيزيني يقول بقومية التراث « لكونه جماع تراث هذه الامة اللك بمختلف طبقاتها وفئاتها » ( ص ٢٦٣ ) · وربما تفسر هذه النظرة القومية المي التراث بعض اوهام الكاتب الذي اشرنا اليها في بداية الحديث عن العنصر التراثي في الحاضر •

انطلاقا من هذا المفهوم القومي للتراث يرى المؤلف ان البحث في قضايا التراث المعربي هو من اختصاص المعرب فحسب : «اما ما يخص قضايا التراث المعربي باوجهها التطبيقية الخاصة ، فان اولئك المستشرقين والباحثين غير مهيئين ذاتبا للقيام بطرحها، اذ أن الامر هذا متعلق بالموقف الذاتي لصاحب التراث ، ذلك الموقف المتكىء بطبيعة المحال على خلفية موضوعية » (ص ٢١٧) • والتوجه التراثي الى « الماضي » ، اي الاختيار التراثى له « يتحقق بشكل اكثر فاعلية وعمقا واصالة بالدرجة الاولى على ايدي العلماء المسيسين في هذا المجتمع » ( ص ٢١٧ ـ ٢١٨ ) ، فابن التراث هـــو المخول فعلا بانجاز الاختيار ٠ « بناء على ذلك يغدو واضدا ومفهوما ومشروعا ان لا يكون المستشرقون ، من حيث المبدأ العام قادرين على ممارسة ( الاختيار المتراثى ) العربى ، وان كانوا ، وبأشكال مختلفة ودرجات متباينة ، قادرين على دراسة التاريخ العربي بجوانبه المختلفة ، ( ص ٢٦٩ ) · بهذا المخصوص يسال المرء : هل الموضوع خارج عن نطاق العلم ، او بتعبير آخر : الن يكون الاختيار التراثي قائما على دَرَاسة علمية لكل من المرحلة القومية المعاصرة وللتراث ؟ فاذا كنا ما زلنا ضمن نطاق العلم، فعندئذ لا فسرق بين عربي واجنبي الا بالعلم • واذا اخذنسا بعين الاعتبسار مطلب «تسييس ، التراث ، الذي يرفعه المؤلف ، عندئذ نقول : لا فرق بين عربى واجنبى الا بالعلم الاشتراكى • على انه من الضروري مناقشة الموضوع في سياقه ، وهو نظرية تيزيني التراثية •

يفرق طيب تيزيني بين التاريخ والمتراث • • فالتاريخ هو اللحظة المنقضية بجملة

جوانبها المادية والنظرية والفكرية والروحية ١٠٠ اسا التراث فهسو تلك اللحظة التاريخية في امتدادها وديناميتها ١٠٠ (ص ٢١٧) و التاريخ هو كل حدث او اثر انتاج انساني دخل الماضي واصبح جزءا منه ، والتراث هو التاريخ او الماضي مستمرا وممتدا حتى الحاضر (ص ٢٤٢ س ٢٤٣) و واذا كنسا نرى بأن دراسة حركة التاريخ والمادة التاريخية المؤرخة ، ينبغي ان تستظل اولا واخيرا بظل الحقيقة العلمية الموضوعية المحايدة ، فان نظريتنا التراثية ، المنطلقة من هذه الاخيرة ، لايسعها الا ان تحتوي الموقف المتحزب بالمعنى التاريخي والتراثي ، اي المتحزب لاحتياجسات راهننا الاجتماعية والاقتصادية والقومية والعلمية ، ( ص ١٧٧ ) و في مكان اخسر يدعو الكاتب الى موقف متحزب تجاه كل من : المسادة التاريخية ، والمرحلة المقومية الماصرة والمعاصرة « فهو تحزب للتقدم بكل حدوده وابعاده في اطار هسده للمرحلة القومية المعاصرة « فهو تحزب للتقدم بكل حدوده وابعاده في اطار هسده الاخيرة ، تحزب لها في راهنها المستقبلي وفي مستقبلها الذي يمر عبر راهنها » ( ص ٢٠٧ ) ، « انطلاقا من معيار التقدم المتراثي والمتاريخي والدفاع عنه » ( ص ٢٠٧ ) و ٢٢٧ ) ، « انطلاقا من معيار التقدم المتراثي والمتاريخي والدفاع عنه » ( ص ٢٠٠ ) و والمتاريخية والموادية والموادية والدفاع عنه » ( ص ٢٠٠ ) و والمداد الموادية والموادية والدفاع عنه » ( ص ٢٠٠ ) و والمداد الموادية والموادية والمواد والمداد عنه » ( ص ٢٠٠ ) و والمداد والمواد والمواد والمداد والمداد

ولذلك فان البحث التراثي يقوم على اختيار الحدث أو الجانب التراثي بهدف دمجه في جسد اللحظة المعاصرة · وآلاختيار هذا ينطلق مسن موجبات ومقتضيات وآفاق تلك اللحظة ، (ص ٢١٧) · ان الاختيار التراثي هو استعادة تراثية للماضي، استعادة اختيارية حرة ، « استعادة متبصرة بموجبات ومقتضيات الرحلة القوميسة المعاصرة في الوطن العربي وبآلالةها المستقبلية التقدمية ، (ص ٢٧٥) · « · · · ها منا يبرز الباحث التراثي طرفا من اطراف القضية يتحتم عليه أن يأخذ موقفا مسن موضوع بحثه ، موقفا قائما على الاختيار بين عناصر هذا الموضوع · وأذا كسان الامر كذلك ، يغدو متعذرا على الباحث التراثي ، الذي لا ينتمي تراثيا الى موضوع بحثه أن يمارس اختيارا ذاتيا تجاهه ، (ص ٢١٧) · بهذا يبرر الكاتب قصد البحث في التراث العربي على العسرب · وأما الاختيسار التراثي فيتمثل حسب رأيه بالاستلهام والتبني · الاستلهام التراثي « يركز علسى العنصر النسبي من الماضي ، غاضا النظر عن قيمته المعرفية التي فقدها ، ومركزا اهتمامه على قيمته الايديولوجية المغرفية ووظيفته الايديولوجية ، وملكزا المتمامه على قيمته الايديولوجية المعرفية ووظيفته الايديولوجية ، (ص ٢٧٨) ·

بعد هذا نقول ، ان المرحلة القومية المعاصرة ليست امرا مستعصبا على الفهم من قبل اي انسان يريد ذلك ، وبالتالي يمكن مثلا لمستشرق بمواصفات معينة ان يختار تراثيا ، استلهاما وتبنيا ، بناء على فهمه للمرحلة القومية المعاصرة ، وقد انتقسد الكاتب عزة دروزه ونور الدين حاطسوم وسليمان الخش ، لانهسم راوا ان التاريخ الماريخ العربي لا يمكن ان ينجزه قطعا وعلى نحو علمي (قومي) دقىق الا مؤرخون عرب (ص ٢١٨ لدى تيزيني) ، والان هو نفسه يقع في المطب ذاته ، فلا يختلف عنهم من حيث الجوهسر ، فليس في البحث التراثي التيزيني اي عنصر « استلهامي » ، بعكس ما يوحي به مصطلحه « الاستلهام التراثي ، ليس فيه اي عنصر غير عقلي ، وبالتالي لا معنى لتفريق فيه بين العربي والاجنبي ، ويتأكد لنا هذا اكثر ، اذا علمنا ان الكاتب لا يقصر الاختيار من قبل العرب على التراث العربي ، بسل يمده ليشمل التراث العالمي ( انظر ص ٢٨٣ ) ، كمسا يضسم الى احتياجات « المرحلة القومية المعاصرة ، الفكر الاشتراكي العلمي ( ص ٣٣١ ) ،

ربما لحظ القارىء بما سبق وجود نظريتين مختلفتين في مجال العلاقة بين الواقع والتراث · في ربيع عام ١٩٧٧ ، وقبسل ان يصبح كتساب « من التراث الي الثورة ، في متناول الايدي ، دار في سورية حسوار مقتضب ( لملاسف ) حول اراء الكاتب التراثية ، التي عرضت وقتها في مقابلة صحفية (٥٠) . كتب محمد كامسل الخطيب مقالة انتقد فيها هذه الاراء (٥١) ، ثم تتالت ثلاث مساهمات تدحض انتقادات الخطيب ، من قبل : محمد جمال الباروت (٥٢) ، واحمد الرفاعي (٥٣) ، واحمد الشطا (٥٤) · ثم هوجم الخطيب من قبل تيزيني نفسه في حواش من كتاب « مــن التراث الى الثورة ، ( انظر ص ٢٧٥ و ٣٣٧ ) • كانت انتقادات محمد كامل الخطيب في الحقيقة قاسية ، لكنها محقة وصحيحة في جوهرها · وجميع الذين ردوا عليه لم يكونوا منصفين ٠ ان اغلب انتقادات الخطيب تجهد دعما لها فيما سبق من هذه الدراسة ، ولكن ربما من منطلقات وضمن اطارات اخرى • ومن النقاط الهامة التي اثارت النقاش النقطة التي نحن بصدد البحث فيها : « جدل الواقع ام جدل التراث » هو الذي تنبثق منه الاشتراكية العلمية ؟ طيب تيزيني يرى ان القول بأن الاشتراكية العلمية تنبثق من جدل الواقع وليس من جدل المتراث ، يسيء الى الاشتراكية العلمية نفسها والى الواقع الذي يراد لها ان تطبق فيه ( ص ٣٣٧ حاشية ) . هل يعني هذا الرد ،انالمؤلف ينطلق حقا من جدل التراثَ ؟ أذا صبح هذا ، فان الخطيب هو المصيب • فلننظر الامر مليا ! ا

٠٠ ) في : ملحق الثورة الثقافي ( دمشق ) ، العدد ٣ ، تاريخ ١٠٣-٣١٧ ٠

٥١ ) ملحق المثورة المثقافي ، العدد ٦ ، تاريخ ٣٦٣ـ٣١ ٠

٥٢ ) ملحق المثورة الثقافي ، العدد ٩ ، تاريخ ٢١ ــ٤ ــ٧٧١ .

٥٣ ) نفس المصدر ٠

٥٤ ) ملحق المثورة المثقافي ، العدد ١٠ ، تاريخ ٢٨ ـ٤ ـ٧٧ ٠

يؤكد المؤلف ان الحاضر العربي يشكل « المعيار الاكثر مشروعية واهمية المهمنا وتعلكنا التراث العربي الفكري » ص (١٨١)، وان المرحلة القومية المعاصرة لا تستمد مشروعيتها الواقعية والنظرية من الماضي القومي في صيغته التاريخية ، وانما من بنيتها المعاصرة وآفاقها المستقبلية » (ص ٢٦٠) • يتضح من هذا ، ان الكاتب لا ينطلق من المتراث بل اليه ، وانه لا يعطي التراث اولوية على المواقع • من ناحية اخرى نتذكر ، انه يفهم التراث على انه « الماضي الممتد الى الحاضر » • وبما ان المرحلة القومية المعاصرة هي « الداخل » (بمصطلحات تيزيني ) والماضي هو « الخارج » ، فان التراث جزءا من الواقع ، وهو الخطأ الذي وقع فيه تيزيني • فالتراث ليس اكثر من جزء من البناء الفوقي للمجتمع ، في حين ان المرحلة القومية المعاصرة ، كما شرحها الكاتب ، هي البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي • فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتى • إ •

يدفعنا هذا الاكتشاف الى البحث في العلاقة بين الفكر والواقع لمدى الكاتب و فنجده في احد الاهاكن يلح على رؤية الفكر العربي في سياقيه التاريخي والتراثي من خلال منهجية نأخذ بعين الاعتبار الرقيق ، فيما نأخذ : « العمل على خلت مزيد من الوضوح المعمق حول البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع العربي القديم والوسيط والحديث والمعاصر ايضا بمساعدة نتائج الابحاث التي تحققت في داخل البنية الفكرية لهذا المجتمع » (ص ٢٣٣) ، في مكان آخر يرى ، أن بحث قضية التراث العربي يدخل في نطاق قضية « الثورة الثقافية » ، وأن بحث هذه الثورة يدخل في نطاق « الثورة الاجتماعية الاشتراكية ، في الوطن العربي ، لهذا المنطق الاولوية ، ولكن دون أهمال المنطلق المقالية الأشتراكية ، وأن بحث الثورة الاجتماعية الاشتراكية في الوطن العربي مشروط ببحث الثورة الثقافية ، وأن بحث هذه الاخيرة مشروط بحدوره ببحث العربي مشروط ببحث الثورة الاعتباع عبر مقولة الاستقلالية النسبية للفكر عن الواقع ، إلى مقولة الاستقلالية النسبية للواقع عن الفكر ، وهي مقولة تتعارض مع المادية الجدلية ،

ان طيب تيزيني يعطي التراث اهمية بالغة ضمن الحاضر ، يبالغ باهمية العنصر المتراثي في الحاضر و فيبدو وكأن الوعي في الحاضر موروث من الماضي ، مع ان الحاضر هو الذي يكون وعي الناس حتى عبر الديانات والمذاهب والافكار المتوارثة مثال ذلك ان المسيحية في مجتمع الرقيق صيغت رقيا وفي المجتمع الاقطاعي صيغت اقطاعيا وهي الآن في المجتمع الرأسمالي مصاغة رأسماليا من قبل الطبقة المتسلطة في كل من المجتمعات المذكورة و لذلك فان ماركس دعا الى الانتقال من نقد السماء الى نقد الارض يقتضي نقد السماء الى بل ويسبقه احيانا ، (ص ٢٦٦) وهو يرى ان التراث العربي يمتلك حيزا خطيرا في الحياة المقافية العربية المعاصرة (ص ٢٦٦) ، وان هناك تناقضا بين الجماهير

الكادحة من جهة والقوى السياسية التقدمية والمفكرين التقدميين الاشتراكية العلمية من الجهة الاخرى ، كما بينا سابقا • وقد قلنا ان هذه الاقوال عن الجماهير تتضمن نصف الحقيقة ، وان الايمان ليس دليل تقدم او رجعية على الصعيد الاجتماعي • فالدين ليس مجردا ديولوجيا ، الا بالنسبة للطبقات المتسلطة ، وهو بالنسبة للجماهير قبلئذ حاجة روحية نابعة من الواقع المعاش •

لقد بينا في بداية هذه الدراسة ان الكاتب لم ير العلاقات الاجتماعية الاقتصادية وتطورها منذ الجاهلية حتى الآن على حقيقتها • ويبدو لنا هنا انه بالمقابل اخطا في فهم البناء القومي للمجتمع العربي منذ الجاهلية حتى الآن • دليلنا على ذلك ، اضافة لما سبق ، قوله : « ومما يستحق الاهتمام المبدئي المعميق هو ذلك الوضع النموذجي المخاص بفقدان الموعي المذاتي الطبقي بشكله المنظري المستقل والمتحيز نسبيا من حياة الطبقات الاجتماعية التي كونت المجتمع العربي الموسيط (٠٠٠) والحديث (٠٠٠) والمعاصر، الى حد كبير • وقد اسهم هذا الوضع في تعقيد وتعمية وتشويش مسالة التحزب في اطار البحث التأريخي والتراثي في المجتمع العربي \* ولذلك نجد اكثر مواقف المؤرخين والباحثين التراثيين الايديولوجية خلال تلك العصور الطويلة متحزبة لصالح ملك او بني او امير او فقيه او متصوف او فرقة دينية اللخ ٠٠٠ اما الفرز الايديولوجي الطبقي المفصح عنه بما ينتج عنه وما يرافقه من تمييز فئوي وقومي وانساني ، فــلا نشهد له بشكل عام وجودا في مواقفهم ، هذا بغض المنظر طبعا عن حالات معينة يظهر فيها ذلك مشوبا بآراء اسطورية احيانا وباجتهادات شخصية احيانا اخرى ، ( ص ٢٥١) • انه في الواقع وضع يصعب فهمسه ، ولكن على من يعامسل المجتمع العربي معاملة المجتمع الاوروبي • فالطبقات هنا ليست هي الطبقات هناك في تعاميزها وديمومتها ، والزعيم هنا ، ملكا كان او نبيا او سيدا ، لا يماثله الزعيم هناك في تجسيده لموحدته ، سواء كانت دولة او فرقة دينية او عشيرة ٠ غير ان المرء يمكن ان يتعرف على مواقف المؤرخين والباحثين المذكورين من خلال معرفة الملك او النبي او السيد الذي يتحرّبون عنه • وعليه ان يتجاوز القواسم المشتركة ، المحتكمة في المتدين مثلا ، ليرى الفوارق أواذا لزم الامسر ، عليه ان يجسد الآراء السياسية من خلال الاساطير والخرافات والحكايات • فلا يجوز ان تمنعنا كثرة الاشجار عن رؤية الغابة ! ،

ان عدم تمكن الكاتب من استجلاء وعي الناس وتمايزه في الشرق العربي اوصله ، انطلاقا من التدين العام الظاهر ، الى اتهام الجماهير الكادحة بالفرق في الاديولوجيا الاقطاعية • وهذا يشير بوضوح الى انه لا يرى في التراث ذلك التقدم الذي يعرضه في كتابيه • غير ان اهمية التراث تضخمت في ذهنه من بقاء ظاهرة التدين العام •

وهذا الوهم أوصله الى وهم آخر ، وهو أن الجماهير الكادحة سوف تتقبل الفكسر الاشتراكي العلمي ، عندما تعلم انه وريث شرعي لتراثها ، لذلك فهو يريد ان يقيه الجسور بين هذه الجماهير وهذا الفكر عن طريق التراث • نقرا على الصفحة ٢٥٨ : « ولهذا يستبين لنا أن اكتشاف وحسدة الفكر الثوري ( الاشتراكي العلمي ) بالواقع العربى المعاصر ، يشترط انجاز تحليل علمي عياني دقيق لهذا المواقع انطلاقا من هذا الفكر من حيث هو امتسداد نوعي للتراث العربي الاسلامي والانساني في عنسامبره التقدمية او المحرضة على التقدم ٠٠٠ ، من اجل ذلك يرى المؤلف ضرورة انجساز بحث دقيق للواقع العربي ، ودراسة الفكر العربي في سياقيه التاريخي والتراثي ، ثم القيام بمزاوجة جدلية عميقة بين الواقع العربي الراهن والفكر الاشتراكي العلمي من خلال دراسة التراث العربي ( ص ٣٦٠/٣٥٩ ) • ونحن نرى ، أن هذه العملية ليست دون قيمة أو فأئدة ، لكنها لن تعطي المثمرة المرجوة منها ، ذلك لأن المواقع \_ وهو يبقى الاساس والمنطلق النهاية - له بناؤه القومي وبالتالي فكرة المنطلق من هذا الواقع ، وهذا البناء الفوقي هو الجدير بالدراسة · من ناحية اخرى ، الاشتراكية العلمية مي ادوات علمية لدراسة الواقع وتبيان طرق حل معضلاته • وعندما يكون هذا التطبيق للادوات العلمية المذكورة في خدمة مصالح ومطامح الجماهير الكادحة ، فعندئذ نكون قد بينا الطريق لهذه الجماهير ، وهي المحكم الاخير ٠٠٠ ذلك انها هي التي تتلقى الضربات ، ونحن المثقفين نتلقى المضربات احيانا ، لكننا احيانا اكثر نعد المضريات • واذا لسم تمتثل الجماهير « الجاهلة ، لآراء المثقفين « الرشيدة ، فلا فائدة · وليس لنا من بعد الا أن نستعيد القول العظيم : « فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر ، !

# المناهل الفكرية لطيب تيزيني

### ١ ـ الماركسية

يسمي تيزيني نظريته في التراث « جدلية تاريخية تراثية ، التي تجسد في الماركسية « قاعها الاصلي ومصدرها المنهجي الخصيب » (ص ١٦٤) • نظريته هي تجسيد واغناء وتطوير للمادية التاريخية في نطاق قضية التراث (ص ٢٥٤) • و « تطمح أن تمثل وجها من أوجه التطبيق الحي والتطوير للنظرية المادية التاريخية الجدلية بقاعدتها النظرية الاجتماعية الاقتصادية ، الاشتراكية العلمية » (ص ٣٥٠) • وسبب ذلك هو لل كما يقول الكاتب لل قرارنا بأن الخروج من التخلف الشامل العميق ومن التجزئة القومية في الوطن العربي يمر شرطيا عبر الثورة الاشتراكية بمهماتها الرئيسية الشاخل ، الاجتماعية الانتاجية التصنيعية ، والقومية التوحيدية ، والثقافية الايديولوجية » (ص ٣٥٠/٣٥٠) •

فسبب تطبيق النظرية المادية التاريخية الجدلية وقيام الثورة الاشتراكية المرتكزة على هذه النظرية هو الخروج من التخلف والتجزئة • فتبدو الاشتراكية العلمية والثورة الاشتراكية مجرد وسيلة للقضاء على التخلف ولاقامة الوحدة القومية ، وكلاهما مهمة اضاعتها الثورة البورجوازية العربية • ان الكاتب يرى ضرورة قيام ثورة اجتماعية من طراز جديد ، « من ذلك الطراز الذي يتصدى لواقعين يتسم بهما الوطن ، وهما التخلف الحضاري والتجزئة القومية ، ( ص ٢٧١ ) . لكن الا يتسم الوطن ايضا بواقع التقسيم المطبقسي والاستغالل والاضطهاد ؟ لقسد سبقت الاحزاب القومية التقدمية للبورجوازية الصغيرة تيزيني ، فرأت واقعنا المعاصر متخلفا مجزءا ، ويحثت عن طريق لازالة التخلف وتحقيق الوحدة ، فوجدت اخيرا الطريق الاشتراكي ، لا لاقامة الاشتراكية ، بل من اجل التقدم الاجتماعي الاقتصادي وتوحيد الوطن • وها هو تيزيني يعبر ثانية عن رأي هذه الاحزاب: « أن الخيار الموحيد المطروح أمام الموطن العربي هو الثورة الاجتماعية الاشتراكية من حيث هي الاداة الوحيدة القادرة على تجاوز التخلف الحضاري والتجزئة القومية ، (ص ٣٢٧) · ويقول ايضا : • ان الاشتراكية كنظام اجتماعى اقتصادي قد اصبحت الخيار الوحيد امامنا لتفجير واقع التخلف والتجزئة ، ( ص ٣٥٢ ) • أن فرنسا ليست متخلفة ، وهي موحدة قوميا ، فهل المواقع الفرنسي هو مانبغى الوصول اليه ؟ بتعبير آخر : اذا امكن تجاوز المتخلف واقامة الوحدة العربية بطريق غير اشتراكي ، رأسمالي مثلا ، هل نستغني عن الثورة الاشتراكية ؟ ام ان هناك شيئا آخر غير التخلف والوحدة يستدعى هذه الثورة ؟

#### ٢ ــ القومية

بناء على ما سبق يتساءل المرء عن صحة اعتماد المؤلف في بحثه على الماركسية ، وعن صحة تسمية نظرته الى التراث « جدلية تاريخية تراثية ، ناهيك عن انها اغناء وتطوير للمادية التاريخية • حقا انها لم تكن مجرد تطبيق للمادية التاريخية في مجال التراث المعربي ، انما كانت تعديلا بادخال المعنصر الفاعل القومي الى جانب او امام العنصر الفاعل الطبقي • وفي حالة كهذه نجد انفسنا وقد غادرنا رحاب الماركسية الى رحاب الحرى معروفة : رحاب القومية المركسة • لقد تعرضنا سابقا للجوانب القومية في فكر طيب تيزيني • وسوف نعرض رأينا ثانية وبسرعة :

تاريخ المجتمع العربي الوسيط هو تاريخ صراع طبقي وصراع قومي ، ويغلب الصراع القومي الذي يجري ضمن المجتمع ( نظرية « الشعوبية » ) ومع الخارج • ومن الطبيعي عندئذ ان يتأثر الفكر بهذين النوعين من الصراعات ، ذلك لان مبدعي ذلك الفكر قد عاشوا « ضمن علاقات طبقية وفئوية ومجتمعية (قومية ) وانسانية عامة برزت

كثيرا او قليسلا من خسلال الماسكات والصرات في والحروب الاقتصادية والاديولوجية والعبياسية والقرمية بين طفات في فات البلد الراحت ، وبين هذه من طرف ومثيلاتها في بلد آخر من طرف ثان ، (ص ٢٤٧) · ونشوء تلك الصراعات الفكرية و لا يعكس الصراع الطبقي بمعنساه الضيق فحسب ، وانما يتمثل ، كذلك ، التحرك المجتمعي (القومي) الشامل ، الذي تساهم فيه فئات اجتماعية اخرى لا يمكن ادراجها في اطار الطبقات الرئيسية في المجتمع العربي ، كما تساهم فيه تأثيرات اجنبية خفية او مفصح عنها ، (ص ٢٥٢) · يضاف الى ذلك التأكيد على و الوعي القومي ، حتى في ذلك العصرالذي لم يكن فيه من وجود ، بلان الرعي القومي يتقدم على الوعي الطبقي ، حسب رأي المؤلف : و ١٠٠٠ تلك المجابهة القومية العربية شغلت وتشغل حيزا رئيسيا من الوعي الذاتي للانسان العربي تقسول (حيزا رئيسيا ، لان هذا الوعي ليس هو في حقيقة الامر حصيلة الوجود القومي فحسب ، وانما كذلك وبشكل ضروري حصيلة الوجود القومية الطبقي لذلك الانسان » (ص ٧٥) · وكنا قد راينا سابقا ، ان الكاتب استخدم والقومية كمقياس للتقدمية ،

## ٣ \_ النفيوية

تطرقنا الى هذه الناحية من تفكير طيب تيزيني في مجال الحديث عن الجماهير الكادحة والتراث ، ولا بأس ببعض الاضافة . يقول ثيزيني ، ان الطبقة البورجوازية العربية ، بحكم انها جاءت من الاقطاع وتوطأت مع الاستعمار ، قد فشلت في تحقيق العربية ، بحكم انها جاءت من الاقطاع وتوطأت مع الاستعمار ، قد فشلت في تحقيق المهمات الثلاث ، وهي الثورة الاجتماعية الانتاجية التصنيعية والثورة القومية التوحيدية والثورة الاثقافية الاديولوجية ، وأن الحامل الجديد لهذه الثورة الاشتراكية وتحقيق العربي هو الطبقات الكادحة . ثم يحدد بدقة أكثر فيؤكد ، أن الثورة الاشتراكية وتحقيق الوحدة القومية العربية لا يمكن انجازها «الا بقيادة الطبقات الكادحة وطلائعها الثورية، (ص ٢٠٤ ) . و « أذا كانت هذه الجماهير تتحرك حتى الآن في دائرة الايديولوجية الاقطاعية ( التبريرية الغيبية ) المتجزرة ، ، فمن الضروري « تثوير تلك الجماهير ، أي تحويلها إلى ( الوضع الثوري ) انطلاقا من الوجبات والاحتياجات والآفاق الثورية المورب السياسي الثوري ، بالطبع ، وفي النهاية ، أن العمل على تحقيق قضية الثورة الاشتراكية الوحدوية وقضية الثورة الثقافية وقضية الرؤية الثورية للتراث العربي يتم عبر الحزب الشوري السياسي (ص ٢٧٨) ، هكذا يبدأ بالجماهير والطبقات الكادحة ليمل الى الحزب السياسي الثوري ،

#### ع - المتواطؤية ( المتآمرية )

يمكن أن نسمي نظرية تيزيني في التاريخ العربي « تراطؤية ، • ففي المجتمع

الاسلامي العربي الوسيط يجد الكاتب: • أن ارتباط المركزية باقطاع الارض ارتباطا ضروريا ، كان في حقيقة الامر تعبيرا عن علاقة تضايفية بينهما ، كمن من وراثها تواطؤ عفري ضمنى بين كلا الطرفين انفرط عقسده اخيرا لصالح الاقطاع ، (ص ٣٨) . ويتحدث عن عصر النهضة أو اليقظة العربية الحديثة والكفاح للانسلاخ عن الامبراطورية العثمانية ، فيؤكد « ان القوى الاجتماعية الطبقية التي قادت ذلك الكفاح ، تكونت ، بالخط المعام ، من كل المطبقات الاجتماعية ، مع الاشارة طبعا الى أن شرائح كبيرة أو صغيرة من بعض هذ ه الطبقات العربية ( الاقطاعية والبورجوازية الاقطاعية العليا ) تواطات مع ذلك الوجود العثماني ، بل ربعا كانت قد تحولت الى جزء صعيمي منه ، ( ص ٨٢ ) • وباسم ( الرابطة الدينية الاسلامية ) • عملت اطراف التواطق العربي التركى العثماني على زعزعة ذلك العداء الطبقي والقومي وعلى تكريس وحدة (الامة الإسلامية ) ، التي كان عليها ٠٠٠ ان تقدم المبررات الضطهاد طبقي قومي وحتى ديني طائفي ٠٠٠ ، ( ص ٨٣ ) ثم استطاعت قوى الغزو الامبريالي « ان تقيم تواطؤا قسريا بينها وبين المقوى السياسية الاقطاعية البورجوازية التجارية العليا بهدف قمسع تلك النهضة العربية بافاقها البورجوازية الطامحة نحو المتميز والاستقلال عن الاقطاع ٠٠٠ وحيثما برزت معالم ذلك المتواطئ الامبريالي - الاقطاعي البورجوازي ، كانت شرائح الطبقة البورجوازية الفتية ، حاملة ( النهضة العربية الحديثة ) تتساقط مستسلمة له ، متحولة بوتائر واشكال مختلفة الى وسيط تجاري يسوق في الوطن العربي ما تسمح به الامكانات المعطاة له بوصفه حلقة مكملة للاقتصاد الامبريالي العالمي ، (ص ٨٤/٨٣) . لقسد كان تشكل وتبلسور الطبقة البورجوازية العربية بصورة هجنية وقاصرة وغير متماسكة ، « ذلك لان التواطئ التاريخي بين الاقطاع المحلي والامبريالية الغربية افقدها بطبيعة الحال - وهي التي اخذت في الانبثاق بالاصل في صلب ذلك الاقطاع قبل نشوء الامبريالية ـ امكانية اكتساب شخصية متميزة عن الاقطاع ، ( ص ٨٤ ) .

بسبب ذلك : لم تحقق الطبقة البورجوازية العربية شيئا رئيسيا متميزا لا في الفكر ولا في الواقع (ص ٨٤) ، ابتعدت الجماهير عن هذه الطبقة ورفضتها بمؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ص ٨٥) ، لم تتكون ثورة بورجوازية حازمة وانما نشات بدلا من ذلك حركة بورجوازية اقطاعية هجنية (ص ١١٨) ، صنعت البورجوازية العربية الوهم الذاتي المفاص بها والذي يمنحها شيئا من الاطمئنان والقناعة بامكاناتها ، وقد تمثل هذا اللوهم بد « نزعة المعاصرة ، في منحاها التراثي العدمي (ص ١٢٣) ، اصبح النعو الداخلي للطبقة البورجوازية العربية معرضا للغزو الاستعماري الخارجي ، الامر الذي اشر على تكوينها لوعيها الطبقي الذاتي (ص ١٢٤) ، اجهضت التحولات البورجوازية من شدورة اجتماعية المطبقي الذاتي (ص ١٢٤) ، اجهضت التحولات البورجوازية من شدورة اجتماعية

انتاجية تصنيعية وتحويل قومي توحيدي وثورة ايديولوجية ثقافية (ص ٢٩٤/٢٩٣) • وريما كان من الضروري التاكيد على ان احدى المهمات الرئيسية التي طرحها ذلك التواطؤ بقوته الرئيسية ، الاستعمار ، كانت العمل على بمثرة الاقطار العربية وضرب بعضها ببعض من خلال خلق كيانات سياسية متحايزة ومستقلة عن بعضها كثيرا او قليلا في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مما جمل قانون المتطور المتفاوت وغير المتوازي هو السائد في تلك الاقطار » (ص ٢٩٦) •

مكسنا بنظرية المتواطل هذه ، يفسر طيب تيزيني تحولات اجتماعية اقتصادية اساسية في تاريخ المجتمع العربي ، كما يفسر معضلات معاصرة كبرى للوطن العربي ، وكنا قد راينا ، كيف اعاد د الشعوبية ، الى تأمر من قبل الاقطاع الاجنبي ضد الحكم العسربي .



في النهاية ، لقد رأى القارىء اننا لا نتفق مع طيب تيزيني من حيث الاسس التي تقوم عليها دراساته التراثية · ومع ذلك فاننا نحترم فيه انه قد حاول وضع نظرية · وربما كان هذا هو الناحية الايجابية الوحيدة التي وجدناها لديه ، وهي ايجابية لا يستهان بها ·

#### المتوى

#### مقدمسة

آ - المنظام الاجتماعي الاقتصادي في العصر العربي الموسيط

ب - الصراع الطبقي والمسراع القومي

١ ـ ، الشعوبية ،

٢ -- قرمية ام عصبية ؟

ج - المدين والسياسة والمفكر

١ - النزعة السلفية

٢ ـ تصنيف التراث الفكري

#### د - التراث والماضر

١ ـ تأثر الغرب

٢ - الجماهير والمتراث

٣ - جدل المواقع وجدل المتراث - العنصر المتراثي في المحاضر

# ه - المناهل الفكرية لطيب تيزيني

١ ـ الماركسة

٢ ـ المقومية

٢ ــ القومة

٣ - النخبوية

٤ - التواطؤية ( التامرية )

الماركسية والتراث العربي ــ الاسلامي في تجربة حسين مروه

نبيل سليمان

يحتل المتواتر الذي تشهده الجهود المحلية التراثية المتقدمية ، ومجادلة هذه الجهود ، دورا بارزا في الجانب الايديولوجي من المعركة المصيرية لملامة العربية ، ان هذه الجهود ومجادلتها تتصل اوثق الاتصال بعملية تأسيس الثقافة العربية الجديدة، وتتخذان جملة من الاسلحة المضرورية ، كسلاح البحث العلمي ، والحوار ، والوقف المعلمي المبلور من معادلة الدين للسياسة ، والتي تعود الى الواجهة على نحو او آخر ، وفي هذا المكان او ذاك من المنطقة كلها .

لم تكن هذه الاعتبارات وحدها خلف هذه الدراسة ثمة دوافع اخرى تتصل بالماركسية والتراث العربي ما الاسلامي سوف تعلمن عن نفسها في سياق الدراسة ( فضلا عما تعبر عنه المقدمة المشترك لهذا الكتاب المشترك ) ، ولذلك انتقل في هذه المقدمة الى الاهداف التي حددها مروة لبحثه على هذا النحو:

- ١ ـ دراسة الفلسفة العربية ـ الاسلامية كنتاج تاريخي لحركة تطور الفكر العربي
   ١ المرتبطة بحركة تطور المجتمع العربي ـ الاسلامي خلال القرون الوسطى
- ٢ ـ كشف ما اهملته ، او اخفته ، او لم تستكمله الدراسات السابقة لمروة من
   النزعات التقدمية والمادية في هذا التراث
  - ٣ ـ دراسة التراث الفلسفي كقضايا ، واحيانا كشخصيات متميزة الفعالية ٠
- - ★ ماقبل نشوء الفكر الفلسفني
    - التفكير الفلسفى ·
  - ★ نشاة الفلسفة كحركة مستقلة •

٥ ـ حركة التفاعل بين العرب والشعوب الاخرى ٠

- ٣ ـ دور المصادر الخارجية في تطور الفلسفة العربية الاسلامية ٠
  - ٧ \_ الخصائص الميزة المكتسبة تاريخيا للفكر العربي ٠
- ٨ ــ علاقة تطور الفلسفة العربية ـ الاسلامية بالتطور الفلسفي العام .
- لقد سلكت من اجل دراسة تجربة حسين مروة الهامة والفنية سبل الاسئلة ــ المفاصل التالية :
  - ١ \_ كيف تناول الباحث الجهود السابقة له في التراث ؟
    - ٢ ـ ما النظرية التي يطرحها ؟
- ٣ ــ كيف رسم الظرف الاجتماعي ــ الاقتصادي الذي نبت فيه المفكر العربي ،
   وتطور نحو الفلسفة العربية ــ الاسلامية ؟
- ٤ ـ ما النزعات المادية التي شخصها ، وماذا عنها وعن الفلسفة العربية ـ الاسلامية والوضع الطبقي والايديولوجي الذي قدمها ؟

ولعله من الاهمية بمكان ان نرى مه بادىء ذي بسدء مه كيف عالم الباحث مصطلحي ( الفكر العربي ، الفلسفة العربية مه الاسلامية ) ، خاصة اننا سنستخدمهما في الحدود التي رسمها لمهما ؟

اما الفكر العربي ، فقد عنى « النتاج الفكري الذي يتمثل بادب السياسة والقوانين والاخلاق والدين والميتافيزيك ، والفلسفة بالاخص ، وكل ما يدخل في نطاق انتاج لغة المفاهيم ، او لغة الصور الخاصة بفنون الشعر والادب » •

وقد توسع المباحث في معالجة المصطلح الثاني ، فتابعه في اصوله ووجوهه العربية والاستشراقية ، ثم اكد على ان جناحه (العربي ) غير معين بالانتماء القومي لمنتجي التراث ، بل هو آت من استخدام اللغة العربية ، ليس كصورة معجمية ، او مظهر شكلي ، بل بتاريخه هذه اللغة ، اما الجناح الثاني للمصطلح (الاسلامي) ، فيتحدد بالدلالة الحضارية للكلمة ، لا بالدلالة الدينية ، ان التاريخ واللغة والفلسفة ، ان التراث ، هو والامر كذلك - يتابع مروة - ليس عربيا صرفا ، او اسلاميا دينيا ، او اسلاميا دينيا ،

# اولا \_ نقد مروة للمساهمات التي سيقته في دراسة التراث العربي \_ الاسلامي :

يتوقف حسين مروة في مطالع كتابة ( النزعات المادية في الفلسفة العربية سلاميلة ) وقفات متفاوته الحجم والمستوى المام الشطر الاكبر والاهم من المساهمات العربية والعالمية ، المادية التاريخية ، والمثالية اللتاريخية ، التي سبقت تجربته ، وسوف اسعى في بداية دراستي لهذه النجربة الى تمحيص وقفة مروة المسام تلك المساهمات :

### ٢) مساهمات مادية تاريخية :

#### ١ ... عالميا : حركة الاستشراق الماركسية :

كيف نجيب على هذا السؤال: من هو المستشرق الماركسي؟ ان اختلاط الامور عبر وتعدد وجهات النظر، وتنوعوتفاوت الاجتهادات، وتكاثر وتبادل احكام الطرد الجزئي ال الكلي من ارض الماركسية، ذلك كله يجعل في هذا السؤال قدرا كافيا من الجدية والخطورة ايضاً

يعتبر حسين مروة ان انطلاق المستشرق من وجهة نظر ماركسية اي على اساس مادي تاريخي من حيث المنهج ، وعلى اساس الاشتراكية العلمية من حيث الايديولوجيا ، هو ما يحدد ماركسيته ومع اقتناعي بكفاية هذا التحديد ، ومع اقتناعي الاكبر بما اردف به مروة هذا التحديد من تمثيل على السلبيات المعروفة او المحتملة للمستشرق الماركسي - وهي تنسحب ايضا على اي اجتهاد ماركسي في التراث - الا ان واضع الاستشراق والاجتهاد الماركسي عامة في التراث ، هو الذي يدفع الى الحذر من كفاية التحديد الذي قدمه الباحث ، والى الحذر اكثر من تطبيقه ، فقد بات من المالوف في ذلك المواقع ان تستخدم واحدة او اكثر من السلبيات كذريعة للوصول الى الخطب صلة المعرف المعني بالمنهج والحق ان المسالة هنا معقدة ، فالسلبيات المثانوية ال اخطاء الممارسة ليست قليلة الخطر دوما على المنهج ، كما يفهم من كلام مروة ، ولعل بعضها يصل بطرق طويلة وملتوية عموما ، الى جوهر المنهج ، فكيف يفصل في الامر انن ؟

ليست غايتي من هذا السؤال الوصول الفوري الى اجابة جامعة مانعة بل لعل التخفيف من الجمع ـ المنع هو بعض الغاية ، كما انني اخشى ان توهم السطور السابقة البعض باحالة تحديد الهوية الماركسية في الاستشراق او في العمل التراثي ، او تحديد الاخطاء والسلبيات ٠٠٠ الى لغز ٠ فما دامت الماركسية ليست لغزا ولا كهنوتا ، ما دامت مرشد عمل كما يعبر مروة بحق مرارا ، وما دامت ارض التراث بكرا ، بغير حرث

ماركسي، وما دامت المساهمات والامكانات تتنوع وتتفاوت ، فليس من المفيد \_ في الطف تعبير \_ ان تتكاثر الاحكام الجازمة والمزاوداتية المتبادلة . ومن اقرب الامثلة التي تحضرني ، وهو متصل بكتاب مروة (النزعات . ) نقد نايف بلوز له . فقد اكد بلوز الهوية الماركسية للكتاب المذكور ، وثمنها بما تستحق ، ثم ساق بغزارة وحماس شواهده على الطوباوية المثالية والثنائية الفكرية والميكانيكية والمانوية والتخطيطية . . التي يزخر بها هذا الكاتب . فماذا بقي من تلك المهوية اذن ؟ (﴿) .

هو ذا جوهر السؤال الذي سقته حول علاقة السلبيات والاخطاء بالمنهج ، وهو ذا جوهر الحذر والتحذير من الاطلاقيات • ان تصنيف مروة لاجتهاد رودنسون برأسمالية الاسلام على انه موقف قومي بورجوازي وسلفية حديثة مثال آخر ، اسوقه بعد مثال بلوز ، دون ان يعني التمثيل هنا دفاعا عن رودنسون ، وقبل قليل دفاعا عن مروة نفسه • انهما مثالان يتعلقان بادعاء المنهج الماركسي واحتمالات تطبيقية ، مثالان يتعلقان بالاستشراق الماركسي ، والجهد التراثي المحلي الماركسي •

لقد انصب جل دراسة مروة للجهد الاستشراقي الماركسي في التراث على ما يتعلق بالتشكيلات الاجتماعية وانماط الانتاج ، فيما نال الادب ( الشعر ) والفلسفة نصيب ادنى وبدا قويا كيف يتابع مروة على نحو خاص خطى بلياييف وكراتشوفسكي وعلى كل حال ، فقد وجدت انه من الافضل لهذه الدراسة اليها اقدمها ، ان ارجىء تناول هذا الجانب من دراسة مروة للمساهمات السابقة له في دراسة التراث الى الفقرتين الثالثة والرابعة ، ولعل مغزى ذلك ان يتوضح في حينه ، وهكذا ساكتفي الآن بهذه السطور حول حركة الاستشراق الماركسي ، وانتقال الى دراسة مروة للمساهمة العربية المادية التاريخية في التعامل مع التراث العربي الاسلامي ويبيا:

يذهب حسين مروة الى ان دراسة المتراث منذ العصر الوسيط - فترة صدور هذا التراث - حتى اليوم ، كانت وقفا على النظرات والمواقف المثالية والميتافيزيقية المحكومة برؤية احادية الجانب ، لا تاريخية ، تقطع صلة المتراث بجذوره الاجتماعية ، وتنظر اليه كمعطى مطلق ، واذا كان في هذا الكلام قدر من المبالغة فان وقفة الباحث نفسه مع الجهد الاستشراقي الماركسي ، ومع الجهد العربي المماثل ، تلغيه ، وبالنسبة للجهد الاخير ، ها هو ذا الباحث يسارع الى ذكر تجليات لقداء المنهج المادي التاريخي مع دراسة المتراث الفكري العربي - الاسلامي ، بعد ان يقرر بحق ان هذا اللقاء حديث العهد جدا ، وتلك التجليات هي :

<sup>(★)</sup> دراسات عربیة ، شباط ۱۹۷۹ •

- نظرة عامة في التفكير العلمي عند العرب ، لمحمود امين المعالم ، في كتابه : معارك فكرية ،
- معالجة جــزّء من الفكر الفلسفي التراثي ، قدمها هادي العلوي في : نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي ·
- محاولة وحيدة لوضع فلسفة التراث في اطارها الكلي ، قدمها طيب تيزيني في اعمار العصير الوسيط .
- محاولة نظرية وحيدة قدمها مهدي عامل في : ازمة المحضارة المعربية ام ازمة البورجوازيات المعربية · البورجوازيات المعربية

يلاحظ ان الباحث يسعى ليؤكد ان هذه الدراسات لا تعدو ان تكون تطبيقيا : نظرة عامة ، او معالجة جزئية ، رغم محاولة نظرية · اما العمل الشمولي ، فهدو يفتقده (۱) · وسوف نراه بعد صدور كتاب طيب تيزيني ( من المتراث الى المثورة دالجزء الاول ) يتحدث وتيزيني عن التصدي الشمولي المادي التاريخي للتراث (۲) · وقد قرأ محمد دكروب في صنيع مروة وتيزيني محاولة لدراسة التراث كله ماركسيا · ونعت هذه المرحلة بأنها شمولية على اساس ماركسي ، تطور ما سبقها من محاولات ماركسية في دراسته كتيارات او اعلام ·

لعل الحديث عن الشمولية في عمل مروة - او تيزيني - ناجم عن سائر او احد الاعتبارات المتالية :

- ﴿ اعتماد منهج شمولی ٠
- ★ تعدد وضخامة الاهداف •
- ★ الغبطة بلقساء عملي مروة وتيزيني ، بعسد انتظار طويل ،
   وتثمينهما (٣) ٠

(٢) مجلة الطريق ، شياط ١٩٧٩ ٠

(٣) يعترض احسان عباس على تسمية ( الدراسة الشمولية ) للتراث ، ايا كان المنهج المتبع ويعلل اعتراضه بشمولية مفهرم التراث لسائل النواحي المادية والفكرية ، مما يضاعف من محدودية الطاقة الفردية في هذا الميدان ، فضلا عن ان طبيعة حاجة الدارس تفرض محدودية المتناول ولا يخلو هذا الاعتراض من وجاهة قوية ، دون ان يعني اي استسهال لجهد مروة او تيزيني ، بيد ان تناول التراث بالمنهج المادي التاريخي شيء ، والدراسة الشمولية لهذا التراث شيء آخر وراجع مداخلة عباس في المصدر السابق ص ٨٤/٨٠ .

<sup>(</sup>۱) النزعات المادية ٠٠٠ ط ۱ ، ج ۱ ، ص ۱۵۸/۱۵۷ .

الا ان حديث الشعولية هذا يفرض العودة الى تعريف التراث لدى مروة حديث نسراه التراث يشمل الموروثات الفكرية والحضارية عامسة ، من مختلف الابداعات الفكرية المادية والروحية ، الى كافة الشواهد العمرانية ذات القيمة التاريخية الحضارية ، وسائر ما يحمل دلالسة تاريخية على خصائص هسذه الشعوب المتكونة بفعل شسروط معينة (١) .

لقد غاب هذا المفهوم الى حد ما عن معالجة الباحث لبدايات التعامل المحلى مع التراث ، منذ اواخر المقرن الماضي ، حيث ركز المتعاملون على احياء الجانب الادبي ـ الشعري خاصة ـ من التراث ، فلماذا كان ذلك ؟ ان مروة لا يشير الى سبب هذا الاقتصار، وقد كان علينا ان ننتظر سؤال مجلة الطريق له، ولطيب تيزيني، عن سبب نزوع الباحثين الى الاقتصار في تناول التراث على الجوانب الفكرية (٢) • فرأى مروة ان ذلك يعود الى ان بقية عناصر التراث تعود الى حضارات اقدم ، فهى ليست تراث! قوميا • هذا التعليل لا يستقيم ، على الاقل ، في المرحلة المتقدمة من المتطور الوطنى والقومي ، على المرغم من تعالى المصيحات الاقليمية والانعزالية (مِمِصِير ولبنان خاصة ٠٠) • فالصلة مع هذا التراث غير القومي كما يصنعه الباحث ، اخذت تتواكب والصلة مع التراث القومي بعد الاسلام • وهذه مسألة تستحق مداخله خاصة ليس موضعها هنا . بيد انه من المهم على كل حال التوقف عند رأي محمد دكروب في سبب الاقتصار على المجانب المفكري من التراث ، فهو اقرب الى التفسير التاريخي فيما ارى • لقد قرأ دكروب في هذا الاقتصار تعبيرا عن موقف ايديولوجي يبتعد عن الجوانب المادية في التراث العام، لانه يقصل ما بين النتاج المفكري وحركة التطسور الاجتماعي التي انتجت ايضا تلك الجوانب المادية من التراث • وقد فرز دكروب جهد مروة وتيزيني خارج هذا الاطار، رغم الاقتصار ايضا على الجانب الفكري من التراث، معللا \_ بحق - بكونهما يدرسان الجانب الفكري مرتبطا مع القاعدة المادية • ويلاحظ از، تيزيني يوافق دكروب على تطيله ، ويرى في الاقتصار موقفا ايديولوجيا فعليا .

هل يحق لمنا ان نتساءل عمااذا كان مفهوم التراث ليس مستقرا بعد في تجربة حسين مروة ؟ لعل اغفال الاقتصار على الجانب الادبي لا يكفي بحال لمثل هذا القول ولكن يكفي فيه ، عديد مروة لمفهوم التراث على نحو يناقض كثيرا مفهومه السابق ، لقد عسرف التراث في ندوة لمجلة الثقافة الجديدة (اليمنية الديمقراطية) حول التراث والمعاصرة ،

١ و٢) المصدر السابق ٠

فقال: « انه مجموعة الافكار والعادات والتقاليد والمنجزات العلمية والحضارية » (١) ، ثم قال في معرض الحديث عن التاريخ والتراث: « فالتاريخ يشمل حركة المجتمع وحركة الفكر وريما حركة الطبيعة ايضا ، لان لتطور الطبيعة تاريخه ، اما بناء التراث فهو المنتاج الفكري للمجتمعات او بالاصح يشمل كل ما كان بناء فوقيا بالنسبة لعلاقات الانتاج » (٢) ، وهنا ، نرى احد المحاورين ( كريم كاصد ) يتدخل مدققا في موقع البنية المتحتية ، وادوات العمل ، والمنجزات المادية من التراث ، فيأتي رد مروة متلجلها : «المتراث يعني المنجزات التي ينجزها الانسان بفكره ، وطبعا منتجات العمل هي ايضا اشياء يفكر فيها » (٣) ، ويوضح ان ما ينتجه الانسان عمليا مصحوب بالفكر ، ومن هنا يشمل التراث منتجات العمل ، بمعنى ان العمل مسبوق بذهنية « والتراث فقط ما يشمل ما انتجه الانسان من عمل يدوي مسبوق بفكر او ما ينتجه من فكر كالفن والادب » ويضيف مروة في موقع آخر : « انتساح الخيرات الفكرية برايي هو التراث ، اما انتاج المحاجات المادية فهو حين تأخذ هذه الحاجات بنفسها ، بذاتها ، بغض النظر عن كونها تنعكس في الفكر ، او كون الفكر مؤثرا فيها » (٤) ،

ما سر هذا التناقض والارتباك ؟ أهي طبيعة المقابلة أو المندوة الصحفية ؟ أم أنه عدم أستقرار المفهوم العلمي المشمولي للتراث ؟

ندع هذه الاسئلة جانبا الآن ، ونعود الى دراسة مروة للجهود العربية المادية المتراثية المتي سبقته ، فنرى انه يندوه ، اضافة الى العالم والعلوي وتيزيني وعامل ، بدراسة محمد عمارة ( المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ) (٥) ، ودراسة صلاح حزين لابن رشد ، ودراسة احمد عباس صالح ( الصراع بين اليمبن واليسار في الاسلام ) . ويمكن القول ان دراسة مروة لهذه الجهدود التقدمية في التراث العربي د الاسلامي

<sup>(</sup>١) الثقافة الجديدة ، السنة ٨ ، العدد ٧ ــ ٨ ، ص ١٢٩ ٠

<sup>·</sup> ١٥٤ ص نفسه ، ص ١٥٤ ·

<sup>(</sup>٢) المسدر نفسه ، من ١٥٥٠ -

<sup>(</sup>٤) المعدر نفسه ، من ۱۹۷ -

<sup>(°)</sup> تجدر الاشارة هذا الى الدراسة الوجيزة القيمة التي قدمتها يمنى العيد حول الجهد التراثي الكبير لمحمد عمارة ، حيث لاحظت النظرة التوفيقية ، ونظره المسالحة لديه ، وتغويبه المحاضر كواقع اجتماعي ، مما جعل المحل يتبدى له عبر التجذير في الماضي ، في المبنية الفوقية ، وقد شخصت الكاتبة في منهم عمارة الفكري توجها تقدميا ، ان مقارنة هذا الذي قالته في عمارة ، بما قاله مروة ، تؤكد قيمة ذلك النقص المشار اليه في كتابه ، حين لم يعر المساهمات المماثلة أو المقارية لمساهمت الاهمية الواجيمة والملحة ، كما أن هذه المقارنة تجعلنا نلاحظ تساهل مروة مع عمارة ، بالقياس الى تشده وتدقيقه مع الآخرين ، انظر : مجلة الماريق ، شياط ١٩٧٩ ،

قد غلب عليها العرض السريع (١) ، فيما بعض الماخذ العجلى على كتاب احمد عباس صالح · فاذا اضغنا الى هذا ، تجاوز بعض الجهود الاخرى التي سبقت صدور كتاب مروة ، وقارتا ذلك كله بما بذله الباحث في منافحة الجهود السلفية والبورجوازية ، وفي عرض الجهود الماركسية الاستشراقية ، تيقنا من نقص اساسي في هذا المشطر من الكتاب ، الا وهو عدم تمحيص الجهود العربية المادية التاريخية في دراسة التراث العربي للاسلامي · ولا تداري هذا النقص التعلة باولوية حسم المعركة مع العدو ، او باي من الاعذار المحتملة لعدم مجادلة الصديق · فمن متطلبات ذلك الحسم تعميق هذه المجادلة ، كما ان هذا المتعميق هو من ضرورات تصليب الموقف التقدمي من المتراث · وهذا اما كان - مع دوافع اخرى - خلف هذه المتابعة لجهد مروة نفسه ·

يلاحظ الباحث ان هذه المحاولات التقدعية المتزامنة في المتراث ، ليست مظهر مبادرات او رغبات فردية ذاتية ، بل هي ضرورة تاريخية ، ارتبطت بحاجة قومية ، موضوعية للتعامل المنهجي العلمي مع المتراث المفكري ، بعد ان نضجت المطروف من اجل حل مشكلة علاقة حاضر الفكر العربي مع ماضيه ، على اساس جديد يتناسب مع المتوجهات المثورية لمحتوى حركة المتحرر العربي .

وقد عبر عن ذلك على نحو اكثر تفصيلا ودقة ، حين اكد ان ظهور هذه الدراسات لم يأت مصادفة ، ولا اختيارا ذاتيا خالصا ، قدر ما كان مظهرا لحركة موضوعية ذلك ان السلفيين والعدميين يحتلون مجالا طبقيا بشريا لنشاطهم الايديولوجي عبر التراث ، فيمثلون اذن طرفا في الصراع الايديولوجي الذي لا بد ان يكون له طرف آخر ، وان قاخر في المظهور ، وهذا التأخر يعزوه مروة الى عوامل ذاتية في هذا المعسكر ، حيث لم تتوفر له غالبا المؤهلات التي توفرت للمعسكر الآخر الرجعي واللبورجوازي ، بينما لا يرى طيب تيزيني في الامر تأخرا ، بل تزامنا جدليا مع تعمق وتبلور الحركة اليسارية على الاصعدة المتعددة (٢) ،

لعل من المفيد أن أشير في هذا الصدد الى اجتهاد ماركسي آخر في تفسير ظهور

<sup>(</sup>۱) ثرد في المجزء الثاني من كتاب ( النزعات المادية ۰۰۰ ) اشارات قليلة لكتاب تيزيني ( مشروع رؤية ۰۰۰ ) منها ما يتصل بتعبير ابن سينا عن واجب الوجود بانه مفارق للمادة ، حيث رأى تيزيني ان ذلك لا يعني تجريد واجب الوجود عن المادة ، بل تغضيله على الموجودات ، وهذا ما يؤيده مروة · وثمة اشارة اخرى يسجل فيها مروة لتيزيني سبقه الى كشف تناقض الكندي في مسالة الوحدة والكثرة · اما مهدي عامل ، فقد وردت في الجزء الثاني المذكور اشارة وحيدة له في صدد الحديث عن تاليه الانسان وانسنة الله لدى المصوفيين ·

<sup>(</sup>Y) الطريق ، شباط ١٩٧٩ ، ص ٦٥ \_ ٦٩ ·

هذا النوع من الدراسات التراثية مؤخرا ، وهو التفسير الذي قدمه نايف بلوز عبير تشككه في ان تكون الظروف قد نضجت حقا لحل مشكلة علاقة الحاضر بالتراث كما يقول مرو وقد عبر بلوز ايضا عن تشككه في ان يكون هذا الاهتمام بالمتراث علامة صحيحة ، على الرغم من مشروعيته ومعقوليته واهميته بالنسبة لمحركة التصرر العربية ، ان بلوز يرى هذا الاهتمام اقرب الى ان يكون : « تعبيرا عن عطل او تباطؤ في سير حركة التحرر العربية ، او ان شئتم تعبيرا عن تثلم في سيف الكفاح الثوري ، وان كان هذا الاهتمام سيظل بدون شك محاولة جدية لتكوين وعي ذاتي ارقى في ظروف ضعفت فيها سيطرتنا عليها ، ان هذه الحاولة هي وجه من وجود الميل الراهن الحاد الى التعميق النظري الهادف الى تجاوز هذه الظروف ، والذي يمكن مع ذلك ، ان يتحول الى ضرب من التغاضي ، يهمل فيه البعد السياسي الاجتماعي وتطفو على سطحه الارمة الثقافية الحضارية التي لا تخلو من شيء من المخاتلة ، (۱) .

تصدر اجتهاد بلوز هذا دراسته لكتاب حسين مروة (النزعات المادية ٠٠٠). ومال من مشروعيته التساؤل او التشكك الذي يغلب في هذه المرحلة حيث ندر اليقين وشيح الضوء، الى تشاؤمية مغلفة بالمزيد من (الواقعية) وتواضع الآمال المعلقة على الخطوات التراثية المادية التي ابتدأت تتعزز (٢) ٠

# ب )مساهمات سلفية وبورجوازية: ١ - عالميا: حركة الاستشراق الإمبريالية:

يؤصل مروة للجهد التراثي البورجوازي العربي ، في الجهد الاستشراقي الامبريالي ، فيعود الى بداية ظهور حركة الاستشراق منذ المحملات ( الصليبية ) ،

<sup>(</sup>۱) دراسات عربیة ، شیاط ۱۹۷۹ ، ص ۲۲ ۰

<sup>(</sup>٢) وفي نهاية هذا التناول لدراسة مروة المساهمات العربية التقدمية في دراسة (التراث، ينبغي التنويه بقوة بما قدمته منذ عدة عقود بعض الدوريات المحتجبة كالطليعة والثقافة الوطنية، او المستمرة كالطريق كما اود التنويه بما جاء في القسم الادبي من جدول اعمال مؤتمر الكتاب العرب ١٩٥٤ او الذي هيات له رابطة الكتاب العرب في سورية، حيث نقرأ:

٤ - احياء التراث العربي وفق المنهج المعلمي ، ومن ذلك ه دراسة الانتاج المفكرين والادبي ونشره واقامة المهرجانات واحياء ذكرى المفكرين العرب ، وقد جساء في مقررات لمجنة احياء المتراث العربي المبادىء النقدية التالية :

آ - مهمة الادباء ليست في ترسم أشار من سلف في درامة الادب ، فقد عتم على جوانب عديدة من التراث تحت ضغط التيار الديني المفامسر والمصالع الطبقيسة والسياسية ، كادب الصعاليك ، والخوارج ، والمذاهب الباطنية ،

ب - احياء التراث العربي يكون باعادة النظر حسب معايير النقد العلمية ، واظهار الحقائق الوطنية ، والكشف عن الروابط التي تصله بباقي حلقسات سلسلة الآداب العالميسة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، المسنة ٣ ، تاريخ العالميسة ، ، ، ، ، ، ، ، المسنة ٣ ، تاريخ مجلسة الثقافسة الوطنيسة ، العسدد ١٤ ، السنة ٣ ، تاريخ ١٩٥٤/١٠/١٥ ، بيروت ،

ويلخص النتائج الايجابية لتاريخ آذه الحركة بكونها قد حفظت ، من جهة ، الكثير من اصول تراثنا الثقافي ، وبنشرها ، من جهسة ثانيسة ، تلك الاصول وتحقيقها احيانا وترجمتها الى اللغات الاوربية ،

بيد ان هذه الايجابيات ، لا تعادل لدى الباحث ، السلبيات الطاغية في دراسة حركة الاستشراق التراث ، حيث يميز :

۱ ـ نظرية الجنس والتخلف العسربي السامي الشرقي ( هنريش بيكر ، ارنست رينان ۰۰) ٠

٢ ـ نظرية المركزية الفلسفية الاوربية ، ثم الغربية ( اوربا + امريكا ) ، ومن رجالها هيجل ونور تراب ، وهي النظرية التي ولمسدت نقيضتها : المركزية الشرقية ( الآسيو افريقية ) ومن رجالها سنغور (١) .

" منظرية دمج فلسفة الشرق وفلسفة الغرب لتكون فلسفة عالمية مواجهة للماركسية، ومنهذا القبيل محاولة دمج الماركسية بالفلسفة الشرقية، وتكوين الماركسية الشرقية وقد ميز مروة بين محاولة الدمج هذه، وبين اغناء الماركسية مكاليل عمل لا كعقيدة جامدة مسائر المعطيات التي يوفرها كل واقع ملموس خاص .

٤ ــ العناية بالجوانب الغيبية والمثالية والرجعية في المتراث ، وطعس نزعاته المادية وابعاده الاجتماعية .

تتسم عودة مروة الى الاصول الاستشراقية الاولى بالسرعة فالموقف الاستشراقي الذي بدأ يتنامى منذ القرن العاشر الميلادي باتجاه نقصل ودراسة التراث العربي الاسلامي ، يستحق وقفة اكبر في عمل من نوع عمل مروة و ان السلسلة طويلة وخصبة بين البداية الاستشراقية التي عبر بها الباحث عبورا ، وبين الاستشراق منذ اواخن المقرن الماضي حتى اليوم ، حيث فصل ، رابطا بين نشاط هذا الاستشراق وابتداء تحول الراسمالية الى الامبريالية منذ منتصف القرن الماضي ، ورابطا بين مضاعفة هذا النشاط وانجاز ذلك التحول وانجاز السيطرة على البلاد العربية في الربع الاول من هذا القرن وقع هذه البلاد يقتضي مساعدة البورجوازية المحلية على اعادة بناء ايديولوجيتها المختلفة عن عصر الامبريالية ، ومنه : استخدم أداة ثقافيصة قومية تاريخية ، اي : التراث و كما ان الهصدف الامبريالي والبورجوازي المحلي ، كانا يقتضيان الاعداد الايديولوجي العام ، واعادة الصياغة الفكرية لاكثر فئات المجتمع يقتضيان الاعداد الايديولوجي العام ، واعادة الصياغة الفكرية لاكثر فئات المجتمع

<sup>(</sup>١) انظر المقابلة التي نشرتها مجلة الطريق ، شباط ١٩٧٩ ، مدع الباحث السوفياتي سعدايف وفي العدد نفسه لباتونسكي دراسة حول الثقافة العربية ـ الاسلامية من وجهة نظر المركزية الاوربية الغربية ، نشرت تتمتها في العدد من المجلة نفسها •

### اتصالا بالثقافة والتراث (١) •

ان الاصل الامبريالي ، والشطر الامبريالي من تطور الاستشراق ، لم يخف عن الباحث الايجابيات على ان المرء يفتقد هنا ، او فيما يتعلق بالشطر الماركسي من الاستشراق ، مداخلة ما للباحث في مستقبل الاستشراق ، خاصة ان القائلين بنهايته يتكاثرون رغم الامكانيات الكبيرة التي توفرها له تطورات علوم الاجتماع والآثار ٠٠٠ وتطور الماركسية بصورة خاصة (٣) ،

## ۲ \_ عربيا:

نظرا للتداخل المعقد بين مختلف المساهمات العالمية والعربية في دراسة التراث ، خاصة ما هو غير مادي تاريخي منها ، فقد عمد مروة الى تصنيف منهجي وتصنيف توضيحي لهذه المساهمات ، اما التصنيف الاول فيتوزع بين المنهج المادي التاريخي ، والمنهج المثالي اللاتاريخي الذي ساتابع في هذه الفقرة تجلياته العربية كما درسها مروة ، وقد بلور الباحث لهذا المنهج السبل الثلاثة التالية :

- النظر الى تاريخ تطور الفكر ، لا سيما الفلسفي ، على انه تاريخ افكار فقط ، او فكر شخصى ، وتاثيرات ذاتية للسابقين باللاحقين ·
- النظرة التبسيطية الميكانيكية للعلاقة التأثرية بين الشعوب (حيث نرى مشلا اما النقي القطعي لملاثر اليوناني في الفلسفة العربية الاسلامية ، واما نسخ هذه الفلسفة للشكل اليوناني ٠٠) .

## ـ الموقف المعرقي ٠

وفيما يتعلق بالتصنيف التوضيحي ميز الباحث بين القدماء ، والمحدثين · فعلى القدماء لاحظ مثلا رجعية الاشعرية عامة ما عدا ابن خلدون ، ولاحظ العرقية لسدى القاضي صاعد الاندلسي ، والنصية (الحنبلية) لدى ابن تيمية ، واللاواقعية واللاعلمية لدى الشهر ستاني مع انه انفرد بوضع اساس علم تاريخ الفلسفة على مستوى عصره ، كما انفرد ابن خلدون بوضع اساس علم التاريخي الاجتماعي · وعلى ابن الاثير لاحظ السكونية والذاتية والغيبية في فهم التاريخ · وبصورة عامة ، سجل مروة فيما يتعلق

<sup>(</sup>۱) درس مهدي عامل هذه النقطة بتركيز كبير في كتابه ازمة المصارة العربية ام ازمة البورجوازيات العربية ؟ ط ۱ ، دار الفارابي ، بيروت ۱۹۷٤ ، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۱ خامدة .

<sup>(</sup>٢) انظر دراسة مكسيم رودنسون لحركة الاستشراق في القسم الاول من : تراث الاسلام ، سلسلة عالم المعرفة ، رقم ٨ ، الكويت ١٩٧٨ ٠

بمساهمة المؤرخين العرب القدماء طغيان الاسلوب الكمي التجزيئي الذي يغفل عن مساهمة المؤرخين الذي يغفل عن مسار حركة المتاريخ الاجتماعي ، ويغفل عن العلاقات الداخلية للظاهرات الفكرية ·

اما بالنسبة للمحدثين العرب ، وهم بيت القصيد هنا ، فقد مسين الباحث بين المرحلة الاولى التي تغطي مطلع النهضة في اواخر القرن الماضي ، والمرحلة الثانية التي تمتد بعد ذلك حتى اليوم .

## التهوضية الماضوية الرومانسية:

بدأت مسالة اعادة النظر في التراث ، منذ اكثر من قرن ، على يسد طلائع حركة النهضة العربية الحديثة سالشكل الجنيني لما سيصبح حركة التحرر الوطني العربية الحاضرة سوهذه الاعادة جاءت تعبيرا فكريا عن بداية المتخلخل الموضوعي في المجتمع وقد لعب الاحتكاك بالغرب الثقافي دورا موازيا لذلك التخلخل في تحريك الطلائع من المثقفين والمفكرين .

ويرى الباحث انه اضافة الى ذلك ، فقد كان انعكاس تشكل المشاعر المقومية الجماهيرية ، يتخذ في الادب واشكال الفكر الاخرى ، صيغة التطلع الى التراث بدءا بالمتقليد والتعصب والتكرار المشوه ، عبر النشر والتعليم والشرح ، مما جعل هذه الرجعة الى التراث بدائية ، رجعية في اسلوبها ، تقدمية في دوافعها ، وقد اختلف الامر بعد الحرب العالمية الاولى ، مع تحول حركة النهضة المقومية الى حركة تحسرر وطني تحتية ، حيث بدأت اعادة النظر في منجزات المتراث ، وفي النظريات الاستعمارية الاوروبية المتعلقة بتراث الشعوب المستعمرة ،

هذا التوجه الجديد نحو التراث ، يشخصه الباحث تقدميا بمرماه ، الا انه اتخذ الوجه البورجوازي ، والطابع القومي الشوفيني ، حيث كان يتجاهل الطابع الاجتماعي للتراث ، ويرسمه انجازا نخبويا ، ويتوقف عند عناصره الغيبية ، ورده على الموقف الاستعماري برده فعل من نوع الفعل نفسه ، ومبالغاته في قيمة التراث ودوره العالمي · هكذا يتجسد الموقف القومي البورجوازي من التراث في تيار السلفية الجديدة المقائل بتحديث التراث ، اي قسمت على الحاضر ، والتماثل بين الماضي والحاضر · ومن الامثلة التي يضربها الباحث لهذا التيار دعاوى الاشتراكية العربية ، الاشتراكية العربية ، الاشتراكية الاسلامية ، الراسمالية والوجودية والشخصانية والمادية الاسلامية ، (۱) · · وهو

<sup>(</sup>١) من الاسماء البارزة هنا : زكي نجيب محمود ، وخاصة في كتابه : المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري ، وفيسه يدعو الى عصرنة التراث ، اي حل مشاكلنا بمعسابير الاقدمين !

يرى ان هذا الحلالبورجوازي لقضية التراث يكشف التخبط الايديولوجي للبورجوازية ، والقصور في تصالحها مع روح العلم المعاصر ·

ان التحدث عن تقدمية هذا التيار - نسبيا - بعد كل ما تقدم فيه ، يغدو من قبيل التعويل على حسن النية ، الا ان الاهم من ذلك ، هو ان نعود الى تشخيص الباحث لبداية الاهتمام بالتراث في القرن الماضي ، حيث نراه يلح على ان التراث قد استخدم على مرحلتين : الاولى كان فيها سلاحا عاطفيا قوميا ، والثانية غدا فيها سلاحا ايديولوجيا ، ويقوم هذا التصنيف على كون حركة التحرر الموطنية العربية قد اخذت تعتمل فيها عوامل اجتماعية ، فيما كانت استثارة المشاعر القومية والتعبئة الكفاحية من اجل الاستقلال السياسي قبل ذلك هي المسيطرة (۱) .

ان مثل هذا التصنيف يتجاوز بشكل او باخر ما خلف (العاطفية القومية) من اللجة ، ويحصر الاخيرة بالوجه الاجتماعي ، بالمعنى الطبقي الداخلي ، بكل ما يتسم ذلك عن ميكانيكية • وهذا التصنيف يضيف الى خطله هذا خطلا آخر ، حين يختصر المرحلسة الاولى من النهضة العربية الحديثة هذا الاختصار (العاطفي القومي) ، ليقابله بعد ذلك بـ (الاطناب الاجتماعي) في المرحلة التالية •

## المنهج المثالي الملاتاريخي:

قبل ان ينتقل الباحث الى المرحلة الثانية من تطور المساهمات العربية البورجوازية السلفية في دراسة التراث ، والتي يجمعها المنهج المثالي الملتاريخي ، يتناول من ذروة المرحلة السابقة ، مدرسة الافغاني - عبده ، ذات الموقف المنقدي نسبيا • وهو الموقف الذي جعل الافغاني يحمل على الجبرية والصوفية ، وجعل عبده يدعو الى التعامل مع المراث بفهم مستمد من واقع عصره المتغير • الا ان مدرسة الافغاني - عبده لم تضع منهجا لدراسة التراث ، بسبب ارتباطها بالاسس الايديولوجية للمناهج التقليدية ، كما يؤكد الباحث •

بدات المرحلة التالية مع التحولات التي شهدتها حركة التحسرر العربية ، ومع الانفتاح المعرفي على الخارج • وقد مثل الباحث للمنهج السلفي في هذه المرحلة بمعظم مؤرخي الفلسفة المحدثين ، خاصة في الكتب المدرسية ، مثل كتاب : اعلام الفلسفة العربية ، لكمال يازجي وانطون غطاس كرم ، والذي يدرس لمطلب فرع الفلسفة في الشهادة الثانوية اللبنانية • في هذا الكتاب يبرز تاريخ علم الكلام كتاريخ افكار فردية منعزلة ، فيما يبرز لدى آخرين كتاريخ فكر ديني ( علي سامي النشار للدى محمد علي

<sup>(</sup>١) انظر مجلة الطريق ، شباط ١٩٧٩ ، ص ٤٨ ٠

ابو ريان ) يقول مروة : « ان تحليلات الفكر البورجواذي لنشأة الفكر الكلامي ،، في مباحث المحدثين هؤلاء ، ليست مزهلة ان تكشف الابعاد الحقيقية لهذه السالة ٠ ، (١) . وفى دراسة هؤلاء الباحثين لمختلف جسوانب التراث الفلسفى العربى ـ الاسلامى ، لا يختلف امرهم عنه في دراسة علم الكلام • فالفلسفة تقدم هنا على انها فلسفة اسلامية بالمعنى الديني لا المتاريخي • ومن الاسماء التي يذكرها مروة مصطفى عبد الرازق في كتابه ( تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ) ، والذي يتميز ـ رغم ذلك ـ بمعارضتـ ا للموقف العدمي المطلق (كما يتجلى لدى النشار) وللموقف العنصري لبعض الباحثين الغربيين ، وبفهمه لاصالة الفلاسفة الاسلاميين · وعبد الرازق بهذه الامتيازات يتجاوز نسبيا المنهج السابق ، مقاربا المنهج التاريخي · لكن هذا المتجاوز يظل محكوما بربط المناسفة بالدين ربطا توفيقيا ، وهذا هو جوهر الموقف الايديولوجي البورجوازي من التراث • وقد جاءت منازلة مروة لهذا الموقف بالغة الدقة والعمق ، ومحققة الحسد اهداف الكتاب الذي حدده بقوله: د أن كتابنا هذا يضع في حسابه محاولة تبديد د اسطورة ، الطابع التوفيقي المزعوم او الموهوم عن هذا التراث ، (٢) ، هكذا تناول الباحث مساهمة مصطفى عبد الرازق ، ثم مساهمة ابراهيم مدكور في كتابه ( الفلسفة الاسلامية ، منهج وتطبيق ) ، والذي حاول تجاوز المنهج السلفي ، والمنهج الاستشراقي الغربي ايضا ، مقاربا المنهج التاريخي • الا ان المنهج التاريخي ينصرف لدى مدكور نحو المعنى الذاتي للتاريخ ، والتحقيق النصوصي والسيروري ، كما يبدو مثلا في معالجته للتصوف على انه تجربة فردية ذاتية مبتورة الصلة بالتاريخ ٠

ان السمات الايجابية في مساهمة عبد الرازق ومدكور ، ليست كما يراها مروة في المحصلة الاخيرة ، سوى تجديد للمنهج السلفي ، واستعازة لاساليب المنهج العلمي ، فرضهما نمو هذا المنهج المطرد ، وعجز المنهج السلفي عن مواكبة التطور الحاصل .

## تمازج المثقافات والموقف القومي:

وقد تابع مروة توجيه سهامه المنافذة الى سلبيات هذا المنهج ، عبر دراسته العلاقة بين الثقافة العربية – الاسلامية ، والثقافات الاخرى ، كما رسمها حمودة غرابة في كتابه ( ابن سينا بين الدين والفلسفة ) ، فبدت قائمة على موقف عرقي وتفسير ذاتي ، على ان في دحض مروة لتناول غرابة ما يستوقف بدوره ،

فاثناء تحديد الباحث للوضع التاريخي للفلسفة العربية الاسلامية ، يجعل من بين

<sup>(</sup>۱) النزعات المادية ۲۰۰ ج ۱ ، ط ۱ ، ص ۸۰ ۰

<sup>(</sup>Y) المبدر السابق ، ص ۸۳ ·

عناصر هذا التحديد: الصلة بين الداخل (القومي ، الوطني ) والخارج (العالمي ) ، توكيدا للوحدة الديالكتيكية للحضارات ، وبعيدا عن نظرية الحضارات او الثقافات المقفلة • وتظهر هذه الصلة من خلال انحلال تأثير الخارج في الداخل ، والذي يقاس بعدى تقارب المظروف بين طرفي العملية • ويضيف الباحث ان عملية التقارب والتفاعل تنتج صيرورة جديدة لكلتا الثقافتين المتفاعلتين ، على ان العامل الحاسم في ذلك هو القوانين الداخلية للثقافة المتلية ، دون الثقافة المعطية من الخارج •

ان الباحث ينطلق هنا من نظرة عملية لتمازج الثقافات ( الوحدة الديالكيتكية للحضارات ) ، ولكنه يفرق البحث بعد ذلك بما يتناقض مع تلك النظرة ، فعقياس انحلال تأثير الخارج في الداخل ليس دوما مدى تقارب الظروف بينهما · هو وضع المتمازج المثقافي العربي - الغربي منذ القرن الماضي · اين التقارب بين ظروف الطرفين حتى نقيس علميا بالاعتماد عليه انحلال تأثير الثقافة الاوربية في الثقافة العربية ؟ امسا تشديد الباحث على الصيرورة الجديدة للثقافتين المتفاعلتين ، فهو يحتمل ايضا المتقليب على مختلف وجوهه · وهنا نعود ثانية الى الثقافة العربية منذ اواخر القرن الماضي حتى اليوم · وهذه العودة مع سابقتها يبرزها الطابع التنظيري العام الذي يتخذه قول مروة عن احد عناصر الوضع التاريخي للفلسفة العربية - الاسلامية · لقدد كانت ميرورة ما جديدة حقا لكلتا الثقافتين المتفاعلتين في المرحلة التي يدرسها الباحث ·

اما في العصر الحديث ، فاية صيرورة جديدة يمكن الحديث عنها للثقافة المعطية (الاوربية) ؟ ان عملية التفاعل قد تنتج صيرورة جديدة حقا ، ولكن : لكلتا او لاحدى المثقافتين المتفاعلتين ، وفقا لعناصر كل حالة محددة · ثم ان اعتبار القوانين الداخلية للثقافة المتلقية ـ دون المعطية ـ عاملا حاسما في الصيرورة الجديدة لكلتا الثقافتين هو تعطيل لـ (الوحدة الديالكتيكية للحضارات) · فقد تلعب دور العامل الحاسم المقوانين الداخلية للثقافة المعطية ، وهذا مرة اخرى ـ وفقا لعناصر كل حالة ، فهل يكون وراء ذلك كله موقف تعصبي من الباحث للطرف المتلقي ، اي للطرف العربي ؟ لقد عاد مروة الى معالجة هذه المسالة في ندوة مجلة الثقافة الجديدة التي ذكرناها ، فاكد ان تلاقي ثقافتي شعبين « لا يمكن ان يقوم على انفعال من جانب واحد ، وفعل من جانب آخر · · لا بـد ان يكون بينهما تفاعل وينتج هذا التفاعل فكـرا جديدا يتميز بخصوصية الثقافة الداخلية يعني غير الثقافة الخارجية » (١) · وهنا يبدو ان الباحث قد خفف من لهجة الحسم التي وسمت معالجته للمسألة في مؤلفه ، فالصيرورة الجديدة قد خفف من لهجة الحسم التي وسمت معالجته للمسألة في مؤلفه ، فالصيرورة الجديدة لكلتا الثقافتين صارت (فكرا جديدا) معا يبرز \_ حسب كل حالة \_ تحكيم خصوصية

<sup>(</sup>١) الثقافة الجديدة مصدر مذكور سابقا ، ص ١٥٩ ٠

الثقافة المتلقية ( اي الداخلية ) في تمييز نتيجة التفاعل ، اي هذا الفكر الجديد •

ترى ، هل نلمس لما لوحظ من تعصب مسروة للطرف العربي المتلقي اساسا في مؤلفه ؟ ان الجواب سوف يفرض بعض الاستطراد الى جوانب اخرى في الكتاب ، قد لا يكون موضعها المناسب تماما في هذه الدراسة هنا ، وهي تتصل بالتعبيرات التي كانت للموقف القومي في عمل الباحث : اين كان هذا الموقف متسقا مع مجمل موجهات العمل المنهجية والايديولوجية ؟ واين تلامحت التباينات مع ذلك ؟ فلنر :

يتغي حسين مروة اثناء دراسته للحركات الاجتماعية السياسية المعارضة للخلافة العباسية ، ان يكون للحافز القومي اي اثر في هذه الحركات ، ويؤكد ان الحافز كان طبقيا عضويا ، رغم وجود الحافز القومي لدى بعض قيادات تلك الثورات وهو يبرهن على ذلك بكون قيادات الثورات كانت مضطرة لمرفع شعارات واعلان برامج تتصل بمطالب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية ، اتصالا مباشرا تارة ، او متلبسا باللاهوت والفلسفة تارة اخرى .

مقابل هذا النفي ، يلتفت الباحث للحافز القومي والموقف القومي بدقة وامعان حين يدرس بعض الجوانب الاكثر اتصالا بالبنية الفوقية للوضع الاجتماعي الاقتصادي العربي للسلامي ، الذي افرز تلك الحركات المعارضة ، ومجمل الوضع السياسي المعني ، ففي صدد الزهد الخراساني يرى مروة ان المشاعر القومية الخراسانية قد حركت الركود الزهدي العام في خراسان ، فبدأت ادلجة الزهد ، وكانت من ثم مساهمات ابن الادهم والفضل بن عياض وداوود الطائي ٠٠٠

وقد اتخذ هذا الالتفات للعامل القومي في البنية الفوقية لدى مروة غالب الاحيان شكل الالحاح على المعامل المحلي ، وهذا ما سيعاود الظهور اكثر في الفقرة الاخيرة من هذه الدراسة ، ولذلك سأشير الآن فقط الى ما جاء في دراسة مروة لنظرية المعرفة لدى المتصوفة ، حيث حدد الرابط اللاهوتي المشترك بين ظواهر الفكسر العربي للاسلامي : عسلم الكلام ، الفلسفة ، الصوفية ، بكونه للرابط لله كموضوع للمعرفة ، وحدانية الله كمركز لدائرة المعرفة ، عجز الانسان عن ادراك حقيقة الله .

هذا الرابط يؤكد الاساس المحلي ، الملاهوتي الاسلامي ، للصوفية ، وينفي حسب مروة - ما ذهب اليه آدم متز من ان الحركة التي غيرت صورة الاسلام في القرنين الثالث والرابع الهجريين ، ليست سوى محصلة دخصول التيارات الفكرية النصرانية في دين محمد ، ان مروة لا يقول بعزلة الصوفية عن التأثيرات ، الا انه

انسجاما مع ما تقدم في التمازج الثقافي والموقف القومي يقدم المعامل المحلي (١) .

ولعله لا يخلو من فائدة في هذا السياق ان يعاين المرء تصنيف مروة الدقيق لما هو عربي ، أو عربي - اسلامي (٢) في المعلوم ، فقد وسم بالعربية العلوم المتصلة باللغة العربية ، وتاريخ العبرب الجاهلي ، والاسلامي ، وسيرة النبي محمد ، والفتوحات ، والمسائل اللغوية للقرآن والحديث ، والتشريع ، والتي نشات في البيئة العربية ، والمتعلقة بالعربية ، ومن عايش الاسلام في منبته العربي ، اما العلوم المتصلة بالبيئة الاسلامية فقد وسمها بالعربية - الاسلامية ،

وفي صدد التصنيف نفسه ايضا لا يرى الباحث للقول بعروبة الكندي اي معنى عرقي تعصبي ، وكذلك القول بعروبة ابن سينا الذي لم يزر بلدا عربيا قط ، والقول بعروبة الفارابي ، التركي الاصل والفارسي حسب الاجتهادات ، ذلك ان الاس في هذه المسألة هو جملة ثقافة ونتاج هؤلاء الفلاسفة .

هكذا يتراءى في عمل مروة بعض التبخيس - واحيانا النفي - للعامل القومي في الجانب المتحتي المعارض ، مقابل التوكيد عليه - واحيانا المبالغة - في الجانب المفوقي ، في نسوع من النوسان بين الموقف الماركسي الارثوذكسي والموقف المقومي القومي المتمركس (٣) .



من مقاتل المنهج المثالي الملاتاريخي الاخرى التي برز مروة في منازلتها دعوى التوفيق بين الدين والفلسفة ، واخضاع الفلسفة للدين ، وتفسير اسباب اضطهاد الفلاسفة الاسلاميين (٤) ، من خلال كتساب توفيق الطويل (قصة النزاع بين الدين

<sup>(</sup>۱) يهمني ان اشير هذا الى توضيحات على زيعور للتأثيرات المسيحيسة والسريانيسة واليونانية والفارسية في الصوفية وخاصة الكرامات وراجع: الكرامة الصوفيسة والاسطورة والحلم، دار الطليعة بيروت ۱۹۷۷، ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱، وساعود الى هذا الكتاب في الفقرة الاخيرة مرارا، اثناء متابعة الحديث عن الصوفية و

<sup>(</sup>٢) راجع ما ورد في مقدمة هذه الدراسة عن معالجة مروة لمصطلحي : الفكس العربي ، الفلسفة العربية الاسلامية ·

<sup>(</sup>٣) قارن مع منطلق طيب تيزيني الاساسي في دراسة الجوانب المادية والثورية في التراث العربي الاسلامي ، ما جاء في خاتمة الجزء الثاني من مؤلف حسين مسروة من ان النزعات المادية في الفلسفة العربية سلامية كانت الطريق الاول لتوجه الفلسفة الاوروبية ، الاوروبية نحو النزعات المادية ، وان تأثيرات الفلسفة العربية في الفلسفة الاوروبية ، قد ساعدت القوى النامية داخل المفلسفة الاوربية القروسطية والحديثة في التوجهات الفلسفية المادية ،

<sup>(</sup>٤) سأعود الى النقطة الاخيرة ، ومجادلة نايف بلوز لمروة فيها ، في الفقرة الرابع من هذه الدراسة ·

والغلسفة ) ، وكتاب محمود قاسم ( الفيلسوف المفترى عليه : ابن رشد ) • وبصورة عامة ، فقد قلب مروة المنهج المذكور على وجوهه فلم يغفل عن ايجابياته كما سيقت الاشارة مرة ، وخاصة معالجة احمد امين للعلاقة بين نشاة علم الكلام ومعركة الخلافة ، ومعالجته للفرق الحزبية الدينية · وقد أفرد مروة حيزا خاصا لدراسة جميل صليبا (من افلاطون الى ابن سينا) ودراسة محمد عثمان نجاتى لسائل علم النفس عند ابن سينا • واختتم الباحث دراسته لهذا المنهج بملاحظة هامة تتعلق بحاضر ومستقبل المنهج ، وهي الاعلان المصريح للجبهة السلفية البورجوازية عن منطلقاتها الايديولوجية في السنوات الاخيرة ، وتعديل موقفها مما تسميه بالاتجاهات الغربية الوافدة ، وهي تعنى الاتجاهات المتقدمية ، باتجاه القبول أو المتطويع أو الصهر ، والتلاؤم مع المعطيات الجديدة ٠ وهذه النقطة الاخيرة ، تجعل المرء يشعر باهمية افتقاد دراسة مروة لجهد ادونيس في التراث ، الذي يذكر بموقفه من الماركسية ، اذ يستخدم بعض ادواتها ، ويعزل بعض مفاتيحها ، ليوظف ذلك في تعامله ، يذكر بمعارضة السلفيين الاوائل لمنطق ارسطو ، عن طريق الافادة من جانبه الشكلي الصرف ، بعد ان ادركوا خطره • ولا يقلل من اهمية هذه التغرة في عمل مروة التعلل بانجاز الدراسة منذ عدة سنوات قبل اكتمال جهد ادونيس ، فقد فصلت بين انجاز الدراسة ونشرها فترة كافية للعودة اليها هنا وهناك ، وتلاقى مثل هذه المثغرة •

## ثانيا : مساهمة حسين مروة في نظرية التراث :

يمكن للمرء ان يضع يده بيسر على المبادىء النظرية الاساسية الموجهة لدراسة حسين مروة ، وذلك في المقدمة الطويلة الهامة التي صدر بها المجزّء الاول من كتابه وهذه المبادىء منها ما هو عام ، يتعلق بالمجانب التراثي من المعرفة البشرية ، والصراع الفكري البشري عامة ، ومنها ما هو خاص ، يتعلق بالتراث المعربي ، والصراع الفكري عربيا ،

### ٢) العسام:

لا يخضع أسلوب معرفة التراث والادارة العلمية لهذه المعرفة الى واقع التراث بحد ذاته ، بل بظروف انتاجهما ، ان الرؤية الثورية للتراث تنطلق كما يقرر الباحث من الموقف الثوري الذي نتخذه من المحاضر ، وتستند هذه الرؤية الثورية الى ايديولوجية القوى الثورية المعساصرة ، ذات العلاقة التاريخية الموضوعية بالقوى الاجتماعية السابقة ، التي انتجت الاسس المادية المنعكسة في القراث ،

وتتنوع معرفة المتراث وتختلف ، فيما هو واحسد لا يتغير ، لان هذه المعرفة العديولوجية ، وليست معرفية فقط · انها كما يوضح الباحث ، اضافة خارجية ، ترد

الى التراث من المنطلقات الموضوعية والاجتماعية المتعامل معه ، لا من المنطلقات الغردية أو الذاتية ، أن الباحث يقرر بحزم أن كل معرفة المتراث تصدر عن موقف ايديولوجي طبقي مستتر في القاعدة الفكرية لهذه المعرفة ، وهو يستشهد هنا باختلاف مواقف مؤرخي الفلسفة العسرب من أرسطو : فبعضهم كرسه مثاليا ( عبد الرحمن بدوي ) ، وبعضهم أقبل على رسم جوانب أرسطو المادية ( طيب تيزيني ) ج ، كما يستشهد مروة في هذا الصدد باختلاف مواقف مؤرخي الفلسفة عامة في رسم مراحل تاريخ الفلسفة ، أعتمادا على مقياس المدارس الفلسفية ، أو السلالات الملكية ، أو القرون الزمنية ، وهو مقياس لا تاريخي ، أو اعتمادا على مقياس التشكيات الاجتماعية ، المقياس التاريخي العام ، الذي لا يهمال المراحال الخاصة ضمن كل الاجتماعية ، المقياس هو ما يعلن مروة اعتماده ، منوها بوحدة التقطع في تاريخ تطور الفكر الفلسفي ، فحدد على ضوء ذلك مراحل التاريخ الفلسفي على هذا النحو :

- ١ ـ فلسفة المجتمع المعبودي ٠
- ٢ ـ فلسفة المجتمع الاقطاعي ٠
- ٣ فلسفة مرحلة الانتقال من الاقطاعية الى الراسمالية ٠
- ع فلسفة عصر الامبريالية والثورات البروليتارية ( من اواخر القرن التاسع حتى ثورة اكتوبر ) ·
  - ٥ ـ فلسفة عصر بناء الاشتراكية والشيوعية ٠

ولكن، على الرغم من أن الباحث يقوم بهذا التحديد على ضوء المنهج المادي المتاريخي ، مستهديا التشكيلات الاجتماعية المعروفة ، وعلى الرغم من أنه يؤكد على اعتبار المراحل الضمنية أو الخاصة في كل تشكيلة اجتماعية ، وبالتالي : كل مرحلة فلسفية ، على الرغم من ذلك ، فاننا نراه يسارع الى ذلك التحديد الصارم الذي يغلق المنافذ أمام الجهود المادية التاريخية الدائبة لتطوير صورة التشكيلات الاجتماعية ، من خصلال متابعة المبحث في التاريخ غير الاوروبي خاصة ، وهو البحث الذي يتردد (صداه) اكثر من مرة في كتاب (المنزعات المادية من سد المنافذ ، يحدد من قيمة الانتاج ، أن ذلك التحديد الصارم ، وما يترتب عليه من سد المنافذ ، يحدد من قيمة القول بالمراحل الخاصة أو الضمنية في كل تشكيلة ، كما يحدد من قيمة (اصداء)

<sup>★</sup> وكذلك: حسين مروة الذي ركز على المعرفة وموضوعها لدى ارسطو، واسبقيسة الموضوع، وبالمثالي اسبقية إلكائن على الوعي، وركز كذلك على وجود المفهوم الكلي في الجزئيات وعدم انفصاله كما في عالم المثل الافلاطوني وانظر دراسة توفيق سلوم التي تناولت مساهمتي مروة وتيزيني في مجلة الطريق، الاعداد ٣ ـ ١٩٧٩٠ و ١٩٧٩٠ .

متابعة البحث المادي في التاريخ عير الاوروبي ، في كتاب مروة ، ويحدد - اخيرا ، من قيمة المقول بوحدة التقطع ، وهذا كله ينسسال من تطبيقية المنهج المعتمد ، ولا يسلم من مغبته المنهج نفسه .

يؤكد الباحث في احد ابرز استطراداته حول هذه المسألة ، على ان صراع المثالية والمادية هو الذي يحدد تطور الفلسفة ، ويفسر تاريخها ، ويصل من ثم الى ان هذا الصراع هو المسألة الاساسية في الفلسفة · وقد تعرضت هذه النقطة المنهجية المهامة لمجدل كاف ممن جادلوا مساهمة حسين مروة في دراسة التراث ﴿ ، واوضحوا التخطيطية التي تنم عنها · ذلك ان صراع المثالية والمادية غدا المسألة الاساسية في الفلسفة الاحدث ( انجلز ) ، كثمرة لتطور الفلسفة · اما في القرون الوسطى فثمسة مسائل اخرى الى جانبها ، تقرب او تبعد عنها ، ولكنها لا تتركها وحيدة ﴿ ﴿ \*

يقول حسين مروة حين يحدد الاشكال المادية عبر تاريخ الفلسفة (المادية الساذجة الميتافيزيقية ما الديمقراطية الثورية ما الديالكتيكية ): « يجب القول هنا ، ان هذا التصنيف لاشكال المادية خلال مراحل تطورها التاريخي ، ليس هو بالتصنيف النهائي الكامل ، فان معرفتنا عن اشكالها لا تزال غير كافية اولا ، وهناك ما ثانيا ما اشكال لم تتخذ صياغتها الواضحة بل يقيت في طور تكونها الجنيني » (١) ،

ان هذا المتحفظ من الباحث ، يستتبع تحفظا آخر ولعله اكبر ، على ما تقدم له تاريخ الفلسفة وتطورها (الراحل - المسألة الاساسية في الصراع) والباحث نفسه يقوي هذا الميل لدينا ، حين نراه في المشارف الاخيرة لكتابه يتحدث عن تطور تاريخ الفلسفة على هذا النحو : «لسنا نجادل في كون الواقع الاجتماعي هو الاساس والمقرر الدافع لتطور الفلسفة ، لكن هذا لا يمكن ان يلغي من الحساب مكانة العامل الآخر هنا ، وهو منطق التطور الداخلي للفلسة تنفسها ، صحيح ان كل فيلسوف انما يمثل بمواقفه واتجاهاته الفلسفية شكلا معينا من الاستجابة لواقع عصره ومجتمعه وان الاسلوب الخارجي في تاريخ الفلسفة ، اي تحركات هذا التاريخ وتحولاته في اطار العلاقات الاجتماعية المعينة يحدد الاتجاه العام لتطور الفلسفة ، ولكن ، من الصحيح العلاقات الاجتماعية المعينة يحدد الاتجاه العام لتطور الفلسفة ، ولكن ، من الصحيح

ابرز من قام بذلك نايف بلوز في دراسات عربية ، مصدر مذكور سابقا ، وقد خاتل مروة في الاجابة على سؤال يتعلق بذلك ، في محاورة مجلة المطريق له ، مصدر مذكسور سابقا .

بالدين والبدع ، او العمل والنظر ، او العلم والايمان ، ونوه
 انه ليس لديه جواب جاهز وكان في هذا المسد .

<sup>(</sup>۱) النزعات المادية ٠٠٠ ج١ ، ط١ ، من ٢٥٠٠

والواقعي كذلك ، أن هناك الاسلوب المداخلي في مسيرة هذا المتاريخ وأن لهذا الاسلوب تأثيره أيضًا في تحديد وجهات المتطور الغلسفي ، (١) .

ان ثورية المنهج المعرفي لاستيعاب التراث تنطلق كما يحدد مروة من ايديولوجية ثورية ، هي ايديولوجية اصحاب المصلحة في التغيير الثوري ، والتي تقوم على فكر الاشتراكية العلمية ، وهذا الامر انما يكون من خلال التأكيد على تاريخية التراث ، حيثيجري استيعابه في ضوء تاريخيته ، فلا يجر الماضي الى الحاضر ، ولا يجر المحاضر الى الماضي ، وتستبعد بالتالي عصرنة التراث ، وتحديثه البورجوازي ، ومماثلة السكونية ، ان المنهج المادي التاريخي لا يهمل - والامر كذلك - الجوانب غير المادية في التراث ، بسبب شموليته هذه ، واخيرا ، من المهم ان فرى في نهاية هذه المبادىء النظرية العامة ، ما جعله مروة منها محددا لاشكال المادية الغلسفية ، وهو :

- ١ \_ الموقف من ظواهر العالم واسبقية العالم على الوعي واستقلاليته ٠
  - ٢ ــ العلاقة مع النظام الاجتماعي المؤثر على تلك الاشكال
    - ٣ مستوى تطور العلوم الطبيعية ٠

وفي الاهمية نفسها ان نعاين مبدا (التتالي) ذا الصلحة الوثقى بالاصالة والمعاصرة ، وحيث نرى الباحث يلمح على استحالة تطوير فكسرة جديدة دون وراثة المنتجات الفكرية السابقة ، مما يحقق للاصالة والمعاصرة وحدتهما الجدلية ، فينزع عن الثانية الطابع البورجوازي الكولونيالي العدمي الذي يقطع الصلة مع الماضي كليا ، كما ينزع عن الاولى الطابع السلفي السكوني .

ولعله من المفيد هنا ان نعود الى ندوة مجلة الثقافة الجديدة مرة اخرى ، فنقرأ اضافة لمروة حول مفردات مبدأ التتالي ، واعني (الاصالة ، المعاصرة ) ويبدو في هذه الندوة ان مصطلح الاصالة اقل استقرارا وتبلورا · فمروة يبدأ مطالبا بالمغاء كلمة الاصالة « لان كلمة الاصالة لا مفهوم لها » (١) ، ثم لا يمانع في استعمالها اذا كانت دلالتها : النسبة الى الشعب ، وليس بمعنى الفطرية او الطبيعة الخاصة العرقية · ومرة اخرى ، لا يمانع الباحث من استخدام الكلمة اذا عنت الخصائص التاريخية لشعب بمعنى التواصل الاستعرار بين الماضي والحاضر · وهنا تكون علاقة المعاصرة بالتراث تاريخية وضرورية · وفي السياق لا يمانع الباحث من استخدام مفهدوم الاصالة بمعنى الابداع ، ولكن ليس بالمعنى المطلق · هذا عن الاصالة ، اما بالنسبة للمعاصرة ، فان اضافة مروة في الندوة تعمق التحديد العلمي الذي رايناء ·

<sup>(</sup>۱) المنزعات المادية ٠٠٠ ج ٢ ، ط ١ ، من ٥٤٢ ٠

انه يحدد تحول الفكر الى تراث بقيام تحولات تحدث انتقالا في نعط التفكير ، وتفتسح درب مرحلة جديدة بعلاقاتها الانتاجية واشكال العلاقات الاجتماعية ، ولذلك لا يكون التحديد الرياضي (عدد الاجيال ـ عدد السنين) · مؤشرا تاريخيا كافيا للتمييز بين ما هو تراثي وما هو معاصر ·

ب) الخاص: بالاضافة الى المبادىء العامة السابقة في نظرية التراث - ولكن ، على هدي منها - يمكن ان نتلمس مبادىء نظرية اخــرى ، خاصة بالتراث العربي - الاسلامي ، في سياق المقدمة النظرية المطولة لكتاب (النزعات المادية ٠٠٠) .

ان الباحث يلسع على الوضوح العلمي في المحتوى المثوري لحركة التحسرر العربية ، حاضرا ومستقبلا ، كما يشدد على الترابط الجوهري بين ثورية محتوى هذه الحركة ، وثورية الموقف من التراث • ولكن ، كيف يحدد المحتوى الثوري لحركة التحرر العربية بعد الحرب العالمية الثانية ؟ انه يضع بين يدينا جملة العناوين التالية :

- 🛧 تعمق الوعي التحرري القومي ٠
- ★ صيرورة الموعي المطبقي ، عبر تداخل اهداف التحرر الوطني مع اهداف التحرر الاجتماعي .
- ★ تفكك العلاقة بين اطراف حركة التحسرر الوطني : بعض قيادات بعض الانظمة واركان الطبقة التي ولدتها ، من جهة ، والكادحون ، من جهسة الخسرى بسسس
- بر تحولات بعض فصائل حركة التحرر من مفاهيمها الشوفينية والانعزالية والسلفية المستحدثة ، الى المواقف الثورية ·
- وعي اهمية المترابط مع التحسرر الوطني الاخرى في العالم ، وخاصة :
   النظومة الاشتراكية ٠

والعنوان الثالث من بين هذه العناوين ، يثير السؤال في وجهه الوضوح العلمي المنشود للمحتوى الثوري لحركة التحرر العربية ، فكيف يبدو هذا الوضوح على يدي الباحث ؟

بعد التجربة المريرة لحركة التحرر العربية خلال عقدي الستينات والسبعينات عناصة بعد ١٩٦٧ م بعد تجربة الانظمة التي ركبت موجة الحركة ، وافرزتها الحركة نفسها في زخم خاص خلال الخمسينات ، ياتي حديث الباحث عن ( بعض قيادات بعض الانظمة ) ، بكل ما تعنيه هذه البعضية من استثناء وانظمة ما ، واستثناء قيادات ما ، فيما كفتنا الانظمة المعينة ، وقياداتها ، مؤونة التعلل لها ، او التعلل لضعف نظرنا والباحث نفسه يفصل في سيرة هذه الانظمة والقيادات ، اثر تشخيصه للتفكك (البعضي)

في حركة التحرر، حيث يرى ان المؤشرات تنبىء بامكانية القاء طرف (البعض) للسلاح المعادي للعبريالية ، والانتقال الى رف المعادي ـ وهو قد القى السلاح بالغعل ـ فلم ائن كان ذلك الكلام ؟ اتراه في معزل عن الاوهام التي حكمت شطرا كبيرا من يسار حركة التحرر حول هذه الانظمة ، ولا تزال تحكم بعضه ؟ مما جعل حركة التحرر ويسارها خصوصا يدفعان شمنا مضاعفا للماضي القريب ، وثمنا اكثر مضاعفة لما هو قائم ، والمستقبل القريب ، لقد كان الاخذ بالبعضية هذه ، واستعرار الاخذ بها ، في رأس الاسباب التي صنعت سبعينات الحركة الشيوعية العربية ، وعلى نحو خاص في سورية والسودان ولست ادري فيما اذا كان استذكار ذلك نافعا في هذا السياق ، بيد انني احسب هذا النفع سيتحقق لدن معاينة سمة هامة ستبرز في الفقرة التالية لعراسة مروة ، وتتعلق بموقفه الماركسي وما بين هذا الموقف والمرقف السوفياتي ، في مسالة نميط الانتياج الإسيوي ، او نميط الانتياج في المرحلية التي يتناولها كتاب مسالة نميط الانتياب ) .

اما بالنسبة للعنوانين الرابع والخامس ، فلعله كان من الضرورة بمكان ، ان يدخل الباحث في تفصيلات اكثر ، حول واقع وآفاق المتحول الجاري في حركة التحسرر العربية من قبال الفصائل التي وصف ، وان يدخل كذلك في واقع وآفاق العلاقة بين فصائل حركة المتحرر والمنظومة الاشتراكية خاصة ، ان طبيعة المداخلة التي قدمها مروة هنا حجما وقضايا وتناولا ) هي التي تسوق هذه الملاحظة ، وهي التي تقدر ، بالاضافة الى الطابع المام لمثل هذه المعالجات لدى مروة ، انه آثر السلامة في قضايا بالفسة المتعدد والسخونة وتحول في بحث علمي على قدر غير قليل من الشعارية ،

يتحدث مروة ايضا اثناء توضيحه لثورية المنهج المعرفي في استيعاب المتراث المعربي عن ايديولوجية التغيير الثوري التي تنطلق منها ثورية المنهج • فايديولوجية التغيير هذه ، تتوجه نحو الثورة الوطنية الديمقراطية ، كعتبة للثورة الاشتراكية ، وتنجز تلك الثورة قسوى التحالف التقدمية والوطنية والديمقراطية ، مع التشديد على دور القوى التقدمية والفكر العلمي الثوري لها ، وهو فكر الاشتراكية العلمية • ولا ريب في ال هذا كله يقع في الصعيم من الوضع العربي الصعب الراهن •

ويعود مروة الى الاصالة والمعاصرة هنا ، حين يتحدث عن توظيف الاستيعاب الثوري الجديد للتراث في تحرير الفكر العربي الحاضر ، وذلك عن طريق وضع صورة المتراث في اطارها التاريخي ، الامر الذي يساعد على كشف العلاقة الموضوعية بين حركة التحرير العربية الحاضرة ، والجوانب الثورية وغير الثورية في حركة التاريخ

العربي - الاسلامي الوسيط، اي يساعد على كشف الابعاد التاريخية للحركة الثورية المعربية المحاضرة، على الرغم من التقطع الحادث في مجرى صيرورتها، طبيعيا كان هذا التقطع ام قسريا .



اختتم دراسة المبادىء النظرية العامة والخاصة لمروة في نظرية التراث ، ببعض الملاحظات المنهجية ، حول الاصطلاح والمادة العلمية خاصة ·

ان حديث القطع او المتقطع او الانقطاع يعاود الظهور مرارا في مقدمة مروة النظرية ، لكن الاشارة الى امكانية ان يكون (طبيعيا) لا تتكرر في غير الموضع السابق لقد صدر الباحث مقدمته النظرية بالتفصيل في الانقطاع التاريخي الحاصل بين المرحلة الاقدم من المجاهلية ـ قبل الاسلام بقرنين فصاعدا ـ وبين الجاهلية الاخيرة ، مستعملا المصطلح الاثير لدى مهدي عامل ، اي : القطع و ومروة يشرح مفهومه الديالكتيكي للقطع ( او الانقطاع ، او التقطع ) ، وللاستمرارية ، انطلاقا من المفهوم الديالكتيكي للحركة في الطبيعة والمجتمع والفكر ، مفندا انكار زينون الايلي للحركة ، ومشددا على مبدأ الوحدة التناقضية للقطع والاستمرارية ، ولكن على نحو يشي بعسدم استقرار المصطلح لديه .

لقد ذهب الباحث الى ان تأخر التأثير الثقافي للانقطاع التاريخي الذي السر في المجاهلية اقتصاديا واجتماعيا ، انما كان بسبب ميل عملية المعرفة ( الشكل خاصة ) الى الثبات ، وتأخرها في التغيير ، بسبب الزمسن الخاص والآليسة المعقدة لعمليسة الانعكاس بين الوعي والواقع ، ان هذا المبرر الوجيه لا يجد لمه في الاستخدام العملي تواجدا ، فيمن يتحدث مروة عن الشعر الجاهلي ، يرى هذا الشعر ارقى من الحياة الجاهلية ، بحجة التقطع ، وهو ما عارضه بحق نايف بلوز ، معولا على (ركود) الحياة المجاهلية بتفسيره للعجز الجاهلي عن توليد اشكال تعبير اخرى (١) ، ان تقلقل مصطلح القطع لا يبدو شكليا لدى مروة ، فليس الامر فقط تناوبا بين مترادفات ثلاثة (قطسع انقطاع سـ نقطع ) على دلالة اصطلاحية تاريخية وفلسفية واحدة ، لقسد رأينا قصور استخدام المصطلح في تفسير وضع الشعر الجاهلي ، ولكن مقابل ذلك ، نرى استخداما آخر للمصطلح ، يفسر بدقة وضع تطور الفكر العربي بعد ظهور الاسلام ، حيث احدث بغض النبي محمد للجدل العقلي ، ودعوته الى تجنبه سـ خاصة الجدل في القصائد سبغض النبي محمد للجدل العقلي ، ودعوته الى تجنبه سـ خاصة الجدل في القصائد سبغض النبي محمد للجدل العقلي ، ودعوته الى تجنبه سـ خاصة الجدل في القصائد سبغض النبي محمد للجدل العقلي ، ودعوته الى تجنبه سـ خاصة الجدل في القصائد سبغض النبي محمد للجدل العقلي ، ودعوته الى تجنبه سـ خاصة الجدل في القصائد سبغض النبي محمد للجدل العقلي ، ودعوته الى تجنبه سـ خاصة الجدل في القصائد سبغض النبي محمد للجدل العقلي ، ودعوته الى تجنبه سـ خاصة الجدل في القصائد سبغض النبي محمد للجدل العقلي تحرير تاريخ تطور الفكر العربي ، دون ان يكون انقطاعا مطاقا ،

<sup>(</sup>۱) دراسات عربیة ، مصدر مذکور سابقا ۰

ولذلك اوجد هذا الفكر مجرى آخر باستخدامه الاجتهاد بالراي .

وليس وضع مصطلح ( الاستعرارية ) بافضل ، فقد جاء في المقدمة المذكسورة بمعنى تتابع حركة التطور التاريخي ، بينما جاء في الجزء الثاني ، اثناء دراسة تطور حركة الزهد نحو التصوف ( نمو الجنين الصوفي في الزهد ) بمعنى المركود ، وانقطاع النمو والتطور ، والباحث يحدد مصطلحه هذا بين هلالين فيغسدو ، الاستعرارية التاريخية ، (١) ، هذا الوضع ، يغدو اكثر من قلقلة مصطلح ، يغدو تناقضا في استخدام المصطلح ، فالاستمرارية قد غدت الملافظاع هذا ، فيما كانت هناك : التتابع ،

فيما يتعلق بالمادة العلمية ، يبدو جليا الجهد المضني الذي بذله الباحث في تدقيق مادته ، وتمحيص التراث المعتزلي على سبيل المثال ، واضاءة المجوانب التقدمية لهذا التراث والا ان طبيعة التراث المعتزلي ، كمادة علمية الدرس ، ترفع اشارة استفهام ما في وجه ذلك الجهد المضني ويقول حسين مروة : « ان القضاء على تراث الفكسر المعتزلي على ضخامته وخصبه المعروف ، قد حال بيننا وبين الاطلاع عليه كاملا متكاملا غير مجرزا وغير مشتت ومتناثر في المصادر غير المعتزلية ، وفي المصادر الاشعرية بخاصة ، وهم خصوم الداء المعتزلة ومن هنا لم يكن لنا من سبيل الى دراسة هذا التراث الاتلك المصادر التي قدمته لنا اشلاء معزقة فاقدا روح التكامل والتلاحم ، وبذلك فقد تماسك بنائه الداخلي الاصيل ، وفقدنا نحن الباحثين امكان رؤيته في حركته وتطوره مصورة تركيبية له جديدة تتطابق مع منطق بنائه الاصلي واذا كنسا في الفصلين صورة تركيبية له جديدة تتطابق مع منطق بنائه الاصلي واذا كنسا في الفصلين السابقين لم قد رأينا شيئا من التماسك والتناسق في تفكير بعض زعماء هذا الذهب العقلي ، فانما كان ذلك بنوع من التلمس بمتابعة بعض المخطوط الرئيسية في مجراها العالم المحاط بأشكال من التعرج والتقطع هنا وهناك ، (٢) .

ويتكرر هذا الوضع مع الفيلسوف الكندي ، ثم الرزاي ، فقد اعتمد مروة في دراسته لمادية الاخير على ردود الفعل المضطربة التي اثارتها نظريته لدى معاصريم ومن تلاهم ، وافتقد نصوصه ، اما بالنسبة للكندي ، فقد اعتمد مروة على رسائل هذا الفيلسوف ، وعلى عناوين كتبه التي وردت فهارسها (كاملة ) في مصادر حركة

<sup>(</sup>۱) النزعات المادية ٠٠٠ ج٢ ، ص ١٦٠/١٦٩ ، وراجع أيضا ج١ ، ص ١٨٢/١٨٠ . ولقد فوت الباحث على نفسه فرصة ثمينة في الاعادة من مفهوم الركود الأمدوي – بسلبياته وايجابياته – اثناء تفسيره لركود الجنين المصوفي .

<sup>★</sup> المقصود المفصل المرابع والفصل المخامس من المجزء الاول ن س .

<sup>(</sup>٢) النزعات المادية ٠٠٠ ج١، ط١، ص ٢٢٨٠

النشاط الفكري العربي في العصر الوسيط ويقول: « صحيح اننا لا نعرف محتويات هذه الكتب بتفاصيلها ولا نعرف كيف عالمه الكندي الموضوعات والقضايا التي اشتملت عليها واشارت اليها الاسماء والعناوين التي اطلعنا عليها ولكن النظر في فهارسها الكاملة لمؤلفات الكندي عند المؤرخين وفي صياغات اسمائها وعناوينها يرشدنا الى بعض الاستنتاجات الواقعية التي يمكن ان تضيف بعض الخطوط الواضحة الى الصور التي تقدمها لنا عن فلسفة الكندي مجموعة مؤلفاته التي بين ايدينا » (١)

كيف يمكن ان يعتمد الباحث على العناوين او الفهارس في تكوين بعض الخطوط الواضحة وبعض الاستنتاجات الواقعية ؟ اليس هذا اخذا بالنية ؟ وهل ينسجم مع الدقة المنهجية والعلمية التي يقتضيها البحث ، والتي تشكل رغم هذا وسواه سعة اساسية من سمات جهد مروة في دراسة التراث العربي الاسلامي ، ان التبعة السلبية لذلك تظهر اكثر في معالجة الباحث لقضية الارادة عند الكندي ، حيث يستنتج موقف همذا الفيلسوف من الغناوين والفهارس ، كما تظهر هذه التبعة اثناء دراسة نظرية النفس لدى الكندي ، والاشارة الى رسالته ( فيما للنفس ذكره وهي في عالم العقل قبل كونها البرهان الاضافي الضعيف علميا ،

لقد حرص مروة ما وسعه على أن يدع النصوص تثكلم: يثبتها أولا ، ثم قدد يشرحها ، لتباشر أخيرا التحليل والاستنتاج ، وتلك سمة البحث العلمي التي تتناقض مع الملحوظات السابقة الهامة رغم قلتها ، والتي تقود الى السؤال عن مدى امكانيسة التقسويم العلمي للكنسدي أو السرازي ٠٠ واجسراء المقسارنات وفحص التاثرات والتأثيرات ٠٠٠

وفي النهاية ، تهمني الاشارة الى ان الباحث كان يتناول بدقة عبر عمله كله المعطيات الفلسفية التي يظهر ان جلها مثالي ، وان النزعات المادية فيها نزرة ، وبالكاد يستخلص من الفلزات بعضها • وهذا الامر يوضع عنوان البحث ـ مسألته الاساسية ـ في مازق • فحقيقة البحث ، وخاصة في الجزء الاول ، وحتى لدراسة الفارابي في الجزء الثاني ، تجعله مسحا للتراث الفلسفي حسب المنهج المادي التاريخي ، بينما العنوان ـ المسألة محدد بالنزعات المادية ، التي ستنكشف بالضرورة ، ما دامت الدراسة تاريخية مادية • لقد عمد الباحث فقط ، منذ دراسته الفارابي ، الى تركيز البحث على موقف الفيلسوف من قضية مركزية تحدد ميله المادي ، بينما كان قبل ذلك ( يسمح ) النتائج

<sup>(</sup>۱) النزعات المادية ٠٠٠ ج٢ ، ط ١ ، ص ٦٣ ٠

المعني مسحا ، مثيرا - والاصح مركزا - الى ما قد يتراءى له اثناء ذلك من ميل مادي وهذه النقطة ، اذا كانت لصالح الباحث ضد الذين اتهموه بالتعسفية والانتقائية والقسرية ، فانها بالمقابل تتناول مسألته الاساسية - عنوان بحثه ·

## ثالثًا: المظرف الاجتماعي ـ الاقتصادي التراث العربي ـ الاسلامي:

صدر حسين مروة المدخل التاريخي لدراسته اخوان الصفاء بالكلمات الدالة التالية :

«رغم أن مهمتي في هذا الكتاب ، تتجاوز مهمة المؤرخ ، اشعر مع ذلك بثقل التبعة التي

يتحملها المؤرخ في هذا البحث ، انها تبعة ثقيلة وعسيرة : هي ثقيلة لانها مجموعة اسئلة

بحث عن مجموعة اجوبة ، وهي عسيرة لانها لا تجد الاجوبة التي تريح ضمير المؤرخ ،

وتلبي طموحه ، (١) ،

لقد ناهز حجم المقدمات ما المداخل التاريخية التي مهمد بها مروة لكل مسالة فكرية - فلسفية تناولها ، مئات الصفحات ، مما يجعل لها شكل كتاب خاص في الشرط التاريخي العام الذي اكتنف حركة الفكر والفلسفة المعينين بالدراسة ، مع ذلك نسراه يعاني حيال ما قدم معاناة العالم التي تعبر عنها السطىور السابقة له على ان هذا الواقع لا يعفى من مهمة تتناول ما قدم مروة • ولعل التناول ان يكون احدى اذ ما توقف ، بالدرجة الاولى ، عند المفاصل النظرية ، والنتائج الاساسية التي نمت عنها ، وادت اليها المقدمات التاريخية للباحث وبالدرجة الثانية ، اذا ما توقف التناول فقط امام ما له صلة قوية بمعالجة الباحث الفكرية والفلسفية للتراث ، من بين التفصيلات الكثيرة التى تزخر بها مقدماته وهذا ما سأجريه هنا ، مبتدئا بمحاولة المؤلف رسم نعط الانتاج في المرحلة المدروسة ، وهي المحاولة التي اقتضت عودة ما الى نمط الانتاج الآسيوي ، الذي عرج عليه مروة اثناء دراسته للاتجاهات البورجوازية الاستشراقية في التراث ، واثناء عرضه لدعوة الدمج بدن الفلسفة الماركسية والفلسفة الشرقية فقد جاء التمثيل بنمط الانتاج الأسيوي شاهدا في يد مروة على خطل تلك الدعوى ، وعلى المهارق بينها وبين تطور الماركسية ، عبر الاستفادة من عناصر ثقافات الشرق ، عسبر الاحتكاك مع الواقع الملموس · كما عاد مروة الى هذا المثل ـ المسالة بتفصيل غير يسير اثناء معالجته للدراسات الاستشراقية الماركسية في التراث •

وكان الباحث قد حدد المؤشرات التالية كوسائل لتحديد الوضع التاريخي للفلسفة العربية \_ الاسلامية:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٥٩٠٠

- ★ اسلوب الانتاج الاقطاعي المتداخل مع بقايا العبودية المنحلة ، ومع المقطاع التجاري المتنامي والحرف المتطورة نسبيا خلال المعصور العباسية .
  - ★ ازدهار المعلوم الطبيعية في هذه المرحلة ٠
  - ★ المصلة بنين الداخل ( القومي ، الموطني ٠٠ ) والخارج ( المعالمي ) ٠

وقبل ذلك ، كان قد ألى على ان الماركسية قد رسمت بارشاد التجربة التاريخية ، وهدي القوانين العامة للمادية ـ الاتجاه العام لخط التطور التاريخي عبر التشكيلات المعروفة • كما نوه ان صيغة التشكيلات هذه ، ليس لها صفحة التعميم الجبري • فالماركسية مرشد عمل ، لا عقيدة جامدة ، وبالتالي ، فموضوعة التشكيلات قابلة للتطور ، كلما كشفت الدراسات العلمية ظاهرات جديدة في تجارب التاريخ ، لم تنكشف بعد ، او لم تستكمل الانكشاف •

ولاحظ مروة ان البحث عن القاعدة المادية للتراث ، لدى بعض الماركسيين ، فقد اتخذ مرة شكل التطبيق الحرفي الميكانيكي لصيغة التشكيلات المعروفة ، فيما اتخذ مرة الحرى شكل افتعال نمط من اسلوب الانتاج ، دون توفر المعطيات الكافية ، وساق سلسلة الاسئلة التالية : « اي شكل من اشكال العلاقات الاجتماعية التاريخية التي تحددها الصيغة الماركسية ينطبق على العلاقات الاجتماعية – الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية قبل عصر الاسلام ( الجاهلية الاخيرة ) ؟ وهناك كذلك مشكلة الصيغة التاريخية الحقيقية لاسلوب الانتاج في ظلل الدولة العربية – الاسلامية في العصلور الاموية والمعباسية : هل هي الصيغة الاقطاعية بظاهراتها نفسها التي عرفت في اورية خلال القرون الوسطى ؟ ، ام للإقطاعية حينذاك صيغة مختلفة ، ام هي مزيج من العلاقات العبودية – الاقطاعية – التجارية له طابع خاص ، ام شيء آخر لا مثيل له في التشكيلات الاجتماعية التقليدية التي يعرفها الماركسيون ؟ ، (١) .

انها الاسئلة الاساسية المفضلة في هذه المسألة · وتلك كانت صياغة مروة لها ، فكيف درس الاجابات الماركسية وكيف حاول ان يجيب هو بدوره ؟

يبتدىء تعرض حسين مروة لنمط الانتاج الأسيوي بالاشارات التالية لما لمدى ماركس وانجلز:

★ ماركس: \_ الملكية المشتركة (كشكل آخر للملكية يلغي احادية الملكية المخاصة)
 التي ظهرت لدى الهنود والسلاف وقدماء المسلفيين ٠٠٠ وعرفت لدى

<sup>(</sup>١) النزعات المادية ٠٠٠ ج١، ط١، ص ١٤٣/١٤٢ .

ماركس باسلوب الانتاج الآسيوي ، ـ عدم وجود ملكية خاصة للارض هو مفتاح كل ظاهرات الشرق ·

من الجلي هذا أن مروة يكتفي بأقل القليل حيال مسألة توحي اشاراته المتناثره لها باهتمامه الكبير فيها نالدراسات الدؤوبة في تراث ماركس - وكذلك انجلوز - ، واماطة اللثام عن بعض جوانبه خاصة ، وفرت بين يدي البحث مادة ، لا تتناسب معها اللفتة العابرة نانها لفتة في سطهور معدودة ، تتصدر المفاتيح التي يقدمها الباحث لدراسة الظرف الاجتماعي الاقتصادي للجاهلية والنظام الاسلامي نود ماثلتها لفتة الى انجلز:

★ انجلز: فموقف مروة فقط امام تناول انجلز لاطروحة ماركسالسابقة حول كون عدم وجود ملكية خاصة للارض مفتاحا لكل ظاهرات الشرق ، واعتباره ذلك اساسا لتاريخ المشرق الديني والسياسي ، واضافته ان المناخ وطابع الارض الصحراوية سببا عدم وصول شعوب الشرق الى الملكية الخاصة للارض ، حتى المشكل الاقطاعي منها ، كما اشار مروة الى تركيز انجلز على دور الزراعة ، وتحديده مهمة الحكومات المشرقية بنهب الداخل ( المالية ) ونهب الخارج ( المحرب ) وزيادة الانتاج بالاشغال العامة .

مقابل هذا ، يقف مروة مطولا مع اجوبة الماركسيين المتأخرين ، وبصورة خاصة : السوغيات منهم فهل يعود ذلك الى افضلية ما لدى هؤلاء على ما قدم ماركس انجلز ؟ خاصة ان المعطيات التي وفرتها المعقود المتتالية بعد مؤسسي الماركسية تغري بمثل هذا الاحتمال ؟ ام ان الامر يعود الى عدم الملاحقة الكافية لتراث ماركس وانجلز والدراسات الدؤوبة المتتالية في الشطر المتعلق منه بنمط الانتاج الأسيوي \* اتراه قدم الفرع على الاصل ، وخاصة المفسرع السوفياتي ؟ وما الدلالة المفكرية والسياسية – لا الاخلاقية بالطبع – لمثل هذا التفسير ؟

لقد فصل ماركس في الغياب النظري لملكية الارض في الشرق ، حين عالمج شكل المخروج من المجتمع البدائي ، وجدد تصنيفه لاشكال الملكية المجماعية المستقسرة في الارض واذا كان قد جعل الغياب النظري للملكية ميزة اساسية لملنظام الشرقي ، فقد قرأ ايضا ما يخفيه ذلك الغياب من ملكية المشاعة او القبيلة ، وافترض انه يمكن ان يتطور من هنا نوع خاص من الاقطاع • هذا كله ، وسواه مما يتصل به وبنمط الانتاج الآسيوي . يغيب الا فيما ندر عن مقدمات مروة التاريخية • وهنا استطرد فاشير الى انه كثيرا ما يجري تجاهل امكانية استمرار النمط او النموذج ، رغم وجسود عناصر معارضة ، فيما يكون الاستمرار تلبية لمتطلبات التعميم والتجريد ، اكثر منه تدقيقا في

بلورة حالة عيانية · وكثيرا ما يجري ايضا تجاهل كون النمط الاقدم عهدا ، اكثر تلبسا بالمحلي الخاص ، الامسر الذي يخفف في حسال توفره من التحرج من مضاعفة عسدد الانماط ، او من استخدام مفهوم النعط للاشكال الانتقالية من واحد الى الآخر ·

مثل هذه القضايا ، يتجلى الاثـر السلبي لها ، اوضح ما يكــون ، في التاريخ القريب ، وفي الوضع الراهن للممارسات النظريـة والتطبيقيـة المتعلقة بنمـط الانتاج الآسيوي ، وخاصة في الاطارين العربي والسوفياتي .

ان براهين عدم انطباق مخطط التشكيلات الرسمي على سائر المجتمعات صارت اكثر من ان تحصى • ولئن كان ماركس قد ترك - خاصة - مسودات مشروعه حــول اشكال الانتاج ، بعد سعي طويل وغني ، فتعلق بها من تضخمت لديهم ردة الفعل على التغييب الستاليني لنمط الانتاج الآسيوي ، الا ان مساهمة ماركس في هذا الصدد ظلت متواضعة فقد كانت صلته - وانجلز - بتاريخ المشرق محدودة قبل ١٨٤٨ ، هذه الصلة التي تعمقت نوعا ما اثناء وجود ماركس في انجلترا واستعمارها للهند ★ • ان ما قدمه ماركس في مراسلاته مع انجلز ، او في الايديولوجية الالمانية ، او في رأس المال ، او في المكال الانتاج ما قبل الرأسمالية ، فضلا عن محدوديته ، لم يكن مقيضا له ان يصل الي القول الفصل ، استنادا الي المعطيات التي كانت متوفرة عصرتذ ، والتي يصل الي القول الفصل ، استنادا الي المعطيات التي كانت متوفرة عصرتذ ، والتي تحسنت خلال قرن خصيب مضى - ومن المعلائم المشجعة على تطــور البحث في هذا الميدان ، ان الامور السابقة جميعا قد فرضت نفسها على اوسع نطاق • ولم يعد للاهمال او التغييب الذي تعرض له نمط الانتاج الآسيوي زمنا غير قصير وزنـه السابق ، ولا تأثيراته السابية السابة السابية السور السور السابية السابية

لقد اعتبر ما ورد في الايديولوجية الالمانية عن تطور المجتمعات اساسا لما جساء في البيان الشيوعي حول هذه المسألة • ثم اعتبر ما جاء في البيان معطى نهائيا ، مع انه لم يكن اكثر من فرضية اولية تستند الى التاريخ الاوربي (اوربا الغربية والوسطى) ، واتخذ ذلك ذريعة لحذف نمط الانتاج الآسيوي من الدراسات الماركسية السوفياتية منا العقد الثاني من هذا القرن حتى منتصف الستينات ، حيث شجع الحزب الشيوعي الفرنسي الدراسات حوله ، كما عادالاهتمام السوفياتي به يتنافى • اما الاهتمام العربي فقد غلبت عليه حتى الآن احدى المبالغتين التاليتين :

★ ردة الفعل على الميكانيكية التي سادت عدة عقود وعممت مخططا رسميا
 للتشكيلات الاجتماعية ٠

★ التشنج في التمسك بهذا المخطط ٠

ولعله من المفيد في هذا السياق التوكيد على عالمية نمط الانتاج الآسيوي ، وكونه لا يحمل مفهوما جغرافيا مغلقا او محددا ، ولا يتعلق بالشرق او الشرقالعربي وحده ، بل تدخل فيه ايضا افريقيا وامريكا اللاتينية · وربما كان من المفيد ايضا هنا التركين على عنصري التجارة ودولة المدينة ، وملاحظة العناصر البارزة التالية في هذا النمط ، اثناء التعامل مع الظرف التاريخي للتراث العربي - الاسلامي : الوسيط :

- ★ الدولة كالمة قمعية واقتصادية مسيطرة سيطرة مطلقة .
  - ★ وظيفية (وبيروقراطية) المطبقة المحاكمة ٠
- ★ اولوية التجارة الخارجية ، واهمية التجارة الداخلية بين الريف والمدينة ٠
- ★ الاقطاعيون اشبه بالملتزمين لعائدات الدولة ، وليسوا ملاكين عقاريين ٠
  - ★ العبودية الجماعية لليد العاملة •

لقد عاد مروة في خاتمة الجزء الثاني من مؤلفه الى الاشارة العابرة لنمط الانتاج الأسيوي وهو في صدد توكيد اطروحته حول تأثير الفلسفة العربية - الاسلامية في فلسفة القرون الوسطى الاوربية ، وقال : « ان القاعدة الاجتماعية لكلتا الفلسفيتين هي علاقات الانتاج الاقطاعية ، اي تشكيلة اجتماعية من نوع واحد » (١) ويرسم الملامع يعترف بالفرق بين الاقطاعية الاوربية والاقطاعية الشرقية (٢) ، ويرسم الملامع التاريخية البارزة لواقع هذا الاختلاف ، وانعكاساته في الفلسفة ، عبر مثال تطهور اوروبا بعد انهيار الامبراطورية الرومانية ، ونشوء القوميات ، وتمركز الفاتيكان الديني ، على العكس مما كان في الاعبراطورية العربية الاسلامية من ممارسة للسلطة الدينية - الدينوية ، ومن تفتيت للاقطاعية الممركزة ، وبسلط الطابع العسكري على التشكيلة الاقطاعية ،

فلنقارن هذا القول باجتهادين يبدوان متناقضين في دراسة الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للمرحلة المعينة ، وهما اجتهاد سمير امدن ، وعبد الله حنا ، فماذا نرى ؟

ان سمير أمين (٣) يرفض القول باقطاعية العالم العربي ما قبل المستعمر كله ، ويرفض المقارنة مع أوروبا الاقطاعية · ففي المعالم العربي ذاك خلقت طبقة التجار المحاربين الموحدة العربية وركزت الفائض ، وحققت المحضارة ، بينما ساعد التفتت

<sup>(</sup>۱) النزعات المادية ۰۰۰ ج۲، ط۱، ص ۷۰۸ ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٣) سمير امين ، الامة المعربية : القومية وصراع الطبقات ، ترجمة كميل داغسر ، دار ابن رشد ، بيروت ١٩٧٨ · ويلاحظ ان غالي شكري يتابع بقوة سائر اطروحات امين لهي كتابه : السقوط والنهضة ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٧٨

والتاخر في اوروبا الاقطاعية على نمو العلاقات الراسمالية ويسر التطور نحو المسمع عديدة والمالة التوسع التجاري كان يسمح هنا بتركيز الفائض ، بينما كان الفائض يتفتت في اوروبا الاقطاعية وسمير المين يشدد ايضا على عدم الخلط بين التجار في العالم العربي للسلامي وبين راسماليين التجارة في النمط الراسمالي ، وكذلك على عدم الخلط بين مالكي الارض في العالم العربي للاسلامي واقطاعيين اوروبا ويخصوص التشديد الاول يحضرنا توكيد رودنسون (الذي يؤيده كلود كاهن) على نشوء قطاع راسمالي واسع في العالم الاسلامي الوسيطي ، دون ان يشمل كافسة مظاهر الحياة الاقتصادية ، وعلى كون هذا القطاع تجاريا في اساسه ، وليس صناعيا ، كما في حالة نشوء الراسمالية الاوروبية وان رودنسون يؤكد سلطة التجار مع اعتباره المتصاعد لدور العسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والعسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والعسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والعسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والمسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والمناسبة والعسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والمسور العسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والمسلم العدور العسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والمسلم المواهد المسلم المواهد المسلم المواهد والمسلم المواهد والمسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة والمسلم المواهد والمواهد وال

هكذا يفترق مروة وامين في الاقرار بالاقطاعية لدى الاول ، ورفضها لمدى الثاني ، ويتفقان شكليا في رفض المقارنة مع الاقطاعية الاوربية ·

اما عبد الله حنا ، فانه لا يبتعد في تحليله الوضع المصري عن سمير امين كثيرا ( الخراج – اضطهاد الفلاحين – المدن المزدهرة ٠٠٠ ) ، على ان في مداخلة حنا في نمط الانتاج الآسيوي ، وفي المتطبيق على العالم العربي – الاسلامي الوسيط ، مميزات خاصة تستوقف المرء .

ان سمير امين يشخص حضارة الخلافة العربية الاسلامية بأنها حضارة مدينية مركنتيلية غير رأسمالية والما عبد الله حنا فيقول: « في رأينا ان هذه المجتمعات (مجتمعات العالم العربي - الاسلامي الوسيط: نبيل) عاشت عزيجا من بقايا المشاعية الريفية والرقوالاقطاعية الشرقية ولكن الصفة الغالبة عليه هي الاقطاعية الشرقية المتسمة بملكية الدولة الاقطاعية للارض وسيلة الاتتاج الرئيسية وملكية الدولة الاقطاعية للارض هو ما اطلق عليه ماركس اسلوب الانتاج الآسيوي و (١) ويتابع حنا ان نمط الانتاج المعني هنا قد جمع بين بقايا ما تقوض من البيزنطيين والفارسيين وبين العناصر الجديدة و

<sup>(</sup>۱) عبد الله حنا: القضية المزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان ، القسم الاول ، دار الفارابي ، بيروت ۱۹۷۰ ، ص ۳۳ وقول حنا يثير التساؤل فيما اذا كان يخلط بين نمط الانتاج الآسيوي والاقطاعية ؟ ان تسمية ماركس هي : ملكية الدولة ، اما جنا ، فقد اضاف : الاقطاعية ، فهل تكون الاضافة ناجمة عن المرغبة في التعامل مع نمط الانتاج الآسيوي دون المتخلي عن المخطط الرسمي للتشكيلات وهو ما يوحي به بحث حنا عامة ؟

عبد الله حنا يلح على الاقطاعية في تحليلاته وتشخيصاته ، وان كان يتحسرن على اطلاقيتها ، بالتذكير مرة بنمط الانتاج الآسيوي ، واالوصف مرة اخرى بالشرقية ، فالارض فيما يرى ، استثمرت بعد الخلفاء الراشدين اقطاعيا (الملاكون المجدد يستغلون الفلاحين ) ، دون ان يغيب الاستثمار العبودي المحدود ، وهنا يأتي التحسرز : ان الاستثمار الاموي والعباسي الاقطاعي للارض كان بتصرف الدولة للسلطة المركزية ، ومن تقطعهم .

ليست الاقطاعية الشرقية وقفا على المعالم المعربي - الاسلامي الموسيط · فعبد الله حنا يقول بالطريق الشرقي لنشوء الاقطاع وتطوره ( بابل - الصين - الهند - آسيا ) ، ويميزها من الطريق الاوروبي بحصر ملكية الارض بالدولة ، وغياب الريع المعقاري ، وغلبة المضريبة ( الريع المعيني او الريع النقدي كما يفضل ان يسمي ) · ومن الميزات الاخرى للاقطاعية الشرقية كما يحددها حنا :

- ★ استمرار المعبودية المنزلية ومحدوديتها خارج ذلك ٠
  - ★ استمرار العلاقات البطريركية ٠
- ★ اهمية دور المتجارة المخارجية ودولة المدينة والاستبداد الشرقى ٠

وهو يشير ايضا الى غياب مفهوم نمط الانتاج الاسيوي في الاتحاد السوفياتي منذ مطلع الثلاثينات الى مطلع الستينات ، بيد اننا نلاحظ ان المصدر الوحيد له عن نمط الانتاج الآسيوي هو كتاب (حول نمط الانتاج الآسيوي) الذي ترجعه جورج طرابيشي منذ عدة سنوات ، حتى اشاراته الى رأس المال ومساهمات ماركس الاخرى في نمط الانتاج الآسيوي جاءت نقلا عن هذا الكتاب ومن هنا تتقدم مداخله مروة رغم ما تحتمل من قول ، ومن الملفت ان عبد الله حنا يأخذ على حسين قاسم العزيز انه لم يولفي بحثه ( البابكية ) موضوعة ماركس : اسلوب الانتاج الآسيوي ، اهتماما كافيا ، خاصة انه د العزيز مطلع على ذلك في المصادر : لماذا لم يفعل حنا ذلك ؟ ان مقارنة ما بين تطبيق حكمت قفلجملي لنمط الانتاج الآسيوي على الدولة العثمانية في كتابه ما بين تطبيق حكمت قفلجملي لنمط الانتاج الآسيوي على الدولة العثمانية في كتابه المسوري اللبناني منذ مطلع القرن التاسع عشر د حيث يذهب الى ان القرون المتأخرة شهدت انتقال المعالم العربي د الاسلامي من علاقات الدولة الاقطاعية الى الاقطاعية الى الاقطاعية الى القطاعية الكلاسيكية د ان مقارنة من هذا القبيل لقمينة ان تبين الفارق الكبير بين تزيين التحليل الكلاسيكية د ان مقارنة من هذا القبيل لقمينة ان تبين الفارق الكبير بين تزيين التحليل التحليل الكلاسيكية د ان مقارنة من هذا القبيل لقمينة ان تبين الفارق الكبير بين تزيين التحليل التحليل التحديد التحديد التحديد الكلاسيكية د ان مقارنة من هذا القبيل لقمينة ان تبين الفارق الكبير بين تزيين التحليل

<sup>(</sup>۱) النزعات المادية ٠٠٠، ج٢، ط١، ص ٧٠٨٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٧٠٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٠

التاريخي بمفردات نعط الانتاج الآسيوي ، وبين معارسة التحليل على هدي هذا النعط · وهذه الملاحظة تنسحب ايضا على مداخلة حسين مروة في مقدماته التاريخية ·

ببساطة ، يمكن للمرء ان يلاحظ حرص حنا ومروة الشديد والحدر في آن ، على ان لا يغادرا (مركز) المساهمات العلمية السوفياتية ، في نمط الانتاج للعصر الوسيط العربي - الاسلامي ، وفيما يستتبعه هذا النمط في التاريخ الاجتماعي - الاقتصادي ، واذا كان مروة يرى جيدا عدم وجود صورة موحدة للدراسين السوفيات عن شكل العلاقات خلال القرنين الخامس والسادس في الجزيرة العربية ، الا ان هذه المرقية لا تؤثر في اعتماده على اقدى المساهمات المنظرية السوفياتية فيما يذهب ، وهي مساهمة بليايف ،

انه يعرض نظرية - تيزيني (النظرية المتجارية الرأسمالية) (١) ، والنظرية الرحلية ، والنظرية الزراعية ، والنظرية الاقطاعية ، والنظرية الرقية وبعد هذا العرض يتوقف عند نظرية بليايف المتي تميز في الجاهلية بين طور ما قبل الطبقات ، وطور المطبقات وانحلال النظام المقبلي .

ان بايايف يرى ان تمايز ملكية الماشية واستخدام العبيد والربا والعملة قسد اشتدا في الطور الأول بينما بدات في الطور المثاني نقلة من الوثنية الى المتوحيد عبر الحذةية ( تنظيم جماعة المؤمنين ) . ان حسين مروة يتكىء على بليايف في المنقطة الاخيرة تماما . ولا يفارقه من بعد في تحديده لانتصار العلاقات الاقطاعية مع الدولة الاموية ، وفي كون الدولة العباسية قد غدت : اقطاعية . ان حسين مروة يعرض هنا وجهات نظر ماركسية عامة في نمط الانتاج بعد قيام دولة الخلافة ، وخلاصتها ان هذا النمط اقطاعي ، تتداخل فيه عناصر فارسية بيزنطية موروثة (٢) ، مع نظام الاراضي

<sup>(</sup>١) ولكنه لا يهاجمها كما يهاجم نظرية رودنسون في رأسمالية الاسلام!

<sup>(</sup>۲) ينقل مروة عن تاريخ العالم السوفياتي ان النظام الساساني والبيزنطي كانا ينقلان من العبودية الى الاقطاع الذي ورثه العرب بعد قضائهم على أولئك واود ان اضيف هنا اشارة الى ما جاء في كتاب (الفكر الاجتماعي والسياسي الصديث في لبنان وسورية ومصر ، تأليف ز ل ليفين ، ترجمة بشير السباعي ، دار ابن خلدون ، بيروت ١٩٧٨ يقول ليفين : « قليلون هم فقط الذين لا زالوا يؤمنون في عصرنا بغموض الشرق ويطريقه الخاص في التطور ومن الواضح هنا ان تطور الشرق الاجتماعي الاقتصادي يخضع عموما لنفس القوانين التي يخضع لها تطور الغرب » (ص ٧) ويعقب ليفين على هذا التطبيق الجبري الميكانيكي لقوانين تطور الغرب على الشرق ، بتسامح ابوي مع بعض الخصائص النسبية للتاريخ العربي ، لكنه ما يقف عنده شكلي والملفت انه يتحدث في كتابه بعد ما تقدم بعن التكوين الخاص للبورجوازية في مصر وسورية من التجار ، خلاف البورجوازية الاوربية التي تكونت من سكان المدينة الاحرار ، عبر صراعهم مع الاقطاع ، ان ليفين يذكر ايضا كلام ماركس عن الهند ولكنه لا يفيد من ذلك غير تزيين بحثه !

الاسلامية ، حيث نرى تنوعا لاشكال الملكية ، وعمل الفلاحين والعبيد مع ملاحظة ( المفارق النسبى ) بين الاقطاعية الاوربية والاقطاعية العربية ﴿ •

لقد رأينا اجتماع حنا ومروة وامين على التباين مع اوروبا الاقطاعية ، كما رأينا تقارب اجتهاد حنا وامين فيما يتعلق بمصر ، وفيما عدا ذلك فان المقارنة تفرد امين في طرف ، وتجمع حنا ومروة فيما يشبه الاتفاق المؤسس على المساهمات السوفياتية عامة • ولكن اذا ما تابعنا بحث مروة في التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية للعصر الجاهلى ، فسنرى عنصرا آخر فيما بينه وبين امين خاصة ، ففي كتابه ، يتوقف الباحث مطولا عند القرنين الخامس والسادس الميلاديين ، اي عند المرحلة الاخيرة من الجاهلية • ويعتمد على الشعر في هذا التحديد ، مركزا على القطع التاريخي بين ما كانت الاوضاع عليه من تطور قبل هذين القرنين ، خاصة في الجنوب ، وبين ما آلت اليه في القرنين المذكورين ، وتلخيصه سمات القرنيان المذكوريان بالترحل وضعف الاستقرار في الاماكن الزراعية ، وعدم وجود مؤسسات سياسية جامعة · ومروة يحدد بعد ذلك اتجاه تطور بنية المجتمع الاقتصادية ببطء من الاقتصاد الطبيعي القائم على الملكية الجماعية البدائية الى الاقتصاد البضاعي والملكية المخاصة لوسائل الانتاج . اي ان تلك البنية كانت تتجه نحو صيرورة الاقتصاد على قاعدة مادية انتاجية ممهدة للانقسام الطبقي ، بدلا من الانقسام الجاهلي • ويلاحظ في سياق دراسة مروة لتاريخ الجاهلية تركيزه على منطقة العربية الغربية ، وعنايته بتاريخ مكة ، ورسمه المعالم التالية للمجتمع المكسى:

- تنظيم المعلاقات التجارية داخليا وخارجيا (ضريبة العشــر ـ الاسواق الموسمية كسـوق المحــج الاشهـر الحرم جباية المكس المعاهدات المخارجية مع المفرس والروم ٠٠٠) .
  - تنظيم السلطة السياسية : الملأ المكي وجهازه القمعي من الاحابش .

في موضع آخر، ينقل مروة كلامه نقلة اخرى هامة · ولئن جاء ذلك خارج الكتاب ( في لقاء مع مجلة الثقافة المجديدة اليمنية الديمةراطية ) (١) ، فان اهمية النقلة تظل قائمة ، لان اللقاء كان حول الكتاب نفسه ، والفترة المزمنية الفاصلة بين صدور الكتاب

 <sup>★</sup> كنت قد اشرت في نهاية الكلام عن حركة الاستشراق الماركسية الى تأجيل التفصيل حتى
 ★ هذا الموقع من دراستي • لمعل المهدف قد توضيح الآن ، ولمعل الكلام عن حركة الاستشراق الماركسية كما درسها مروة قد استوفى او قارب •

<sup>(</sup>۱) مصدر مذکور سابقا ، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ۰

واللقاء ليست كبيرة بالقياس الى موضوع الكلام ، مما يطرح التساؤل حسول تطوير الباحث الجدي والمباشر لما في كتابه ، وحول المحدود التي قد تكون فرضتها عليه طبيعة الكتاب ، من حيث كونه اطروحة لنيل الدكتوراه في موسكو ، لقد سألت المجلة الباحث :

أكدتم أن الشكل التجاري في المجتمع المجاهلي هو الذي كان سائدا ، ولكن السؤال الملح: ما نمط علاقات الانتاج وما التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية في ذلك العصر ؟ أي العصر المجاهلي ؟ ، فقال : « أن البحث في الواقع الاقتصادي في عصر المجاهلية الاخيرة أي الفترة الزمنية التي سبقت الاسلام وهي بالتحديد القرن السادس الميلادي ، أقول أن البحث في هذا الواقع كما أمكنتي أن استقصيه قد أنتهى بي الى استنتاج أن التشكيلة الاجتماعية التي سادت عصر المجاهلية آنذاك تتكون من العنصر التجاري في الدرجة الغالبة ، وأن تداخل هذا العنصر مع بعض ملامح عبودية جزئية وبعض ملامح زراعية جزئية أيضا ،

ان هذا الواقع التجاري من حيث كونه مرتبطا بحركة تجارية عالمية اي مرتبطا بالمعالم المتحضر حينذاك كان هو الاساسي في تطور مجتمع الجاهلية ٠٠٠،

وقد عادت المجلة تسال : « ولكن ماذا نسمي هذه التشكيلة الاجتماعية التي يغلب فيها العنصر التجاري ؟ ، فأجاب مروة : « نستطيع ان نسميها التشكيلة الاجتماعية التجارية ، ٠

تلك هي نقلة مروة ، فلنعد قليلا الآن الى سعير امين الذي يؤكد ان العالم العربي ما قبل المستعمر قد كان كوكبة من التكوينات الاجتماعية المتعفصلة حول نعط انتساج ضريبي ، من نموذج غني في مصر ، وفقير نسبيا في الاقطار الاخرى ، ما عدا بعض الاستثناءات الامكانية ، ويكمل امين هذه الاطروحة بتغليب دور التجارة الخارجية والداخلية في العصر الذهبي .

ربعا كان من المفيد ان استطرد هنا الى ما يذهب اليه سمير امين من ان النمط الضريبي هو الشكل الاعم لمجتمع الطبقات ما قبل الرأسمالي ، وبناء على ذلك ، فالنمط الاقطاعي هو نمط طرفي للنمط الضريبي والنمط الضريبي يحدد علاقات سيطرة (طبقة دولة حاكمة ، وفلاحين محكومين ) وعلاقات استغلال ابتزاز فائض على شكل ضريبي ) ، كما يحدد شفافية علاقات الانتاج وهيمنه السيطرة او الدرجة السياسية المؤدلجة ، ويتصف هذا النمط بالثبات ، فهو يمتص تقدم قوى الانتاج ، دون اعادة النظر بعلاقات الانتاج ، وهنا ، علينا ان نستذكر اطروحة سمير امين الشهيرة حول المركز والطرف في العالم الرأسمالي ، انه يعكس عناصرها هنا ، فيجعل الطرف فيما الرأسمالية : الاقطاع الاوروبي ، ويعطينا : اطروحة التطور اللامتساوي ،

ان ذراعي نمط الانتاج الضريبي في لوحة امين هما: التجارة والزراعة وانماط الانتاج الزراعي وفقا لاطروحته ، ضريبيه في المناطق الغنية ، طوائفية في المناطق المعزولة ، واصل الدولة زراعي ، لا تجاري و بمعنى ظهرو الدولة من استغلال الفلاحين والدولة ، رغم هذا الاصل ، لافكاك لقوتها عن التمدين والتجارة والعلاقات التجارية قد تسيطر احيانا على الانماط الزراعية ، وقد تخضع احيانا اخرى للنمط الضريبي وهذا النضوع يفسر اخفاق المركنتيلية العربية في تكوين النمط الرأسمالي وهذا النصوع في المناسلة المراسمالي وهذا النصوع في المناسلة المركنة والمركنة والمراسمالي والمناسلة والمراسمالي والمناسلة والمراسمالي والمناسلة والمراسمالي والمناسلة والمراسمالي والمناسلة والمناسلة

في التطبيق على تاريخ العالم العربي قبل الاسلام ، نقود الاسس النظرية السابقة الى ان الاقتصاد البدوي ، الرعوي ، والتجارة الخارجية لجمهوريات الحجاز التجارية المدينية ، كانا يسيطران على ذلك العالم · وهنا يتابع امين اطروحة مكسيم رودنسون في ان حضارة الصحراء ، حضارة الشرق الروماني ، تقوم على كون الجفاف يقود الى الفتسح ·

ويفصل امين في لوحة العالم العربي قبل الاسلام ، فنرى الهلال الخصيب مجتمعا تجاريا وسيطا شبيها بمجتمع الفاتحين (١) · ونرى ساحل الشام ( فينيقيا وصور ) دولة مدينية ، تقوم على التجارة الخارجية البعيدة ·

وفي تاريخ العالم العربي ما قبل المستعمر ، نرى سمير امين يسارع الى رفض مقارنة هذا المعالم بأوروبا المعصر الوسيط ، ويقسمه الى الثلاثي : المشرق المعربي ، وادي النيل ، المغرب العربي (٢) .

ان العالم العربي فيما يذهب سمير امين مجتمع زراعي غني ، وان تكن فلاحيته محدودة ، وهذا ما يتناقض مع اوروبا العصور الوسطى · لقد ظلت الارياف في هذا العالم مستقلة · ظلت خلوات فلاحية مستقلة · يقول الباحث : « ان هذه الاشكال نصف الاقطاعية هي وحدها التي نمت في حقب انحطاط المتجارة الكبرى ، في الارياف السهلية

<sup>(</sup>۱) يقرن امين بين بقايا أول حضارة زراعية حقيقية فيما بين النهرين ، وبين الحضارة المصرية ، حيث الاسس : بزل المدينة للريف ، ويلاحظ هنا ان الباحث قد تطرق عرضا الى السوار الشرقي العراقي : فارس ، مشيرا الى بقساء الفلاحين ضارج الحركة الاجتماعية ، دون ان يتعمق في ذلك ، على الرغم من ضرورة هذا التعمق ، ليس من اجل عراق ما قبل الاسلام وحسب ، بل قبل ذلك ، من اجل ما بعد الاسلام ، عراقيا وعربيا وعالميا .

<sup>(</sup>Y) قارن مع قول انطون سعادة بالمتحدات الاربعة ·

التي كان يمكن لاهل المدن ان يسيطروا عليها بسهولة اكبر ، والتي كانت تسمح هكذا بتعويض تقليص مداخيل التجارة البعيدة بفائض مفروض على الفلاحين ، (١) · ومقابل الزراعة نرى الفائض الحاسم الناتج عن التجارة المخارجية البعيدة - لامن استثمار الريف كدولة مدينية - يجعل التكون التجاري يطبع المشرق العربي حتى الحرب العالمية الاولى ، ويطبع المغرب العربي حتى الاستعمار الفرنسي ، فيما تبقى مصر في الوسط منطوية على تكونها الضريبي (٢) ·

تبدو ملاحظة سمير امين لهذا المتكون التجاري ناقصة ، فعملية التجارة الخارجية الجماعية كما يذهب ماركس ، تمارس في دولة المدينة الشرقية للصالح المعام باسم ممثل وحدة المجتمع ، ومع مرور الزمن يحصل القائمون بعملية التجارة تلك على جزء من المردود لحسابهم الخاص ، مما يكون اساسا للتجارة الخاصة ، لا يلبث ان يتنامى ويتضافر مع ازدياد تقسيم العمل الصناعي ، فتنمو بدورها التمايزات الطبقية •

من الجلي ان امين يركز على التجارة والزراعة ، وهو تركيز غير بعيد عن مروة ، وخاصة في اضافته الجديدة التي رأينا حول العصر الجاهلي ، فهل يعكس هذا نزوعا من الباحث للخروج من الاطار الذي رأيناه يترسمه مع حنا مع عبر تطوير وتعميق بعض افكاره في الكتاب ، ودون ان يعني ذلك مماثلة لسمير امين ، مع انه قد يحتمل التلاقي في نقطة او اخرى مع بعض الاجتهادات الماركسية غير السوفياتية ؟ ربمسا .

ان الميزة الكبرى لدراسة مروة المرحلة الجاهلية ، تتجلى في استيعابها الوضع الاقتصادي • بيد انه ربما كان من المفيد اكثر ان تعار بعض الافكار المتعلقة بنشأة القبيلة واقتصادها اهتماما اضافيا • فلقصد لاحظ الباحث بروز الشكل الاقتصادي للتبادل سلعيا ونقديا ، واثر ذلك في تفكيك البنية القبلية ، كما لاحظ حصر الملكيسة الجماعية البدائية في المراعي والآبار والعيون النابعة ، وتوليد التجارة المخارجية لمزيد من التمايز الاجتماعي بين القبائل ، وداخل القبيلة الواحدة • ان هذه الملاحظات ليست بعيدة عن التمييز في اقتصاد القبيلة بين مفهومي الاقتصاد المعاشي ، واقتصاد الخطوة والاعمال العامة الذي يولد الفائض ، وان كان هذا التوليد لا يعني حتما تقدم مستوى القوى المنتجة •

ان مزيدا من التعمق في الجذر التاريخي لهذه الملاحظات يبدو اكثر الحاحا كلما

<sup>(</sup>۱) الامعة العربية ٠٠٠ ص ٢٣ ٠

<sup>(</sup>٢) يفتخر حكم سمير امين بعدم بزل طبعة الفلاحين الا في مصر الى مقوماته التاريخية الكافية · ماذا نقول اذن في فلاحي جنوب العراق ، كمثال ·

توضعت قيمة دراسة مروة لملمرحلة الجاهلية · وهذا التعمق لا تحول دونه تبعات القطع التاريخي بين الجاهلية الاولى والاخيرة ·

ولعله هنا تبرز قيمة بعض الملاحظات التي ادلى بها هيثممناع حول القبيلة والجاهلية في دراسته المخطوطة (انتاج الانسان شرقي المتوسط: مثال سورية) ومن ذلك تعايش عدة اشكال متبانية في القبائل: علاقات المشاعية الاولى مع علاقات العبودية الواري التباط مرحلة المعبودية الجماعية في الجزيرة المعربية بصراع القبائل على الرعي والماء ، واستقرار بعض القبائل، وقيام دولة الكنت على علاقات القربي والدم .

ان الجماعة القبلية ، الجماعة الطبيعية ، لا تظهر كنتيجة للملكية الجماعية والمؤقتة لملارض ، بل كشرط مسبق لهذه الملكية ، فها هنا نرى ان الملكية الجماعية قد نشأت من المشاعية الفطرية الطبيعية الاولى : القبيلة ، لا العكس ، وهذا ما قد يبدو للوهلة الاولى مخالفا للحتمية الاقتصادية ، ولكن بما ان الانتاج والاقتصاد يتحددان من خلال القوى المنتجة ، فلا غرابة في الامر • ترى ، ماذا يترتب على الاخذ بذلك في رسم اللوحة التاريخية لتطور المجتمع الجاهلى ؟

#### \* \* \*

لا تبدو دراسة حسين مروة للمعالم الثقافية الجاهلية والدين والقرابة في المستوى الذي تبدو فيه دراسة الوضع الاقتصادي الجاهلي ، خاصة عشية ظهور الاسلام ، انه يمهد لدراسة الظاهرات الدينية في المجتمع الجاهلي بدراسة الدين كظاهرة اجتماعية ، ثم يعكف على دراسة الوثنية واليهودية والمسيحية ، لتأتي وقفته الحماسية المطولة عند الحنفاء ، متابعا خطى بليايف كما اشرت من قبل ، ومشيرا الى المسحدية التوحيدية اليهودية حالمسيحية في ولادة التوحيد الاسلامي ، كتعبير عن توجه المجتمع نحو التوحد ، عبر الصراع مع تعددية القبلية البدائية ،

ان الدين (والقرابة) في المجتمع البدائي - كما في المجتمعات الطبقية التالية - هما جزء من البنية الفوقية والتحتية ، وهما قديما وحديثا ، وحديثا اكثر ، يتمتعان بأهمية قصوى ، من حيث كونهما انتاجا للجنس البشري (القرابة) وموقفا شخصيا من العالم (الدين) ، كما يعبر هيثم مناع ، في دراسته المذكورة وهذه النقطة لا تبدو قوية الحضور في تنساول مروة للوضع الاجتماعي - الثقافي الجاهلي ، خاصة في شطرها الاول (القرابة) ولعله من المفيد هنا ، التنويه بما ادخلته المعطيات الجديدة الناجحة عن تقدم العلوم بعد ماركس وانجلز على اجتهادات الاخير في انظمة القرابة ، والتي تأسست على المورغانية كما هو معلوم .

ان حسين مروة يدرس شتى المعالم الثقافية الجاهلية ( اللغوي - الشعري -

الميثولوجي - الامثال - المواسم الثقافية - الخطابة والكهانة ) ، ومن المهم هذا ملاحظة تعويل مروة على نقص كراتشو فسكي لنظرية النحل في الشعر الجاهلي (طه حسين ) ، ومتابعته الباحث السوفياتي في صحة الكثير الغالب مما هو شعر جاهلي - مر بنا أن مروة يعتمد هذا الشعر في تحديد مرحلة الجاهلية الاخيرة - على نحو يذكر بمتابعته بليايف ، مما يعرض اجتهاده للاسئلة الجدية التي بلورها طه حسين ، ويقري الملاحظة السابقة حول احتذائه للاجتهادات الماركسية السوفياتية في قضايا خلافية ماركسيا ،

#### \* \* \*

يقود تعامل مروة مع المعطيات النظرية والتاريخية السابقة الى تشخيصه ظهور الاسلام ، وبالتالي ما كسان قبيلة ، على النصو التالي : « ان الاسلام في جوهره ومحتراه الواقعي ، بل في شكله الديني ومفاهيمه الميتافيزيقية ، والمثالية كذلك ، كان استجابة موضوعية ، مباشرة حينا ، وخفية حينا ، لما كان يقتضيه مجتمع الجاهلية من تغيير تاريخي ، ولما كان يعانيه من تناقضات حادة في مكان ( مكة مثلا ) وغير حادة في اكثر من مكان ( البيئات البدوية غير المستقرة ) ، وهي تناقضات تلتقي كلها تقريبا عند القاعدة المادية لهسا ، وان تباعد بعضها عن بعض من حيث مظاهرها واشكالها الاجتماعية والروحية والفكرية ، وقاعدتها المادية هذه هي : مظاهر التفكك في النظام القبلي ، بسبب من انهيسار الاقتصاد الطبيعي وشيوع التعامل التجاري والنقدي والربوي ، وبروز ظاهرات من المتمايز والتفاوت الاجتماعي بين الاغنيساء والفقراء ، اي بين كبار التجار والمرابين ورؤساء القبائل وبين صغار القجار والحرفيين والمستخدمين والمعدمين والمدينين بالربا الفاحش وافراد القبائل ، (١) ،

في المواقع الاخرى من دراسة مروة ، والتي عرضت لمظهور الاسلام ، لا تبدو متابعة التناقض الطبقي عشية وفجر هذا الظهور ، منسجعة مع ما تقدم ، او في مثل دقته • فالفقراء في مكة – قبل الهجرة – انصرفوا عن الاسلام لكون معادلة الثواب والعقاب في العهد المكي ( ١٣ سنة ) غيبة ، كما يحدد مروة • اي انه لم يكن للفكرة مفعول الاغراء المادي ، كما انه لم يكن لها بالنسبة للاريستقراطية القرشية مفعول الردع المادي • ومعارضة هذه الاريستقراطية ، كما يتابع الباحث ، نوع من ردة الفعل العضوي ، الخاطىء طبقيا ، لان مصلحة هذه الاريستقراطية كانت تتحقق تاريخيا بالدعوة الجديدة عبر التوحيد وتفجير الاطر الطبقية • فالاسلام لم يكن في موضع التناقض مع مصلحة تلك الطبقة التي لم تر فورا الدور المؤهلة لان تلعبه تاريخيا •

<sup>(</sup>۱) المنزعات المادية ٠٠٠ ج١، ط١، ص ٢٨٠٠

مكدذا يظهر الاسلام تدارة: ثورة الفقراء ، وتدارة: الحركة التاريخيسة للاريستقراطية القرشية (بالقوة الارسطية) وفضلا عن ذلك ، فان الفارق كبير بين تقرير عدم رؤية الطبقة فورا لدورها التاريخي ، وبتعبيرات اخلاقية ، وبين تقرير مسترى الوعي الطبقي الذي كانت تمتلكه هذه الطبقة ، كما تتمكدن من معانية مصلحتها ، والتصرف بموجبها .

لقد جاءت الايديولوجية الاسلامية تعبيرا عن الطابع المسيطر للعلاقات التجارية ولقد كاد ذلك بين جوانب اسلامية اخرى بان يطمس تحت وطأة التفاعل جماهيريا ، وعلى اكثر من موقع ، في الساحة العربية ، بين معطيات الثورة الايرانية من جهة ، والردة الدينية اليمنية العربية بالارهابية احيانا بامن جهة اخرى (١) وهذه السمة في الايديولوجية الاسلامية تتوطيد اكثر لدى معاينة قائلا : انتصار الدعوة ، فبناء الدولة ، والتوسع ، الى آخر السلسلة .

مع صلح الحديبية ، قضى على حماية التجارة المكية ، وحسمت هيمنة القوى السائدة على الاسلام عبر الوفاق بين تجار مكة والدولة المجديدة ، واجتمع من شم تشيد الدولة المستبدة ، وخاصة على يدي عمسر رغسم ديمقراطيته (٢) ، مع ضيق الجزيرة عن استيعاب النمو السريع للجنين الطبقي التجاري ، ليدفعا نحو الفتح ،

يدرس مروة الآراء الغربية في حركة الفتح ( التعصب الديني ، الخلل بين سكان الجزيرة والمداخيل ) ، ثم يقدم اسبابه ، فيضيف الى التطور التوسعي للجنين الطبقي التجاري ، ملائمة شمولية الدعوة لهذا التطور · ويقول في انتصار الدعوة على وضع الدولتين المعظيمتين المنهكتين من حروبهما ، وعلى الاضطهاد الديني الاقطاعي البيزنطي

<sup>(</sup>۱) يذهب هيثم مناع ابعد في مخطوطته المشار اليها ، فيقول ، ومن المصائب التي تدخل التاريخ تسجل معاناة دهريــة للبشر ، ان كون المشرع ابنا بارا للحضارة المكيــة وسجينا محاصرا بالنصوص اليهودية ، جعله في احسن الاحوال مهذبا لعلاقات انتاج الانسان ، لا ثائرا على عفنها ، وكان مناع قد حدد وصول المجتمع البضاعي المكي الى درجة تشكل الارضية الموضوعية للحضارة ، اي نهاية الجاهلية وظهور الاسلام عبر المعالم التالية : صعود النقد في مكة وجوارها / تعامل المكبين بالربا / تعيز تجار مكة كطبقة واضحة المعالم / الاتساع الكبير لطبقة العبيد / ظهور اشكال متعددة لاقطاع الارض وحيازتها ،

<sup>(</sup>٢) كما يعبر مناع ، ملمحا بدقــة إلى ان اعراف الاولى والخزرج في المدينة ، وعلاقاتهم القرابية التي كانت ما تزال تحمل شيئا من اريحية الملكية الجماعية ، لم نجد صحدى لها يذكر في التشريع المحمدي ، بينما كان لليهود هذا الصدى ا

للكنيسة السورية · وهذا ما عبر عنه حكمت قفلجملي بصورة ادق ، فوصفه بأنه افقاء لدولة الحضارة المتقيحة ·

مع المفتح العربي - الاسلامي اخذت شروط الحياة تنتج اكثر فأكثر من الاشتغال المباشر في الارض ( لا رعيا او صيدا ، غير مباشر ) • وهذا الامر هو الذي قساد تاريخيا الى استقرار ديمومة الملكية ، وبداية اسلوب الانتاج الزراعي • لقد شرعت مصادر الاراضي المفتوحة تتسارع في عهد عثمان ، مع الابقاء على السلطات الاقطاعية القديمة ، لكن المفصل الاساسي لم يكن هنا ، بل في التوزيع الطبقي والقبلي للغنائم ، وفي العسكرة ، والهجرة من الريف ، وتقديم الابرادات المالسية حتى على التبشير الديني • وقد فسر مروة على اساس هذا التقديم التسامح الديني للفاتحين •

لقد انخفضت انتاجية العمل والتجارة المكية امام عائدات الفتوحات ، فبعثت من جديدة العلاقات القبلية • وترسخت سيطرة القرشيين واستكملت ، حين كان عثمان ، الخليفة الثالث ، وكانت الثورة علية ، والتي يعدها مروة اول ثورة جماهيرية في الاسلام، وهذا ما جعل نايف بلوز يأخذ على مروة افتقاد دراسته للتوسطات ، بسبب ميكانيكيتها وتخطيطيتها التي قادت الى الثنائية المانوية في التقسيم •

ان بلوز يتابع مونتغمري واط في ان هذه الثورة قد قامت بها الفئسة الوسطى : الاريستقراطية الفاتحة الحديدة التي تستمبل الجماهير او بلوز يطور بذلك ما ذهب اليه ارنست فيرنر من ان الفقراء لم يلتفوا حول النبي ، بل الفئة الوسطى ، بيد ان الوقائع التاريخية ، تؤكد ان الثورة ضسحه عثمان ثورة جماهيرية ، دون ان يعني ذلك استثناء الاريستقراطية الفاتحة الجديدة من اي دور تحريكي ، ودون ان يعني نفي الطابع القبلي للثورة ، وهو الطابع الذي يبالغ مناع في تكريسه ، اذ يكتني بتفسير الثورة على انها ثورة القبائل ضد قريش ، ان الوقوف عند معارضة الاريستقراطية فقط هو ردة فعل على الثنائية ، تلفي الاطراف الاساسية ، وتكتفي بالتوسطات ، ردة فعصل من نصوع الفعل المرفوضي نفسه ، لقد ارتسمت صورة الثورة ضد عثمان لحدى بلوز على هذا النحو : المرفوضي نفسه ، لقد ارتسمت صورة الثورة ضد عثمان لحدى بلوز على هذا النحو : معارضة اريستقراطية استحالت الجمهور ، وواقع الامر اقرب الى ما ارتسم لدى مروة ، رغم حاجته الى الاغناء والتدقيق ، وهذا الواقع هو : معارضة الجماهير وانتفاضتها رغم حاجته الى الايستقراطية واستغلالها للوضع الجماهيري الساخن ،

لقد طبع ولاة الامصار العثمانيون الدولة بطابع شبه اقطاعي كما يحدد مروة ، استنادا المي تطور الاريستقراطية الاموية ، وخاصة في عهد ممثليها : عثمان ومعاوية ، من اريستقراطية قبلية في الجاهلية ، الى طبقية شبه اقطاعية منذ عثمان .

ان الاقطاعات الواسعة في المجتمع العربي الاسلامي قسد اوهمت كثيرين بالدفع

النهائي على تلك المرحلة ، اقطاعية • فيما كانت تلك الاقطاعات صورية طالما أن الملكيسة العقارية لم تكن متوفرة ، وطالما أن حق الملكية كان بين يدي رمن الاستبداد والمركزي ، رمن الوحدة الجامعة • هذه الحقيقة الاخيرة المستندة الى نمط الانتاج الآسيوي ، ظهرت على يند بعض الباحثين ملفقة مع مفتضيات الاعلان الرسمي للتشكيلات ، مما ولد هذا التعبير : شبه اقطاعية • لقد رأيناه لدى مروة ، وقبله لدى عبد الله حنا • على أنه مننذ بند الحديث عن العصور العباسية ، سيتمحور التعبير حول : الاقطاعية اللامركزية ، حيث ، تحول ممثلو السلطة في الاقاليم ، كما يذهب حسين مروة ، وعبد الله حنا ، وعبد العزيز الدوري وطيب تيزيني ، إلى اقطاعيين يغذون المركز بالمال ، أو يرهقون الارض والفلاحين •

#### \* \* \*

يقرن حسين مروة توجه الدولة النهائي نصو الاقطاعية اللامركزية بعهد المتوكل ، الذي كانت الدولة تغطي قبله استبداديتها ونظامها الثيوقراطي بغطاء سياسي (مركزه الدولة) واقتصادي (تطوير الانتاج الزراعي) ويلاحظ الباحث هنا ان الدولة كانت قد اتخذت لنفسها صفة الممثل للشريعة الاسلامية ، موفرة بذلك المستند النظري للحكم الملكي المطلق ، فجاء الانفصال بين الخليفة وبطانتهم ، وبين الناس ، موازيا للانفصال بين الله والانسان وحكم الخليفة كما هو معروف حتمي جبري ، يلغي ارادة الناس في علاقتهم بالدولة التي تملك حق التسلط على افكار الناس (الجانب المعرفي التسلطي للدولة) (۱) .

ان دراسة الجانب المعارض من الشرط التاريخي للتراث العربي الاسلامي ، تفرض نفسها بقوة ، ومنذ العهد الاموي خاصة ، في اطار دراسة النزعات المادية التي استطاع مروة تلمسها وبلورتها في التراث العربي – الاسلامي ، والتي ستكون موضوع الفقرة التالية من هذه الدراسة ، ان هذا الامر سيجعل تناول ذلك الشرط التاريخي ( المعارض ) يظهر على نحو خاص اثناء تناول علاقة الفلسفة بالوضع الطبقي ، ولكن ليس قبل معاينة بدايات هذا الشرط .

لقد اعقب التفجد الشعبي ضد الخليفة الراشدي الثالث سلسلة طويلة من التفجرات ويظهر في دراسة مروة لاحدى الحلقات الاولية لهذه السلسلة: الخوارج، تركيزه على دمويتهم، دون الاخذ بالحسبان كون هذه الدموية احدى السمات البارزة للصراع السياسي عامة عصرئذ، وعدم تعلقها بهم وحدهم، ان مروة يقرأ الديمقراطية

<sup>(</sup>۱) انظر ذلك في الجزء الثاني من كتاب النزعات المادية ٠٠٠ ص ٢٠٢/١٩٨ ولعلمه كان من الاسلم لمنهجية الباحث ان تدرس هذه النقاط في مقدمة الجنزء الاول وهذه الملاحظة لا تبدو غائبة عن الباحث كليما (رغم انه لم يعمل بها) كما توحي هوامش هذه الفقرة من الجزء المثاني و احالاتها الى مقدمة الجزء الاول و

في مبادىء الخوارج (١) ، ويدرس بدقة حربهم النظرية ، وموقفهم من مرتكب الكبيرة ، هذه المسألة التي بدأت بمقتل عثمان ، واختلفت المواقف فيها : من مؤيد لعلي ، الى معارض ، الى وسطي محايد ، لقد كفر الخوارج مرتكب الكبيرة فيما مال ابو حنيفة الى العكس ، ومسال الحسن بن المحنفية الى الفصل بين الايمسان الداخلي والعمل ، على النقيض مما يتشدد فيه الخوارج من المطابقة ، وهكذا ، زرعت البذور السياسية لنظرية الايمان التي سيكون لها شاو في الوضع الايديولوجي التالي ، امويا فعباسيا .

تستوقفنا في سلسلة التفجرات المعارضة التي رافقت واعقبت الخوارج الجوانب التالية : الديني ، الطبقي ، القومي ·

ان الباحث يتابع تفسير انجلز لارتباط الاشكال الايديولوجية المختلفة في القرون الوسطى باللاهوت المسيحي ، فيرى ان الحركات الاجتماعية السياسية المعارضة في المجتمع العربي الاسلامي الوسيط كانت مضطرة لاتخاذ شكل ديني ، كما تحدث اثرها في الجماهير المشبعة بالمغذاء الديني ، وهنا لا تبدو ملاحظة نايف بلوز ضد مروة صحيحة ، حين راح يشدد على كون الحركات الاجتماعية العربية للسلامية في العصر الوسيط دينية فقط ، ان الحرفية التي لا يفتأ بلوز يأخذها على مروة تنقلب هنا عليه ،

يحاول مروة ابراز الوجه الطبقي لبعض تلك الحركات ، والوجه القومي لبعضها الآخر في ها هو ذا يرى في الثورة البابكية ثورة اجتماعية لها اساسها المطبقي ، وبرنامجها الاقتصادي - الاجتماعي ، الذي ينص على نرع ملكية الارض الواسعة من الذيان اغتصبوها من الفلاحين ، وتوزيعها على المزارعين المحتاجين ، فيما لم يكن لهذه الثورة اي برنامج ديني او قومي .

وها هو ذا يتحدث عن القرامطة ، فيعد حركتهم ثورية ، ذات وجب ايديولوجي معارض لايديولوجية الدولة ولكنه يعتبر هذه المعارضة الايديولوجية ميزة تفرق بينها وبين البابكية والزنجية وهكذا لا يكون للبرنامج البابكي الذي تحدث عنه الباحث وجه ايديولوجي ما ، معارض للدولة ،

ب وذكر القرامطة هذا (٢) ، يستحضر وصف المؤلف لما كان منهم نحو الكعبة والحجاج بالفظاظة ، واعتباره تعبيرا غير موفق في محاربة ما كان القرامطة يعتقدون انه وثنية ·

<sup>(</sup>۱) لا ایمان دون عمل ـ الحکم لله لا للرجال ـ شرط تطابق النظریة والممارسة ـ الامامة ليست ركنا دينيا عكس ما تأخذ به الشيعة ـ معاضدة الفقراء ·

 <sup>(</sup>۲) يميل مروة الى نشوء القرمطية من الحركة الاسماعيلية ، مرجحا ان الفجوات بين الحركتين عملية وسياسية اكثر منها فكرية ايديولوجية ، ولكنه لا يحدد سبب هذا الميل والترجيح .

كما ان المؤلف يصف هجمات القرامطة على الكوفة والبصرة بالفظاظة (١) ، ومن ناحية اخرى ، لا يرى في القتل والنهب القرمطي غير وسيلة قرمطية استغلها المحافظون لاضفاء الطابع الهجمي على الحركة · لماذا اذن هذا الدفع بالفاظ اخلاقية وانشائية في مثل هذا البحث العلمي ؟ انه سؤال يذكر بدفع المؤلف للخوارج بالدموية على النحو نفسه ، مع انه كان يمكن ان تدرس صلة بدوية الخوارج بهذه الدموية ، او يدرس سواها ، مما يوفر على البحث مغبة التعبيرات الاخلاقية والانشائية ·

لم يعد مروة القرامطة ظاهرة سابقة لعصرهم كما فعل طيب تيزيني وهو يعتمد ناصر خسرو كمصدر وحيد وقدشكا منعدم توفرالمعلوماتلديه عنشكل ملكية الارض في جمهورية البحرين القرمطية ومع ذلك ، فقد وصف اشتراكية القرامطة بأنها نوع من القطاع العام و

ان قدرة المؤلف على تلمس مروة للجانب الثوري في التجربة القرمطية ، جاءت فيما يتعلق بمشكلة الاساسي : النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ، وبصورة اخص ، انطلاقا من جبهة المعارضة السياسية الاجتماعية الفكرية ومن هنا جاء اهتمام الباحث بقيام النظام السياسي الاوليغارشي القرمطي ، وقيام الايديولوجية القرمطية ، على فكرة تأليه المعقل ، وعقلنة الله ، والغاء الطقوس والشعائر الدينية ، وتحقيق حرية التعبد ..

اما فيما يتعلق بثورة الزنج ، فقد اهما مروة طابعها العبودي ، مكتفيا بالاشارة الى كون الزنج عبيدا مجلوبين من شرقي افريقيا (٢) ٠ كما اهمل حركات العيارين والشطار - ومثله فعل نايف بلوز في دراسته لكتاب مروة - وخاصة الدور الذي لعبوه في بغداد ، اثناء معركة الامين والمأمون ٠ لقد اشار مروة اشارة عابرة - فقط - الى جمهرة المتعطلين المتشردين والمكدين في سياق تصنيفه للقوى الجديدة المناهضة للنظام ، اثناء دراسته الشرط التاريخي الذي اكتنف فلسفة ابن سينا (٣) ٠

<sup>(</sup>۱) النزعات المادية ٠٠٠ ج٢ ، ط ١ ، ص ٢١/٢٠ ٠

<sup>(</sup>Y) يرى عبد الله حنا في ثورة الزنج اثرا من آثار تطور الاقطاع في جنوب العسراق ، ويتحفظ على تقدمية هذه الثورة التي شارك فيها العبيد والبدو والفلاحون ، وتصول قادتها الى اقطاعيين جدد ، ويميز حنا عبيد هذه الثورة عن سائر الاشكال العبودية التي عرفها العالم العربي الاسلامي ، راجع القسم الاول من كتابه : الحركسات الفلاحية ، ، ، مصدر مذكور سابقا ،

<sup>(</sup>٣) النزعات المادية ٢٠٠ ج٢ ، ط ١ ، ص ٦٨٣ ويلاحظ ان افتتاح الجسزء الثاني من كتاب مروة كان عرضا تركيبيا لابرز المظاهرات الاجتماعية الاقتصادية في المقرن الثالث المجري ، لكنه عرض مكثف ، ومبشر يفتقد غناء فواتح الجزء الاول من كتابه .

#### رابعها: التزعات الماسية:

واجه حسين مروة تحديا كبيرا حين اقبل يبحث عن المنزعات المادية في المفلسفة العربية الاسلامية وقد مر بنا المقياس النظري الذي اعتمده من اجل ذلك ولعل ما توصل اليه سيبقى مثار جدل امدا طويلا ، وخاصة طريقة التوصل ، وهو الذي اشار مرارا الى تشابك النزعات المادية المثالية في المفلسفة التي يدرس ، حيث ـ كما في تاريخ المفلسفة ما قبل الماركسية ـ لا تتجلى اي من تلك النزعات صافية و لقد بين مروة انه لا ينبغي تحديد الاشكال المادية في المفلسفة العربية ـ الاسلامية بمقياس اشكال المادية الديالكتيكية المعاصرة ، او ما سبقها من ماديات وهنا ينبغي التنويه بملاحظة نايف بلوز الهامة حول عدم اعتبار العناصر التي تعج بها المفلسفة متناقضة الا بعد تحقق المستوى الارقى ، الذي يجري على ضوئه التعرف على حدود الارهاصات السابقة ويعول بلوز في ذلك على الاقتصاد و فاذا كان اكتشاف الاقتصاد البورجوازي مؤخرا قد ساعد على فهم تاريخ اقتصاد المجتمعات ، فانه لا يجوز أن يكون الاكتشاف فقط لاثبات بورجوازية تاريخ اقتصاد المجتمعات ، والغاء التوسطات والفروع والمسائل الخاصة بكل حالة (١) و

لقد كان مروة في جل بحثه \_ الجزء الاول كله ، وكل ما سبق دراسة اخوان الصفاء في الجزء الثاني \_ يعرض النسق العام الفكري لهذا الفيلسوف او تلك الجماعة (٢) • ومن بين هذا كله يهمني التريث الآن عند الجانب المادي الاكثر تماسكا واتصالا بالمهمات الراهنة لدراسة التراث • لقد صور بلوز انجاز حسين مروة في الجزء الاول من كتابه ، على انه كان فقط تحديد هذه النزعة المادية او تلك ، وقرر \_ محقا لن المادية تخسر اكثر حين تمط لامتلاك كل الماضي ، او كل شيء • لكنه لم يكن كذلك ، حين اخذ على مروة انه لم يول النسق المفكري العام اهتمامه ، قدر ما اولاه للنزعات المادية (٣) •

- (۱) انظر ص ۱۸ من هذه الدراسة ، وانظر حدیث مروة وتیزینی عن مقیاسهما الواحد ، وعن الصعوبات التي تعترض سبیل رسم النزعات المادیة : المطریق ، شباط ۱۹۷۹ ، ص ۱۹ ـ ۲۳ ـ ۷۳ ـ ۲۳ ۰
- (٢) دراسات عربية ، مصدر مذكور سابقا ، وبلوز لا يهتم بالبحث عن عناصر مادية متفرقة في التراث ، بل يعرض حلقات التطور الفلسفي ، وهو يقدم اقتراح هذا العرض كبديل للمسألة المركزية لدى مروة ، ولكن ذلك لا ينال من قيمة دراسة مروة ، بل يبقى عنوانا لاطروحات اخرى ممكنة في التراث ، ولقد قاربه مروة بدرجات متفاوتة في الجـــزء الثاني خاصة ،
- (٣) ليس كما قدموه ، حسب ما يأخذ عليه نايف بلوز ·
  الا اذا سحبنا ملاحظة بلوز هذه على الجيزء الثاني نسبيا ، وهو ما لم يقصده
  بالكلام ·

### التوفيق:

تواجه دراسة النزعات المادية في الفلسفة العربية - الاسلامية اول ما تواجه مشكلة هذه الفلسفة ، كما يعبر مروة ، منذ مرحلتها الاولى مع الكندي ، حتى مرحلتها العليا مع ابن رشد مع مراعاة التفاوت - ، وهذه المشكلة هي : الوقوف على مفترق الطرق بين المادية والمثالية ، ويترتب على ذلك بادىء ذي بدىء العناية القصوى بالجانب الذي تغلب عليه المثالية ، والتدقيق في قراءته ، وعدم الشطب عليه او التعسف في استنطاقه ، كما يترتب على هذه المشكلة معالجة احادية الاتجساه الاساسي في الفلسفة (وهو ما عبر عنه مروة بالصراع بين المادية والمثالية ، ) ، وتعيين الاولويات في حال تعددية هذا الاتجاه ، واخيرا : ثمة مسألة التوفيق بين الانجاء المادي والمثالي ، في ما يقابل ذلك من عفوية واصالة النزعات المادية في الفلسفة العربية - الاسلامية .

تتجه الدراسات العربية والاستشراقية غير الماركسية نحو الشطب على هدفه العقوبة والاصالة ، وعلى القول بالتوفيق د واحيانا : التلفيق ، التركيب ، الاصطناع د الما حسين مروة فيتجده عكس ذلك : « اذن فالاشكال المادية التي تلوح خلل الاتجاهات والتطورات المثالية والغيبية المتناقضة ، عند الكثير من الفرق الاسلامية الموسومة بد « الغلو الشعبي » او بد « الابتداع » الهرطقي ، هي نوع من المادية العفوية المعبرة عن المستوى غير المتطور لوعي الانسان عالمه المادي في ظروف ضعف التطور النسبي في العلوم الطبيعية » (١) .

ولا يفوت مروة فرصة في التوكيد على ان الفلسفة العربية ـ الاسلامية قد جاءت كحصيلة للمعارف البشرية السابقة من جهة ، والوضع التاريخي للمعرفة والمجتمع في القرنين الثالث والرابع الهجريين من جهة ثانية : « الفلسفة العربية المتمثلة بالتيار المعقلاني ، رغم تأثرها بالافلاطونية والافلوطينية المحدثة ، ولا سيما نظرية الغيض من هذه الاخيرة ، قد اتخذت لنفسها اتجاها مستقلا في النظر الى العالم المادي ، وتغلبت على الاتجاه المثالي الذاتي لهدى كل من هاتين الفلسفتين ، بل استخدمتها للانطلاق الى مواقف مادية تتعارض مع مواقف كل منهما • وبذلك نؤكد صحة موضوعتنا الاخرى القائلة بنفي صفة الانتقائية عن الفلسفة العربية الاسلامية » (٢) •

وهكذا يخالف مروة الشهرستاني والاشعري في دراسته نظرية ابي الهذيل العلاف المعتزلي - مسألة الصفات الالهية ، فالشهرستاني يذهب الى ان وجوه الذات (صفاتها)

<sup>(</sup>۱) المنزعات المادية ٠٠ ج٢ ، ط ١ ، ص ٢١٧ ٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٤٠٥ ٠

لدى العلاف هي اقاليم النصارى · والاشعري يذهب الى ان نظرية العلاف ارسطية الاصل · اما مروة فيرى ان العلاف قد وضع المسألة وضعا خاصا ، منطلقا من المفهوم المعتزلي للتوحيد ·

وبصدد موقف الكندي من ثنائية الحقيقة الدينية والفلسفية التي اوهمت بازدواجيته ، وبالتالي : التوفيقية والتلفيقية في الفلسفة العربية ، في هذا الصدد لا يسرى مروة في تردد الكندي بين كشوفاته المادية والديالكتيكية والمثالية ، غير العجز ، انسه عجز الفلسفة المقديمة كلها عن كشف الحركة الذاتية لعالم الطبيعة ، ويسوق الباحث امثلة عديدة على ذلك في فقرة ( الكندي على مفترق الطرق بين اللاهوتية والمادية ) ، حيث يعالج الكندي تأثير الله في المادة ( المثالية ) وقانون العلية ( المادية ) والوحدة والكثرة ( الديالكتيك ) ،

وليس امر الفارابي في مسألة العناية الالهية ومسألة ازلية العالم ببعيد عن ذلك • فما يبدو من تناقض بين الموقف المادي والموقف المثالي للفارابي هنا ، ليس - كما هو شائع - من مستلزمات التوفيقية ، بل هو مظهر مبالغ فيه - ويصعب تبريره - للدفاع عن النفس في وجه حماة الايديولوجية الرسمية •

## الجبرية - القدرية - المعتزلة:

يلاحق مروة النزعات المادية العفوية والاقل عفوية في رحمها ـ واصالتها ـ منذ عهدها المبكر (١) • فيقرأ في المجبرية اهميتها الفكرية الايجابية ، بمعزل عن التوظيف السلطوي لمها ، وبمعزل عن طابعها السلبي الرجعي العام •

لقد تجاوز الجبريون الحرفيين في مسألة صفات الله ، وسبقوا المعتزلة الى القول بحدوث القرآن ، لا ازليته ، وبردهم على فرقة المشبهة ، وبقولهم ان الله ذات وحسب كما كان من انجاز الجبرية الفكري نفيها الخلود عن العالم الاخروي ، وموقفها من الحسن والقبح العقليين (٢) ، وبعد دراسة الباحث المفصلة لموقف الجبرية من مسألة علم الله ورؤيته ومسألة الايمان ، يخلص الى ان جهم بن صفوان قد اعتمد المنهج العقلي بما يقارب منهج التفكير الفلسفي ، وتعامل مع المفاهيم التجريدية في معالجته المسائل الميتافيزيكية ،

- (۱) انظر الفصل الثاني من القسم الاول من المجزء الاول ، وفيه يدرس الصراع الفكري ، ونشوء قواعد النهضة الثقافية ، ومدرسة الراي التي جاء المحسن البصري وواصل ابن عطاء امتدادا لها ، ومدرسة المحديث التي جاء المحافظون للسنة امتدادا لها . كما يدرس المؤلف هنا نشأة العلوم العربية والتدوين وارهاصات الفكر الفلسفي . . . .
- (٢) ايجاب المعارف بالمعقل قبل ورود السمع / معارضة نظرية الحسن والقبح الشرعية / الاقرار بقدرة المعقب واستقلاله في تحصيل المعرفة / الاقرار بالموجود الموضوعي للاشياء ٠٠٠

مقابل الجبرية تبرز القدرية التي ظهرت ايضا داخل المفكر الديني ، ولكن لتعبر عن ايديولوجية المعارضة الطبقية ضد ايديولوجية السلطة الاموية · لقد كانت مسالة القدر والارادة ، والجبر والاختيار ، موضوع الصراع الايديولوجي بين دولة الخلافة وبين المفكرين والمتحررين ، بدءا بالجبرية ، فالقدرية ، فالمعتزلة ، فاخوان الصفاء ·

ان حماس الباحث القدرية لم يجعله يتحامل على الجبرية وهو يؤكد ان القيمة التاريخية لمسألة القدر مستمرة حتى عصر النهضة ويقترح تسمية اهل القدر باهل العدل او التوحيد ، لان إعداءهم هم الذين اطلقوا علهم تسمية (اهل القدر) المعاكسة لما كانوا عليه من رفض للقضاء والقصدر وكعادته ، يحرص مروة على شطب و تحجيم السدور الفردي فينفي مخالفا السائد في ان نشاه القدرية كانت على يد معبد الجهني ، راجعا بهذه النشأة الى ما قبل ذلك بزمن واذا كان هذا النفي وجيها من جهة رفض اختصار الظاهرة التاريخية بفرد ، فانه من جهة اخرى يتصل بعقده الرد على التنسير البورجوازي للتاريخ ، والتي وصلت بالباحث الى اهمال الصفة الفردية في قوة انتاج الانسان ، والتعويل على الصفة الاجتماعية فقط ، وقد برز ذلك خصوصا في حالات عمر بن الخطاب ، معاوية ، المأمون ، معبد معبد وصلنا الى الفلاسفة الكبار : الكندي الرازي ، الفارابي ، ابن سينا ، خفت تلك العقدة كثيرا .

وعلى كل حال ، فان هذه العقدة تبدو موقفا صحيا وضروريا في حالة ربط نشأة المعتزلة بحادثة اعتزال واصل بن عطاء ، فمروة يقرأ الاساس المعتزلي في منهج المحسن البصري الذي نقل البحث في مرتكب الكبيرة من الخاص الى العام ، من التشخيص ( عثمان / الامويون ) الى التجريد ، وتعامل مع المفاهيم ، كضطوة على طريق الاستقلال النسبي للعمل الفكري التجريدي .

ويعكف مروة على دراسة مفصلة ومقارنة لاطروحات المعتزلة ، فيبني معارضتهم وتجاوزهم لمفهوم الالوهية السلفي ، وعدم اكتفائهم بالدلالة المباشرة للنصوصي ، واخذهم بالدلالة الرمزية المجازية ، ويركز في دراسة نظرية النظام على هذه العناصر التي يعدها بذورا للنزعة الفلسفية المادية : السكون اصطلاحي غير حقيقي / الكون حركة / وحدة الاضداد / الوجود الموضوعي المستقل الكائن / ارتباط الحركة بالزمن والمكان / نفى الجزء الذي لا يتجزأ في المادة ،

كما يركز في دراسة نظرية العلاف على المسألة المذرية ، ويقوم باستفاضة لهذه المسألة يونانيا وهنديا وغنوصيا وحديثا • وقد توخى مروة من هذه الاستفاضة سد فراغ في المعرفة العربية بهذه الامور ، ونراه يقارن بين العلاف وديمقريطس ، ويتناول

النظرية الذرية لدى الاشاعرة ، ويرجح كسون مصدر الذرية عند العسسرب يونانيا لا هنديا · وقد رد سعدايف قول مروة بأن المذهب الذري الكلامي هو الاساس الانتولوجي للآراء الجبرية الكلامية ، معولا على اطروحة توفيق سلوم ( الذرية الكلامية ومكانتها في الفلسفة العربية الاسلامية القروسطية ) ، والتي وضحت انه المذهب الذري الاسلامي لم يستخدم في دعم اي من العقائد الايمانية (١) ·

وترتسم تقدمية المعتزلة ـ بعد ميولهم المادية السابقة ـ من خلال المعدل المعتزلي ، حيث تحتل الصدارة حرية الاختيار للانسان ، وحدود القدرة الالهية والافعال المتولدة عن فعل الانسان ، وحيث يبرز مبدأ السببية الطبيعية المحض ، ومبدأ مسئولية الانسان ، ومبدأ حتمية الحركة .

• ويقرأ الباحث في مبدأ العلية المعتزلي جنينية مبدأ الضرورة والحرية ، ويستنتج استشرافاتهم المعلمية لقوانين الطبيعة ( السببية ، الحركة ) من آرائهم في عدم صدور عملين مختلفين عن الجنس الواحد ، والجنزء الذي لا يتجنزا ، او الجوهسر والعرض • • (٢) •

اذا كانت الميول المادية المعتزلة السابقة ( ملوثة ) الى درجة او اخرى بالمثالية ، فان نظرية المعرفة المعتزلية تبدو اقل ( تلوثا ) · ان مروة يخلص من عرضه لنظرية النظام والعلاف ومعمر في المعرفة الحسية ، الى ان المعتزلة يأخذون بالمعرفة الحسية طريقا صحيحا لمعرفة العالم الخارجي · اما فيما يتعلق بالمعرفة العقلية ، فان مفهوم المعقل ووظيفته ، وفكرة الكلام النفسي ، واللغة ( من حيث انها حادثة لا ازلية ، ومن وضع الناس لا الله ) ، ان ذلك كله ، ومعه موقف المعتزلة من مسألة الحسن والقبح المعقليين ليدلل على قوة التوجه المادي المعتزلي ،

على ان مروة يأخذ على المعتزلة محاولتهم دراسة عالم الطبيعة اعتمادا على النظر العقلي ، لا الملاحظة الحسية التجريبية ، اي اعتمادهم على اسلوب تجريدي في الدراسة ، يغفل المنطق الداخلي الجدلي للظاهرات الطبيعية • ويستثني مروة الجاحظ - المعروف بنزعته التجريبية - من هذا المأخذ ، ثم يعمد الى تبرير المأخذ كله - منساقا مع ميله القوي الى تبرير مأخذ ذوي التوجه المادي دوما - بمحدودية ادوات العلوم عصرئذ ، وبكون هدف البحث المعتزلي محصورا في عالم الميتافيزيك •

<sup>(</sup>۱) المطريق ، شباط ۱۹۷۹ ، وأنظر أيضا مداخلة توفيق سلوم في المطريق أب ۱۹۷۹ ص ۲۰۰ ـ المحريق أب ۱۹۷۹ ص ۲۰۰ ـ المحريق تتصل بهذه النقطة وأن كانت في سياق نقض ما جاء لمدى طيب تيزيني في المذرية .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ورد حول المادة العلمية في كتاب مروة ، ص ٢٢ ــ ٢٣ من هذه الدراسة ٠

وثمة تبرير آخر يقوم حسين مروة ، ويبدو اصعب قبولا مما سبق ، واقل وجاهة ، وهو ما يتعلق بمساهمة الشيعة في علم الكلام ، والذين اخذوا من الاشعرية رايهم في مرتكب الكبيرة ، وتأويل القرآن ، واخذوا من المعتزلة رايهم في الحسن والقبالعقليين ، ووقفوا موقفا وسطا في مسألة الاختيار ، فقال جعفر الصادق ان لا جبر ولا تفويض ، بل امر بين امرين ، ان مروة يتعلل لهذه المواقف ، دون ان يعامل بالمثل المساهمة الاشعرية في علم الكلام ، وهو حين يتناول الشخصيات الكلامية الشيعية (هشام بن الحكم السكاك ) ممن خالفوا في كلاميتهم مذهب الشيعة ، يرى ان كلامية اولاء ، ادخلفي مجال علم الكلام منها في المذهب الشيعي ، فلماذا لا ينسحب هذا الامر على نظراء اولاء من متكلمي الاشعرية ؟ واذا ما انتقلنا الى مساهمة الخوارج في علم الكلام ، الفينا الباحث يكتفي بالاشارة اليهم بكلمات معدودات ، وبتشدد يوازي ، ان لم يفق ، ما يتعلق بالاشعرية ،

لقد صدعت الحركات الاجتماعية واالسياسية والفكرية في القرن الثالث المهجري اسس النظام القائم وهذا التصدع الذي نال من ايديولوجية النظام ، جعل فيما يدى الباحث لهم الكلام يستنفد مهماته في ذلك القرن ، وجعل الفلسفة تخرج من حضانة علم الكلام لتستقل بنفسها ، بعد ان صارت ظروف تطهور الصراع الايديولوجي والاجتماعي تتطلب شكلا اعلى من شكل علم الكلام ، للتعبير عن الدور النظري ، والصراع الايديولوجي في ذلك المجتمع وهكذا ، فعلم الكلام ، بعد استنفاده لمهماته ، تحول تناقضيا الى ايديولوجية المعارضة : الفلسفة ، هذا من جهة ، واستمر من جهة اخرى في شكل ردة الفعل المحافظة : علم الكلام الاشعري ، كأيديولوجية للنظام (١) .

لقد استوفى مروة في الجزء الاول من كتابه دراسة علم الكلام ، واقبل في الجزء الثاني على الفلسفة العربية - الاسلامية ، مبلورا ما يجمع وما يباين بينهما · فهما يشتركان في طريقة التفكير ، والتعامل بالمفاهيم والمقولات ، واستخدام ادوات الاستدلال المنطقي ، بينما تتميز الفلسفة بانطلاقها من المفاهيم لا من القضايا الاجتماعية ، وبعدم اتخاذها لمعقائد الاسلام قاعدة للبحث · وقد ابتدأ مروة تناوله للفلسفة بهذه القضية :

<sup>(</sup>۱) لاحظ توفيق سلوم التناقض في بحث مروة بين تحول علم المكلام المعتزلي (الايديولوجية الرسمية) الى الفلسفة (ايديولوجية المقهورين)، ورأى أنه الاصح أن يتحول علم الكلام المعتزلي الى علم الكلام الاشعري، باعتبار الاخير أيضا ايديولوجية رسمية وهكذا ترث ايديولوجية رسمية أختها ولكن مروة احتاط لهذا الكلم حيان أكد على أن علم الكلام المعتزلي قد تضمن بذرة تحوله الى النقيض هذا من جهة ، ومان جهة ثانية : أليس من الميكانيكية التي يأخذها سلوم على مروة أن نجزم بوراثة ايديولوجية رسمية لايديولوجية رسمية اطلاقا ؟ انظر المطريق أب ١٩٧٩ .

#### الزهد والتصوف:

يصف مروة زهد صحابة النبي بأنه زهد اخلاقي ، لم يتحول الى ظاهرة عامة ٠ وهو يؤكد من جهة اخرى ، توكيدا مبدأيا ، على ان السلوك السلبي للزهاد ، واعتزالهم النشاط الاجتماعي ، كانا تعبيرا عن موقف سياسي حيال الاحداث التي كانت تهسن المجتمع • اذاء ذلك ، هل يكون زهد ابي ذر الغفاري او علي بن ابي طالب اخلاقيا وحسب ؟ ام انه كموقف ايضا تعبيرا عن موقف سياسي ؟ ان الباحث يمايز بين الزهد كتعبير عن موقف سياسى ، والتصرف كموقف ايديولوجي • فالتصوف كان في مرحلته الاولى ( المرحلة الزهدية ) تعبيرا عن موقف سياسي وحسب ، فيما تحول في القرن الثالث المهجري تحولا نوعيا ، ليفد وتعبيرا عن موقف ايديولوجي · بهذا القول ، يعيدنا مروة الى ما بين الايديولوجي والسياسي • وقد سبق ان رأينا موقفا مماثلا له في بداية الجزء الاول من كتابه ، حين تحدث عن الصراع السياسي اواخر القرن التاسع عشر، في بداية ( النهضة ) العربية الحديثة ، والانتقال من هذا الصراع الى الصراع الاجتماعي الايديولوجي (١) • لقد شخص مروة بداية التصوف الجنينية في الزهد السلوكى ، الذي تطور الى موقف فكري معارض ددنيا وسياسيا ، ثم تطور هذا الموقف الجديد الى موقف ايديولوجي ، وشكل للوعي المفلسفي العربي . وهنا يتساءل المرء عن السياسة : ماذا حل بها ؟ خاصة أن السلطة كانت لا تفتأ تسعى لتفيد من الصوفية حينا ، او تقمعها احيانا ؟

ان مروة لا يني يؤكد في سياق دراسته لميزات العصد العباسي الاول ، على الترابط العضوي بين الفكر والايديولوجيا ، ويحذر من الفصل المصطنع بينهما • الا ان حرصه الشديد على تنفيذ اللوحة المترسيمية المتالية : (تغيرات اجتماعية - تغيرات فكرية - تغيرات ايديولوجية ) هو الذي عزل توكيده السابق عن واقدع ممارسته للتحليل (٢) • وهو الحرص وثيق الصلة بمسألة الانعكاس وبمسألة العلاقة بين الصراع الاجتماعي والصراع الايديولوجي ، والتي ستجلو الصفحات القادمة بعضا من تعامل الباحث بهما •

لقد تلمس مروة النزعة المادية للمتصوفة عبر اخذهم بالظاهر والباطن ، وبالتأويل الذي حل لهم التناقض الشكلي الناجم عن قولهم بثنائية الشريعة والحقيقة ، وهو ما

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۹ ـ ۱۰ من هذه الدراسة ۰

<sup>(</sup>۲) ثمة فقرة بعنوان (على الصعيد الايديولوجي) في الجزء المثاني من كتاب النزعات المادية ٠٠ ص ١٩٧ ـ ٢٠٠ ، لم تناقش من المعنوان غير الاشارة المتحديدية من المفصل المصطنع بين الفكر والايديولوجيا ، في المسطور الاولى من المفقرة ١

نغح نظرية المعرفة الصوفية بعنصر ثوري ، اذ حل للمتصوفة الاحراج الذي واجهوه ازاء وسطهم الاسلامي ، وازاء منطلقهم الاسلامي ايضا ·

ويشرح مروة كيفية اظهار مفهوم التوحيد الصوفي لاعتراف الصوفية بموضوعية العالم الخارجي (الانسان - الله)، كما يشرح نقضهم لفهوم التوحيد على الرغم من تمسكهم به، وذلك عبر قولهم بالاتحاد (الجنيد) او الحلول (الحلاج) او وحدة الوجود (ابن عربي)، وبهذا يكونون قد انسنوا الله، والهوا الانسان، وان كان نقضهم التوحيد قد اوقفهم في الحيرة ويقرأ مروة الاسس الاجتماعي لمحاولة الصوفية هذه في محاولتهم هدم الجدار الرسمي الفاصل بين الله والانسان، جدار الشريعة، اي محاولتهم هدم الجدار الفاصل بين الانسان (الحاكسم الخليفة) والانسان (الشعب) وهذا ما قاد الباحث الى ان يقرأ في (الولاية) الصوفية محاولة لانتزاع السيادة او الزعامة الدينية المطلقة من ايدي الخلفاء الذين كان احتكارهم منصب الخلافة (وكونه ظل الله على الارض) جزءا من الايديولوجية الرسمية ال استحداث (الولاية) والامر كذلك هو شكل من اشكال تحطيم الايديولوجية الرسمية .

لا ينسى مروة لحظة الطابع المثالي والغيبي للفكر الصوفي بيد ان ذلك لم يحل دون ان ينعت هذا الفكر بالاكثر ثورية في القرنين الخامس والسادس الهجريين ، لانه رفض المستند الايديولوجي للنظام السائد · الا ان ثورية الفكر المصوفي في نظر مروة ميتة : « · · هذا الفكر وحده في تاريخ الصراع الاجتماعي داخمل المجتمع العربي للاسلامي علامة الانتفاض والتمرد على الايديولوجية « الرسمية اللاهوتية ، التي لم يستطع الفكر الفلسفي العقلاني ان ينتفض عليها ويتمرد الا جزئيا وبطريقة ملتوية شديدة الحمدر ، لانه بقي مشدودا الى اللاهوتية بعدد من الخيوط الظاهرية والخفية · · غير ان ذلك لم يدفع عنه ، ولا مرة ، اذى الارهاب والاضطهاد من حماة اللاهوتية هدده » (۱) ·

هذا يجد المرء نفسه مدفوعا الى استذكار القرامطة والاسماعيلية واخسوان الصفاء • فما لدى الصوفية من نزعات مادية لا يتكافأ او لا يبذ في احسن الاحوال ما لمدى اولاء ، فضلا عن انهم قرنوا ، بدرجات متفاوتة واساليب شتبى ، القول بالفعل • وبالنسبة للقرامطة خاصة ، فقد اقاموا جمهورية لا دينية عشرات السنين ، فلماذا يكون الصوفية الاكثر ثورية ؟ على اي اساس ؟ ألأن الفكر المصوفي انقى ؟ ولكن اذا صح ذلك ، ألا يتكافأ مع الجانب العملي المميز لتلك الدعوات ؟ مثل هذه الاسئلة ، لا تبحث عن شهادة لصالح هذا الفريق او ذاك ، لكنها تنطلق من قراءة تقديس ما من الباحث للجانب النظري في العمل الثوري ، ومن قراءة تجاهل ما من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٦٧ ٠

الباحث لقيمة تكامل الجانب النظري مع الجانب التطبيقي اثناء التقييم العام '

لقد اكب مروة على تحليل الوعي الصوفي ، معتمدا منهجه المادي التاريخي ، ومكتفيا بلفتات عابرة لملا وعي الصوفي ، على الرغم من اهمية هذا الملا وعي في مجمل التجربة المصوفية • ولئن كان قد فند مذهب علماء المنفس البورجوازيين في تفسير التصوف ، فان هذا التفنيد قد اظهر الحاجة اكبر لاستخدام آخر لعلم النفس في دراسة التصوف • وهذا ما نجده على نحو ما في دراسة على زيعور ( الكرامة والاسطورة والحلم) (١) ، والذي اعتمد في تحليل الملا وعي المصوفي (كراماته - احلامه -العوارض العصبية في السلوك الصوفي ) مناهيج التحليل نفسية ، والاناسية ، والتاريخية • ومن مظاهر تعمق زيعور في استخدام علم النفس لدراسة التصوف ، دراسته الجهد العلمنفسي للمتصوفة ، وصلة علم النفس بالكندي ، واخوان الصفاء ، والفارابي ، وابن سينا (٢) ، والتفاته الى الجانب المادي فيما يسميه بعلم الكرامات ، حيث اخذ بالنظرة المتجازبة القيمة ( المتكافئة او الثنائية ) للوعي واللا وعي ، للمادي والمثالي ، للتاريخي والذاتي . بينما اخذ حسين مروة بالخارجي من الظاهرة غالبا • وهذا الالحاح من زيعور على علم الذنس بصدد المتصوف ، لم يجعله يغفل علاقة التصوف بالاقتصاد ، خاصة اثناء دراسته للجنيد في فقرة (تصوير صوفى لمفاهيم اقتصادية ) (٣) ، وكذلك علاقة التصوف بالسياسة اثناء دراسته علاقة الشيخ بالمريد (٤) ، وتفسيره المكبر والصغر لدى الحلاج (٥) ٠

قلت ان مروة قد اكتفى بلفتات علمنفسية عابرة في دراسته الصوفية واولى هذه اللفتات تحليله شخصية رابعة العدوية والذي انتهى فيه الى ان رابعة شخصية مأساوية عنيفة ، دفعها الفقر الوحشي والحب المسحوق الى (الكهف الداخلي) وخلقا لها (العشق) الالهي (عوضا) وهميا عن الحرمان المادي وثمة اشارة باهنة اخرى لدى مروة تتصل بحزن الحسن البصري وتفسره على انه (شعور بالذنب) حيال ما يقع على ان اهم هذه الاشارات هي تفسير ظهور العقيدة الكيسانية استنادا الى علم النفس الجماعي ، في سياق دراسة مروة للنظريات العلوية المتطرفة ، التي الهت عليا بن ابي طالب ، واخذت بالحلولية وقد ذهب الباحث الى ان انضمام موالي

<sup>(</sup>۱) دار الطليعة ، بيروت ۱۹۷۷ ٠

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص ۷۰ ـ ۷۲ ·

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٢٣٨٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٣٩ ــ ٢٤٠ ·

<sup>(°)</sup> المصدر المسابق ص ٢٦٧ ، ومن المفيد مقارنة ما قدمه زيعور حول صلة التصوف بعلم الكلام والفلسفة بما قدمه مروة في ذلك تانظر المصدر المسابق ص ٦٩ ٧٤ ، ص ٨٣ هـ ٨٤ من ٩٣٠

الكوفة الى ثورة المختار الذي ساواهم بالعرب ، انما هو تعبير عن (وعي اجتماعي خفي ) للدفاع عن قضيتهم كمض ن (بالفتح) و الا ان انهيار قيادتهم العسكرية (مصرع المختار ، ثم ابي عمل ) ، وقيادتهم الروحيسة (مهادنة ابن الحنفية للأمويين ) ، جاء (صدمة ) من اليأس ، زعزعت الامل القائم في (كهف ) من كهوف وعيهم الاجتماعي الانسحاق ، فلجأ الى وعيهم الاجتماعي الانسحاق ، فلجأ الى (نفق ) روحي غيبي ، يذ رب فيه هربا من مطاردة الشعور بالياس القاتل ، وكان الاعتقاد بالرجعة و المارجعة و المارجعة و المارجعة و المارجعة و المارجية المارجية المارجية و المارجية و الماردة الماردة المارجية و المارجية و الماردة المارجية و المارجية و الماردة الماردة الماردة المارجية و المارجية و الماردة و الماردة و الماردة و المارجية و الماردة و الماردة و المارجية و الماردة و و الماردة و و الماردة و

ان دراسة مروة للد ن فضلا عن الثغرات العلمنفسية التي تشكو منها ، تشكو ايضا من غلبة التعميمات والتصنيفات ففي صدد التعميم ، نرى اضافة الى ما مر عن ثورية الصوفية ، ان الباحث يقرن بين ظاهرة الهيبيز والبيتلز ، وظاهرة الدروشة الصوفية في مرحلة انحطاطها ، كما نسراه يقرأ في الوجودية عناصر من الصوفية مثل الفردية والحرية والتحقيق الوجودي للذات (١) ، ولا يشفع فيما اكتنف هذه المقارنات من سوق سريع وحاسم ، ان مروة يأخذ بعالمية ظاهرة التصوف ، باعتبار الاس في تشابه التصوف العالمي ، ليس في ارتباطه بالدين ما ي دين مبل في تشابه الظروف العامة ،

اما بالنسبة للتصنيفات ، فان ولع الباحث بها ، يبلغ هنا ذروته ، وهو لا يعدم بالطبع المبررات الوجيهة او الكافية احيانا • فالسهر وردي يقف في تيار المثالية الذاتية الصريحة ، اذ ينفي افلاطونيا العالم المادي (٢) ، وابن عربي مثل السهر وردي ، لانه يرى الموجودات نتاج الكليات اثناء تشخيصه لعلاقة الكلي بالمخاص • اما الشيرازي فيقف في تيار المثالية الموضوعية ، لانه يعترف بالوجود الخارجي الى جانب قوله بالوجود الالهي ، ويعيد الوجودين الى هوية واحدة • واخيرا يقف الصوفيون عامة في تيار المثالية الموضوعية ، لا الذاتية • •

## اخوان الصفاء:

على نحو افضل تأتي دراسة مروة لاخوان الصفاء ، ابتداء بالاسماعيلية · ولعل

<sup>(</sup>۱) المنزعات المادية ۲۰۰ ج ۲ ، ط ۱ ، هامش ۱٤٧ ٠

<sup>(</sup>٢) في مناقشة الباحث لأزلية العالم لدى السهروردي ، يعود للتوكيد على أنه يمكن العثور في الكثير من التعاليم الفلسفية المثالية على جوانب مادية ويستطرد الى أن أي موقف فلسفي يحكم بقدم العالم هو بحد ذاته موقف مادي جزئي ، وان ظهر بشكل مثالي وهكذا ، فقول السهروردي بأزلية المعالم الارضي والسماوي ، والحدوث النسبي في المعناصر ، هو موقف مادي ، وكذلك قوله بأزلية الحركة والمزمان ٠٠٠

قدرا كبيرا من ذلك يعود الى طبيعة المادة المدروسة ، ودون ان يعني ذلك اي تقليل لجهد الباحث ،الذي كان يعاني بكل جلاء كثيرا قبل ان يتلمس هذا الجانب المادي او ذلك ، خلال الجزء الاول ، وفي نصيب المتصوفة من الجزء الثاني وربما كان في هذا الوضع سبب استفراق الجسزء الاول خاصة في الشرط الاجتماعي والاقتصادي ، والنسق الفكري العام ، والاستطرادات النظرية التاريخية او الفلسفية العامة والعالمية .

يرسم مروة الملامح المادية القوى لدى الاسماعيلية - وكان قد مر بنا رأيه في صلة اخوان الصفاء بهم - فيجعلنا نرى اعترافهم بالوجود الموضوعي للعالم المادي ، واعترافهم بالحركة كمبدأ للوجود ، وكلازمة له ، من خلال ما يبدو في التخطيط الابستمولوجي لهم من كون الطبائع البسيطة اصلا للكائنات المادية ، ومن ارتباط هذا الاصل المادي بالحركة ، ان مروة يصف هذه الرؤية بالمادية المغلفة بنظرة غائية مثالية ، وهو لا يفصل فيها كعادته في مواطن البحث الاخرى ، ذلك ان همه في دراسة الاسماعيلية متوجه اساسا نحو اخوان الصفاء ،

اعلن اخوان الصفاء انفتاحهم الكامل على الاديان والمذاهب كلها ، وعلى العلوم باسرها ، دون تحفظ و دعوا الى موقف نقدي من الدين عامة وقصد خالفوا الشريعة ، كما يشسرح الباحث ، وذلك في تأويلهم معنى النبوة وطبيعة الملائكة والشياطين وكما انهم نفوا وجود عالم ارواح منفصل عن الاجرام الفلكية وعالم الارض ، وهم بهذا ، وبتفسيرهم للبعث والجنة والنار ، انما ينطلقون من منطق مادي ، في اطار مثالي حميتافيزيقي و

لقد عارض اخوان الصفاء الخلافة العباسية بجذرية ، ودعوا الى دولة جديدة تنهض على فلسفتهم ، وركزوا في تكتيكهم على العنصر الشاب في المجتمع ، كما انهم اخذوا بالتأويل الباطني للشريعة ، مما فسره مروة على انه رفض للاساس النظري لايديولوجية النظام ، وقد جاء رفضهم الوساطة بين الله والانسان ضمن هذا السياق

يجلو مروة المحترى الاجتماعي لفكر اخوان الصفاء ، ويشخصه بأصالة الطابع الاجتماعي لكل نشاط انساني حسبما يذهبون ، وبالتالي ، توكيدهم على قيمة العمل مما يدل على زوال نظرة الاحتقار الى العمل الميدوي والانتاجي ومن يمارسه ومحاولتهم ممارسة التثقيف الجماهيري بالمعارف العلمية المحضة ، ومن تجليات المحتوى الاجتماعي لهذا الفكر ايضا : انطلاق اخوان الصفاء في فلسفتهم الاجتماعية ، من منطلق طبقي عفوي ، وهنا تظهر مسايرتهم الوضع القائم ظاهريا ، حيث يترسمون التركيب الطبقي لمجتمعهم حين يخططون لمراتب دولتهم ( دولة الخير ) ، الا انهلم

يرسمون في خريطة دولتهم الطبقية المنشودة شارة ايديولوجية ثورية ، حين يجعلون رأس الهرم فيها : الفلاسفة والحكماء ، لا الملوك ( الخلفاء ) ، ويعلق مروة على ترسمهم تركيب مجتمعهم الطبقي فيما ينشدون ، بأنه لا يمكن ان نطلب منهم غير ذلك ما دام مجتمعهم طبقيا ، ويردد جملته الاثيرة « · · لان المظروف الموضوعية التاريخية هي نفسها لم تكن على استبداد · · » (١) ، ان فرط اعادة الباحث لهذا التعليل في مكانه او غير مكانه ، يكاد يرسم الانسان ، والانسان المناضل خاصة ، على انه عبد عاجز للظروف ، ومحكوم عبرية تاريخية ، بلا فكاك ·

يرى مروة ان فكسرة (دورية الملك) لدى اخوان الصفاء ، ومعها : جماعية الامامة ، التقسير المادي للنبوة ، رفض الوساطة بين الله والانسان ، يرى ان كل ذلك يمثل العنصر المشترك للمحتوى الايديولوجي في فلسفة الصوفية واخوان الصفاء ، وان كان الاخيرون يتقدمون • هذا الرأي ، ربما كان اقل صحة فيما يخص فكسرة جماعية الامامة • اما فكرة دورية فقد اوفاها البحث حقها ، حين اوضح ان اصحابها قد وضعوا بطريقة التنظير العلمي الفلكي قاعدة للتنبؤ بتغيير ادوار الدول ، وفقا لادوار الاقتران والتباعد بين الكواكب السيارة • وبالتالي التبشير بفكرة دورية الدول ، وهذا يستدعي نسسق القول بأن محمدا خاتم النبيين ، وان الدين الاسلامي خاتمة الاديان ، مما يدل ايديولوجيا على نسق فكسرة ديمومة النظسام الاجتماعي لدولة المخلفي ، استنادا الى ديمومة الشريعة •

ولا تقل ملاحقة الباحث لمساهمة الحوان الصفاء العلمية المادية دقة · فقد اظهر كيف ارجعوا افعال الطبيعة الى قوانين الحركة الطبيعية ، دون وسيط ، وكيف ارجعوا افعال الانسان الى الانسان نفسه ، دون وسيط ، ولكن بشراكة الاجرام الفلكية - وهي جزء من الطبيعة - بصورة غير مباشرة · وهكذا تعود كل احدات العالم الى الطبيعة ·

وتحدث مروة ايضا عن موضوعة اخوان الصفاء عن النسب العددية والمقدارية ، وآثارها في تغيير الاشياء ، واتجاههم في هذه الموضوعة نحو الكمية ، متجاوزين وقفة العلم والفلسفة القديمين لدى الكيفية ، مما يعد نقلة تاريخية هامة نحو تفسير التغيرات الكيفية في حركة المادة بتغيراتها الكمية وهذا الامر ، مع ادراك اخوان الصفاء نسبيا لديالكتيك تنافر ووحدة الاضداد ، ومع البذور الجنينية التي وضعوها لنظرية التطور الطبيعي ، هو خطوة متقدمة في تطور الفكر العلمي والعلم ، ومحاولة تفسير العالم عبر فهم حركة المادة ٠٠٠ مما يؤكد - حسب مروة - انهم ظاهرة عصر ، وليس مذهبا دينيا شيعيا او اسماعيليا .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٣٨٢، وانظر أيضًا ص ٣٨٣، ص ٣٨٤.

ان مروة يشرح ويثمن ترئيس اخوان الصفاء للعقل في جماعتهم ، واعتبارهم له خاصة الانسان المعيزة • وكذلك انكارهم المعجزات استنادا الى قدرة العقل على استكشاف قانون المعلية ، واعترافهم بقيمة المعرفة الحسية ، وتعظيم المعرفة الاستنباطية المؤسسة على المعرفة الحسية · ويتسم شرح وتثمين الباحث لذلك ، ولعموم مساهمة اخوان الصفاء ، بالحماسة والتحريضية ، وهو ما يتواءم مع عناصر نظريته التراثية ، المتعلقة بمهمة قراءة المتراث في هذه المرحلة ، دون ان يعني ذلك ادنى تساهل علمى . انه يوضح توسيع اخوان الصفاء لقطاعات نظرية المعرفة ، واستقلالهم المتزايد عن اللاهوت ، وقولهم باستقلال العالم المادي ودراسته ، وتحديدهم الطريق الى معرفة الله بالعقل (ببراهته الاولى) ثم بالعلم ، بدءا من المعرفة الحسية ، وهكذا لا يكون وحي ولا كشف ولا اشراف والباحث يحاول باستمرار وضع مساهمة اخوان الصفاء في الاطار العالمي ، فيظهر ابتعادهم عن الاسمية والواقعية في فلسفة القرون الوسطى واقترابهم من المفكرين العلميين ، وذلك في موقفهم من عملية التفكير ٠ كما يرى مروة فى تقسيمهم المتراتب لمطريق الانسان الى المعرفة مقاربة مبكرة لتقسيم هيجل • انهم يحددون معالم هذا المطريق بالمحس ، والعقل والبرهان • وهم يدركون الترابط المادى المعضوي بين عملية الحياة وعملية الاحساس وعملية التفكير، فلا يغفلون عن الاساس المادي لعملية التفكير، ولا عن حركتها الداخلية، ويحددون ادوات المعرفة تحديدا مادیا ۲۰۰۰

يؤكد مروة في نهاية دراسته لاخوان الصفاء انه لم يعتمد اغفال الجوانب غير المادية في فلسفتهم الاان اشباع الباحثين المبورجوازيين لهذه الجوانب وطمسهم الجوانب المادية ، هو الذي دفعه الى التركيز على الاخيرة فقط ، خاصة انها اساس فلسفة اصحابها ، واساس تحديد الاتجاه العام للفلسفة العربية – الاسلامية عامة واذا كان هذا التحديد يحتمل الرد ، فان حجة الباحث في الاغفال لا تبرىء ذمته ، ذلك انه مهما قال الباحثون البورجوازيون في الجوانب المثالية لحدى اخوان الصفاء او سواهم ، فمن المفروض انه لدى الباحث المادي ما يقوله ، اليس هذا ما صنعه مروة نفسه في الجزء الاولمن مؤلفه ، وخاصة في دراسة للمساهمة البورجوازية العربية والامبريالية في دراسة التراث ؟ ان هذا التعلل من مروة ، وهذا الرد عليه ، ينسحبان على سائر ما في الجزء الثاني من مؤلفه بعد اخوان الصفاء ، حيث يدرس – فقط مسألة الوجود والماهية لدى الفارابي ، وابن سينا ،

#### الوجود والماهية:

لأن مروة يرى أن المادية والمثالية تحددان وحدهما اتجساه الفلسفة الاساسى

دوما ، فانه يرى ان مسألة الوجود والماهية ، تحدد مدى صلة الفيلسوف بالمعارف العلمية ، ومقدرته على البيم النظري الفلسفي لكشوف هذه المعارف ، ومن ثم ، تحدد ميله المادي او المثالي . وهكذا يرسم مروة في العالم العربي - الاسلامي موقفين متناقضين : موقف الثبات ( ثبات الماهية / النظام الاجتماعي / الموقف الرسمي ) ، وموقف الحركية ( التغير والصيرورة / اصالة الوجود ) .

ويخالف مروة في احسد استنتاجاته الجزئية الرأي السائد في معظم الدراسات الحديثة ، والقائل ان اصالة الوجود امر لم تعرفه هذه الفلسفة قبل الشيرازي ( الملا صدرا ) . اما مروة ، فيرى ان الفارابي قد سبق الى الاخذ ضمنا بأصالة الوجود ، دون الماهية ، حيث جعل الوجود اصلا في مجال نظرية المعرفة ، جعله سابقا لملاراك وموضوعا له ، على ان يطابق الادراك موضوعه ، لا العكس ، وفي هذا موقف مادي صريح من موضوعية الوجود المادي ، واسبقية الكائن على الوعي .

يتابع مروة دراسة فلسفة الفارابي من خلال محور الوجود والماهية ، فبين رفض هذا الفيلسوف للقاعدة النظرية لايديولوجية النظام ، والقائمة على احادية الحقيقة الدينية فقط ، ودلك من خلال قوله بوحدة الحقيقة الفلسفية ، مخضعا الحقيقة الدينية للحقيقة الفلسفية · كما يبين الباحث نقض الفارابي لقانون العناية الالهية الاسلامي ، فبالنسبة اليه ، يعود وجود الصورة والمادة للموجودات الاولى ، يعود الى الطبيعة المشتركة للاجرام الفلكية ، وليس الى تدبير وخلق الموجود الاول · والفارابي يشخص في سعي الموجودات لاستكمال النقص والترفي التدرجي ، قانونا طبيعيا تطوريا قائما في داخل الموجودات ، انه يؤكد ارتباط بقاء المادة وتجدد وجودها وتحولها وامتدادها وتطورها بقانون ديالكتيك العلاقة الداخلية بين المادة والصورة وهما قوام الاشياء الطبيعية عنده – وليس بقانون العناية الالهية او بالارادة الهية · وهنا ، يلاحظ الباحث ان الفارابي قد اعطى لمبدأ العلاقة بين الصورة والمادة ( الارسطي المثالي ) مضمونا اقرب الى المادية ، لانه يصف هذه العلاقة على نحو تظهر معه كعملية داخلية الحركة المادة · كما يرى المؤلف ان الفارابي قد استشرف نظرية عدم فناء المادة ، استشرافا مغلفا بالمثالية ، وذلك خلال تلمسه حركة تصارع الاضداد ضمن وحدتها ، ومبدأ بقاء المادة — النوع ، مع كون موجوداتها دائمة التوالد ·

وعلى صعيد آخر ، يتوقف مروة امام نظرية السعادة والتصوف الفارابية في كتابيه : الاخلاق ، تحصيل السعادة ، حيث وضـع الفارابي السعادة على صعيد النشاط الاجتماعي للانسان ، وحددها بسعادة الانسان على الارض في هذا العالم المادي ، وان كان قد دثرها بدثار صوفي .

اما في مسالة الاوليات العقلية ، فقد عاين مروة عجز الفارابي عن رؤية القوانين

الداخلية لحركة المتفكير ، رغم انطلاقه ، كارسطو ، من منطلق مادي ، مما جعله يلجا الى عامل خارجي ميتافيزيقي ، ليكون من ثم ذلك الغطاء السطحي المثالي ، ويبرر مروة هذا الوضع بعجز العلوم الطبيعية عصرئذ عن تقديم الحل الصحيح والكامل للمسالة .

هذا العجز ، تتشرع آثاره السلبية تتراجع ، وآثاره الايجابية تتقدم ، بعد الفارابي ويلاحق مروة المظاهر الفلسفية لذلك ، قبل ابن سينا ، من خلال عطاء العالم الفيلسوف ابي بكر الرازي ، الذي وضع فلسفته على اساس تجاربه العلمية الطبية والكيماوية خاصة ، مما يسر له ان يتجه اتجاها فلسفيا ماديا جزئيا ، استعدى عليه حتى الاسماعيلية ، واستحق بسببه نعت معاصريه له بالملحد ويلخص مروة في خاتمة كتابه عطاء الرازي الفلسفي المادي بالنقاط الثماني التالية :

- « 🖈 قدم الهيولي والمكان والزمان •
- ★ المهيولى مقولة انتولوجية سماها « المهيولى المطلقة » وهي تعبر عنده وجودة مادي سماه « المهيولى المجزئية » والمهيولى المطلقة موجودة بالفعل لا بالمقوة ٠
  - ★ الوجود والماهية مثلا زمان ٠
- ★ نشأت الموجودات الطبيعية من كثافة تجمع اجزاء الهيولى وانما تختلف المعناص الطبيعية يسبب من اختلاف هذه الكثافة .
  - ★ لا يجوز أن يحدث شيء من لا شيء ٠
  - ★ الموجودات تحدث بالتركيب، لا بالابداع ٠
- ★ بین مؤلفاته کتاب سماه : « ان للجسم حرکة من ذاته ، وان الحرکة معلوقة » .
  - ★ انكر معجزات الانبياء ، (١) ٠

ويلاحظ مروة أن الرازي قد وصل الى هذه المواقف المادية عبر تصورات مثالية ، صادرة عن الافلاطونية ، والافلاطونية المحدثة ، والفنوصية ·

ويختم الباحث تناوله لمسألة الوجود والماهية ، والجزء الثاني لمؤلفه كله ، بدراسة ابن سينا على اساس، دراسته الفارابي ، خيضع يده على النقاط الست التالية :

١ ـ ازلية المادة ووالحركة والزمان ٠

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٩٤٠

- ٢ ــ المعالم المادي له وجوده الموضوعي المستقل عن وعي الانسان ٠
- ٣ ـ قدرة الوعي البشري على معرفة العالم واستيعاب حقائقه وظاهراته ٠
  - ٤ \_ اصالة الوجود دون الماهية ٠
- العالم عالم مادي واحد ، وكل شيء في هذا العالم مليء بالمادة ولا فراغ في هذا العالم مليء بالمادة ولا فراغ في هذا العالم مليء بالمادة ولا فراغ في هذا العالم مليء بالمادة ولا فراغ
- ٦ عالم الطبيعة متحرك متحول بعضه الى بعض ، ويتولد بعضه من بعض ،
   وهو اي عالم الطبيعة بفضل حركة المتحول والتوليد الدائمة فيه ،
   متطور من البسيط الى المركب ، ومن الادنى الى الاعلى » (١) .

لقد بذل مروة جهدا كبيرا في دراسة نظرية المعرفة السينوية ، ذات المياسم المادية القوية ، ونالت جوانب تراث ابن سينا الاخرى اهتماما متفاوتا ، لينتهي ذلك كله ، بمثل ما انتهت اليه دراسة الرازي ، فابن سينا ليس ماديا صافيا ، ولا مثاليا صافيا ، وتلك خلاصة عامة غير بعيدة عن سائر النتائج التي توصل اليها الباحث عن النزعات المادية في الفلسفة العربية للاسلامية ، واذا كنت فيما تقدم من هذه الفقرة قلد حرصت على عرض ابرز تلك النتائج ، وبما يتوافق مع مبدأ قراءة التراث من زاوية الحاضر ، فانه لا يزال امام ما تبقى من هذه الفقرة حديث آخر حول الفلسفة العربية للسلامية والوضع الطبقي ،

## الفلسفة العربية - الاسلامية والوضع الطبقي:

يحرص الباحث على ابراز الجانب الايديولوجي والاجتماعي للنتاج الفكري وحتى (المنطق) تبدى له سلاحا ايديولوجيا ضروريا للمعارضة في مواجهة سلاح (النقل) الرسمي (٢) وقبل ظهور المنطق، يعلل مروة اثناء بحته في المصادر القرآنية لمشكلة القدر، قدرية الآيات المكية، بالتخلص من جبرية الجاهلية، بينما كان سبب جبرية الآيات المدنية الحاجة الى ايديولوجية للنظام وفي بحث الجذور الاجتماعية والسياسية لمشكلة القهدر، يتوقف مروة عند تعليل غولد تسهير لنشأة المرجئة، ألا وهو ضرورة الوسطية في مواجهة استبداد وارهاب الامويين، وتأجيل

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ص ۱۸۶ / ۲۸۰ ·

<sup>(</sup>٢) وهو يقول ان سبب (منطقية) المدرسة النحوية البصرية كونها مدينة المعارضة ، فيما كانت الكوفة مدينة المتجار والملاكين وقد استنكر نايف بلوز ذلك كله وعده مبالغة في الادلجة ، راجع : دراسات عربية ، مصدر مذكور سابقا مدد

الحكم بايمانهم او كفرهم وكان قد مسر بنا كيف رأى مروة في القدرية سلاحا ايديولوجيا للفئات المضطهدة وهو ما عارضه نايف بلوز عين لم ير في القدرية غير سلاح ايديولوجي لبعض العرب الفاتحين الاسياد الذين حرمهم الامويون الريع ويشرح بلوز ان هذه الفئة كانت تعيش بقايا الديمقراطية العسكرية التي نقلها الامويون الى نظام الاستبداد الوراثي فالناس والمسلمون عند القدرية هم الفئات العربية المساهمة في الفتح ، ولا علاقة لاهل الامصار بالامر (له) .

ان كون اهل القدر أسياد عرب مغبونون ، وبقايا ديمقراطية عسكرية ، يطرحون المعارضة العربية للأمويين ، لا يلفي ولا يقلل بصورة اطلاقية من كون القدرية سلاحا ايديولوجيا لفئات اخرى غير عربية ، ما دامت عناصر وضع هذه الفئات تتوحد او تتداخل الى درجة كافية ، مع عناصر وضع المعارضة العربية • وهذا هو حد تعبير القدرية عن مطالبة رد حقوق الناس من بني امية ، كما جاء لدى مروة ، مما يفقد اعتراض بلوز اي مسوغ وجيه •

ويحدد مروة المركز الاجتماعي للمعتزلة ، فكيف يظهرون ؟ انهم مثقفون داخل الاحزاب ، نوو تأثير كبير في الرأي العام ، مثلهم مثل سائر علماء الكلام من المذاهب الاخرى (خوارج حشيعة حاشعرية) • اما الاساس الاجتماعي لاطروحاتهم ، فيظهر من خلال مفهوم العدل المعتزلي • ذلك ان المعتزلة من الموالي ، وحسب مروة ، فقد كان لهذا الاصل اثر خفي ما في اتجاههم الفكري • فالعدل الاجتماعي وحرية الانسان مطلبان سياسيان لهم • وهم لا يستبعدون السيطرة على السلطة السياسية ، حين تتوفر المقدرة • ويظهر الاساس الاجتماعي للمعتزلة كذلك من خلال مفهوم التوحيد • فقد قرأ مروة في تنزيه المعتزلة للذات الالهية عن العالم المادي تنزيها للخلافة والنظام عن العالم السفلي • وحدد عملهم بأنه ادلجة عقلية للنظام ، الا انهم اثناء كفاحهم الفكري العقلاني انتجوا نقيضهم الايديولوجي ، وذلك عبر النزعات المادية المتناثرة في تراثهم ، والتي سبق ان رأيناها في مطلع هذه الفقرة •

وحين يصل بحث مروة الى مرحلة ظهور الفلاسفة والفلسفة ، يشرع بوصف علاقات ظروف هذا الظهور بالاقطاعية عموما ، مع نمو فئات تجارية وحرفية في المدن ، وهذا الوصف يعيدنا الى مجمل الاشكالات والاسئلة المتعلقة بالشرط الاجتماعي للاقتصادي الذي اكتنف التراث المعنى .

ان مروة ينص على انحدار ممثلي الفلسفة من اوساط فلاحية وتجارية وحرفية فقيرة ومعدومة · اي ان ممارسي التفكير غدوا بعد مرحلة علم الكلام ينتمون الى

<sup>(\*)</sup> المصدر السابق ٠

الاوساط الشعبية • وهذا ما يعارضه نايف بلوز تماما ، حيث ينص على ان الفلسفة في القرون الوسطى كانت صناعة الاسياد • والحق ان كلام مروة لا يخلو من نزعة شعبوية ، والا ، فاين نذهب بالكندي وابن سينا ؟ كما ان كلام بلوز لا يقل اطلاقية وتطرفا ، والا ، فاين نذهب بالمساهمة الفلسفية الصوفية او الاخوان - صفائية ؟ ان بلوز يضيف الى ما سبق موضحا ان الفلسفة كانت دوما ايديولوجيا الفئات السائدة او الغئات التي توفرت لها شروط الطموح الى السيادة • وهذه اضافة - في السياق السابق - لا تثبت امام التاريخ ، الا اذا كانت شروط الطموح المشار اليها لمغزا • ترى ، الم تكن اي من الفئات التي عارضت النظام الخلافي الاسلامي ، والتي عبر عن ايديولوجية بعضها ، بنسبة او اخرى ، بعض المذاهب الفكرية او الفلسفية ، الم تكن ايديولوجية بعضها ، بنسبة او اخرى ، بعض المذاهب الفكرية او الفلسفية ، الم تكن تملك اطلاقا شروط الطموح الى السيادة ؟ وإن انتهت الى الاخفاق العاجل او الآجل ؟

لقد ذكر مروة في موطن آخر عن دراسته ، اثناء مجادلته لكتاب توفيق الطويل (قصة المنزاع بين الدين والفلسفة ) ، ان النظام كان يضطهد خاصة كل فكر يمكن ان يتواصل مسع ايديولوجية الجماهير ، وان بصورة موضوعية ، مستقلة عن وعي الفلاسفة المباشر ، وقد رأى بلوز في ذلك ( اطروحة خطيرة ) ، باعتبار ان الفلسفة لم تكن عند الاوائل اوفى القرون الوسطى معنية بالتواصل مع الجماهير ، وان ايديولوجيا وانتفاضات الجماهير كانت دينية ، وهنا يستشهد بانجلز وانالجماهير لم تكن مكترثة بالرقي الفلسفي ،

ان بلوز يحمل هنا مجادلة مروة لتوفيق الطويل فوق ما تحتمل بكثير · فمروة لم يزعم ان الفلسفة العربية ـ الاسلامية كانت معينه مباشرة بالتواصل مع الجماهير ، مع ان بعضها كان كذلك ، ولكنه ركز على فتح هذه الفلسفة لامكانية التواصل وان بصورة موضوعية مستقلة عن وعي الفلاسفة المباشر ، فأين الخطورة في ذلك ، الا اذا كانت في دقة التحليل والتعبير العلميين ؟ لقد ترك بلوز لتحميله نص مروة ان يتوالد · فمروة لم يعرض لسيطرة الايديولوجية الغيبية على الجماهير ، ولا للطابع الديني لانتفاضاتها في هذا الموقع من مؤلفه ، وان كان لا يني يؤكده في المواقع الاخرى المناسبة ، ليس لدى الجماهير وحسب ، بل لدى الفلاسفة والحكام ايضا ·

يشخص مروة واقع المواجهة الايديولوجية التي شهدها القرن الرابع ، على نحو يتسم بميكانيكية التعسكر الطبقي ، وتجاهل التوسطات على حد تعبير بلوز · ففي هذا العصر العلمي الزاخر ، تعمق التأثير والتبادل بين تطور المعارف وانتاج الحاجات المادية ، وازداد التمايز الطبقي · وقد رسم مروة المواجهة الايديولوجية الناجمة عن ذلك عبر معسكري : المفكرين المنحدرين من فئات اجتماعية فلاحية او حرفية معدمة ، والسلطة السياسية للطبقة المسيطرة اقتصاديا · ولكيما نرى مدى سلبية هذه الناحية

في مؤلف مروة ، علينا ان نقارنها بهذه المعطيات التي يقدمها نفسه حسول الوضع الطبقي لابرز الفلاسفة : الكندي ، الفارابي ، ابن سينا ·

اما الاول ، فقد عكس كما يرى مروة ظاهرة التداخل بين مرحلتين للتطور الاجتماعي والفكري : مرحلة ازدهار عقات الانتاج الاقطاعية ، لاوقوة ايدولوجيتها اللاهوتية ، ومرحلة انحدار هذه العلاقات ، واهتزاز تلك الايديولوجيا ولا ينسى الباحث المنبث المطبقي للكندي ، فهو سليل اسرة ثرية ، كما لا ينسى موقعه الايديولوجي الظاهر في ايمانيته ، وعلاقته بالمعتصم .

ثم يأتي الفارابي ، فيعبر عن ايديولوجية الفئات النامية في المدينة ، كالصناعيين المحرفيين ، ومتوسطي التجار ، وشغيلة الخدمات الاجتماعية المستجدة في نظام المدينة المزدهرة خلال المعصور العباسية · وهذه الفئات هي التي يصنفها مروة بأنها ذات الاتجاه الثوري خلال تلك المرحلة · وهنال المناس مروة تأثيرات النظام الطبقي الاقطاعي في تفكير الفارابي عبر الخارطة التي رسمها هذا الفيلسوف لتركيب مدنيته الفاضلة اجتماعيا · وقد مر بنا تلمس مروة المماثل لدى اخوان الصفاء · ان معارضة الفارابي لقانون العناية الالهية ربما لقدرية هذا القانون من مغزى طبقي اقطاعي سياسي وايديولوجي ، وكذلك نظرة الفارابي للقرية للريف على انها خادمة المدينة ، ان هاتين النقطتين جزء آخر من تلمس مروة لتأثير النظام الطبقي في فلسفة الفارابي بهذا الاتجاه او ذاك ·

ان تحديد الموقع الطبقي للفيلسوف ، يساعد في تحديد اتجاهه الفلسفي ٠ هذا ما يعول عليه مروة دون ان ينسى ان انعكاس الموقع الطبقي في النتاج الفلسفي عملية معقدة ، بسبب الطبيعة المعقدة للفلسفة ، كشكل خاص للوعي البشري ، وبسبب ميوعة الموقع المطبقي للمثقفين ، وحيث لا يكون الموقع الطبقي قائما على الساس الموقع من عملية الانتاج مباشرة ٠ وهذا الوضع بالنسبة للمثقفين يضاعف من دور المعرفة في جعل العالم او الفيلسوف او الفنان يعبر عن ايديولوجية المطبقة التي انحاز اليها ، بفعل المعرفة ، دون ان تنسحب عليه بالضرورة قاعدة ميوعة الموقع الطبقي السائر الفئات الوسطى ٠ ويضيف مروة حول الفلسفة والايديولوجيا : « ان الصفة الايديولوجية للفلسفة – كل فلسفة – هي واقع موضوعي لا يتوقف على وعي الفيلسوف الايديولوجية للفلسفة – ككل المنسنة به عند هذا الفيلسوف او ذاك ٠ فان الفلسفة – ككل شكل آخر من اشكال الوعي الانساني – ليس لمها تاريخ مستقل عن تاريخ الناس الواقعيين المرتبطين بظروف اقتصادية – اجتماعية معينة ٠ وبما انها كذلك ، فهي – اي الفلسفة – تمثل ، في كل عصر ومجتمع معينين ، منظومة من التصورات عن المعالم الفلسفة – تمثل ، في كل عصر ومجتمع معينين ، منظومة من التصورات عن المعالم الفلسفة – تمثل ، في كل عصر ومجتمع معينين ، منظومة من التصورات عن المعالم الفلسفة – تمثل ، في كل عصر ومجتمع معينين ، منظومة من التصورات عن المعالم الفلسفة بصورة غير مباشرة طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة وطبيعة الصراع

الايديولوجي ضمن هذه العلاقات نفسها · وهي – اي الفلسفة – تحدد بهذه التصورات موقف كل فيلسوف في حلبة هذا الصراع ، (١) ·

هذا كله \_ وبما ينم عنه خاصة من التطور محليا في النظر الى بعض جوانب البذاء الفوقى ـ لا يجد صداه المباشر في التحليل دوما • ومن هنا تأتى محدوديته على طريق شحد الادوات الماركسية في استعمالاتها المحلية · ولعل تركيز مروة على المنطق الشخصى لابن سينا ان يكون من المواقع المنادرة التي يجد فيها الكلام المنظري السابق مداه التحليلي ، وتلك خطوة هامة في التحليل الفلسفي ، وفي استخدام المنهج الماركسي عامة ، على الرغم من التكرار المستمر لما مفاده ان الانسان عبد لمظروفه ، ان مروة يظهر لنا هنا ، كيف ان المنبت الساماني لابن سينا قد وفر له الطابع القومي الاستقلالي عن العباسيين ، بينما وفر له جو اسرته الاسماعيلية النزعة الغالمية لالغاء المفوارق الدينية والقومية ، كما كان لعمله الاساسي ( الطب : مهنة حرة ) ولتلمذته الاولى على يدى بقال من بخارى دور في هذا التكوين والجتماع ذلك كله ، مع الميزات الشخصية لابن سينا ، جعل فلسفته « تعبيرا عن ايديولوجية مختلف الفئات الاجتماعية التي تمثل احد طرفي التناقض الرئيسي حينذاك (٢) ، فقابل الفئة العليا المتحيزة الرئيسية الممثلة لسلطة الاقطاعية بخصوصياتها التاريخية المشرقية · اما التمايز بين الفئات الوسطى والدنيا فلميكن واضح المعالم » (٣) · ويعلل مروة ضعف الجانب السياسى في فلسفة ابن سينا بضغط الاحداث ، واضراب حياته السياسية ، مما جعله يخفي آراءه ٠

#### \* \* \*

مرت بنا قبل قليل اشارة مروة الى تعقيد آلية انعكاس الموقع الطبقي في النتاج الفلسفي ولم تعدم مواطن الكتاب التي عرضنالها اشارات اخرى متفاوتة والواقع ان الباحث لا يفتأ يبدي ويعيد في تلمس المعالجة النظرية للانعكاس ، يقول : « فلا شيء يدور في الفكر ، او يدور عليه الفكر ، الا وهو انعكاس - بهذا الشكل او ذاك - عن الواقع الخارجي ، سواء كان مطابقا له ام غير مطابق و تلك مسألة صارت اشبب بالبديهيات غير المفتقرة الى برهان ، بعد ان وضعتها المادية الديالكتيكية في سياقها الصحيح ، وبعد ان قام عليها اكثر من برهان قاطع في المنجزات والمكتشفات النظرية

<sup>(</sup>۱) المنزعات المادية ۲۰۰ ج۲، ط۱، ص ٤٩٠، هامش رقم ۷.

<sup>(</sup>٢) تجار ،مشردون ، عاطلون ، حرفيون ومهنيون ، كسبة ومستخدمون ، نازحون من الريف ٠٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٩١٠

والمتجريبية ، المتي لا يزال - كل يوم تقريبا - يقدمها لنا العلم في حقول الطبيعة ، وحقول الانسانيات ، (١) ·

على المستوى النظري ، لا يظفر المرء بأكثر من هذا التوكيد على بديهية وحتمية وتعقد آلية الانعكاس الا فيما ندر ، من ذلك مثلا قوله في صدد العلاقة بين العلوم الطبيعية والفلسفة والانتاج ، انها تكون مباشرة تقريبا بين العلوم الطبيعية للمارف ومنها الفلسفة للمارف ومنها الفلسفة والانتاج ، بينما تكون معقدة ومستقلة نسبيا عن المجرى المواقعي بين العلوم والانتاج والفلسفة ذلك ان العلاقة هنا جزء من انعكاس الواقع على الفكر ، ولكن السؤال الهام يظل قائما كيف يحدث ذلك ؟ كيف يمكن ان توصف هذه الآليسة ؟

على المستوى التطبيقي ، سعي الكاتب اكبر ، على الرغم من كل ما يمكن ان يقال حول الوقوع فيما حدر الباحث منه مرارا من اطلاقية او آلية • وهكذا ترتسم الصورة في هذا المفصل الدقيق من البحث : مبادىء نظرية ، أكثر وضوحا وتطورا مما عهده البحث محليا في هذا المحقل خلال عقود ، سعي جدي للتطبيق ، انفصام واضح وغير قليل بين الطرفين ، وبالتالي : نتائج متواضعة ، واستمرار متقلقل في المسار القديم ، وبالطبع ، سار البحث على نحو افضل ، ايسسر وادق ، في بعض مراحل التناقض الاجتماعي السياسي المتأزم • ومروة يعبر عن ادراكه انه في مثل هذه المراحل يغدو من الاجتماعي السياسي المتأزم • ومروة يعبر عن ادراكه انه في مثل هذه المراحل يغدو من الاجتماعي السياسي المتأزم • ومروة يعبر عن ادراكه انه أي مثل هذه المراحل النسكال الفوقية الصراع الايسر المباحث العلمي ان يرى العلاقة المستترة والمعقدة بين الاشكال الفوقية الصراع وبين اساسها التناقضي الطبقي وبالتالي ، رؤية الوجه الايديولوجي لتلك الاشكال الفوقية ، اي الفكرية •

لقد كانت قضية الانسان العربي - الاسلامي قضية واقعية ، ومروة يجزم انه كان لا بد لهذه القضية ان تنعكس بشكل ما في مجال الواقع الفكري ، فكيف كان ؟ انه يذهب الى ان الاشكال التي ظهرت بها قضية الانسان ( رفع الانسان العادي لدى الغلاء الى مرتبة الامامة او النبوة او الالوهية - حرية الانسان واختياره لدى القدرية والمعتزلة - قدرة الانسان على فهم الكون لدى المتكلمين والفلاسفة والعلماء - الولاية لدى المتصوفة ) كل ذلك ، انما هو ردود فعل على امتهان الانسان في ظل النظام الاستبدادي الخلافة و ولقد مر بنا في سياق هذه الدراسة بعض ما يتصل بذلك ، وحين يدرس مروة ظاهرات عصر السهر وردي ( اشتداد الارهاب الفكري - الحروب الصليبية - مروة ظاهرات عصر السهر وردي ( اشتداد الارهاب الفكري - الحروب الصليبية - مالفة النظام الإجتماعي ) يرى - كالعادة - انه من الطبيعي ان ينعكس ذلك في المنتاج الصوفي ، لانه من الطبيعي ان تنعكس في طرق التفكير الفلسفي - واالصوفية

خاصة \_ وفي الاشكال الايديولوجية \_ المعارضة خاصة \_ ظاهرات العصسر (١) . ان الباحث لا يفسر سبب هذه الاضافة التخصيصية للصوفية والمعارضة ، وإن كان يحاول رسم الاشكال التي يتجلى بها هذا الانعكاس في حالة الصوفية ، ومنها شكل الياس من تغيير الواقع ، وشكل العجز عن تحويل الناس الى ثورة ايجابية ، وظهوره بمظهر الثورة العدمية الرافضة للعالم المادي ، والمنشدة للخلاص الغيبى ومروة لا يرسم هذه الاشكال وحسب ، بل يقدم لهذا الرسم بأنه ( من الطبيعي ) ان يكون . ثم يردف محاولاتحديد البعد الواقعي لحركة الاشراق الصوفية على يد السمهروردي ، فيقرأ في قوله باسقاط الشريعة عن المتقدمين في التجربة الصوفية التعبير عن رفض النظام الاجتماعي السائد ، ويقرأ في قوله بقدرة الله على خلق نبى آخر بعد محمد القول بانتهاء نبوة محمد ، وبالتالي : رفض النظام الايديولوجي الذي يستند اليه النظام الاجتماعي السياسي للدولة وعموما ، فالخلاص الصوفي والمسيحي ليس اساسا سوى صدى اشواق الجماهير المسحوقة الى التخلص من النظام الاجتماعي الظالم، كما يؤكد الباحث وعموما ايضا ، نراه يذهب الى ان ممارسة الفلاسفة الاسلاميين العلماء للتجارب العلمية ، وتطور الفكر النظري للعلوم ، قد انعكسا بشكل ما حتى في ادبيات الفكر الفلسفي الصوفي الاشراقي • ولكن ، مروة مرة اخرى ، كيف جرى ذلك ؟ باية صورة ؟ وفق اية آلية ؟ ان السائل سيظل ينتظر الجواب في عمل مروة ، رغم انه لا يعدم اشارات ما ، تتصل - على طريقة الباحث : بشكل ما - بالجراب ، فأهمية الحركة في النظام الاشراقي ( صعودا ونزولا ، مشاهدة واشراقا ) هي من بعض الوجوه انعكاس لمدنياميكية المواقع نفسه ، ولكن على نحو يبدو وكأنه صادر من خارج الواقع • والتناقض بين بنية النظام الاشراقي الغيبي الفوقية ، وبين اساسها الواقعين التحتى ، هو مظهر مباشر ، او غير مباشر ، للتناقض القائم في داخل المجتمع ، ونتيجة لاهتزاز القيم الاجتماعية والفكرية الذي كان نتاج المتأزم البالمغ في تناقضات هسدا المجتمسم

ومن مظاهر انعكاس الوسائط في التصوف ، يتلمس الباحث الشكلين المتناقضين لهذه الوسائط · فحين كانت الدولة العباسية مركزية ، توجه التصوف الاسلامي نحو رفض الوساطة اللاهودية بين الانسان والله.، كشكل لرفض ايديولوجية الدولة · وحين اخذت الدولة العباسية تتجه بعد المتوكل نحه اللامركزية ، وبدأت مظاهر المخلهل

<sup>(</sup>۱) في موطن أخر يتحدث مروة عن الصلة الموضوعية بين التراث والواقع الاجتماعي فيقول:
« لقد رايت أن هذه العلاقة تمثلت بكسون هذا التراث معبسرا عن ايديولوجية معارضة
لايديولوجية دولة الخلافة الاسلامية في عصر هذا التراث ، اين ذهب أذن الشطسر غير
المعارض من التراث ؟ أنظر مجلة الثقافة الجديدة ، مصدر مذكور سابقا ، ص ١٢٠٠

والاهتزاز تبرز في بنية المجتمع ، انعكست هذه المتغيرات في الفكر الصوفي ، فاتجه نحو اقامة الوسائط بين الله والانسان .

واذا ما انتقلنا الى حديث الانعكاس في دراسة مروة لاخوان الصفاء \_ الذين رأى فيهم احد التعبيرات التاريخية عن ايديولوجية الفئات الاجتماعية المضطهدة في ظل النظام الخلافي العباسي \_ ألفينا مروة يقرأ في توجيه اخوان الصفاء للفلسفة نحو تفسير العالم بما يتفق مع ايديولوجية المقهورين ، كشفا لمدى انعكاس الصراع الطبقي في مجتمعهم على العلاقة الجدلية بين علوم الطبيعة والفلسفة · ومن الناحية التنظيمية ، يرى مروة ان ظاهرة اخوان الصفاء قد اتخذت شكل انعكاس مباشر للتجربة التنظيمية الناجحة للاسماعيلية ، مما يجعل الوجه الاسماعيلي في تجربة اخوان الصفاء لا يتجاوز هذا الشكل الموضوعي ·

نبيل سليمان

# الماركسية ودراسة التراث العربي الاسلامي

علي حرب

من اللافت (★) ان مسألة التراث الفكري اخذت تحتل في السنوات الاخيرة حيزا اكثر فأكثر اتساعا من اهتمام المثقفين ، بل هي اضحت محورا من محاور الثقافة السائدة • وهو ما يؤكده هذا الفيض من الدراسات في موضوع المتراث • فاضافة الى الكتب التي خصصت لبحث هذا الموضوع وفضلا عما يعقد من ندوات ويلقى من محاضرات هنا وهناك ، قل ان تصدر مجلة شهرية ، وهي كثر تعدادها في العالم العربي اليوم ، الا وتتناول قضية الموروث الثقافي على صورة او اخرى •

مما لا شك فيه ان القضية ليست جديدة في الفكر العربي · فقد اثيرت منذ مطلع ما سمي « عصر الذهضة » اي منذ بداية التوسع الاوروبي ، حيث واجه العرب اشكالا من السيطرة وانحاطا من العلاقات والثقافات لا عهد لهم بها من قبل · وقد ادى هذا الاحتكاك بالغير الى ان يطرح العرب السؤال عما يميزهم عن هذا الغير ، اي عن هويتهم وخصوصيتهم على ما لاحظ عبد الله العروي (١) · لذا ارتبطت مسألة العلاقة بالتراث منذ بدايتها بمحاولة البحث عن الهوية ·

ولعلنا نجد انفسنا اليوم امام الاشكالية نفسها برغم مضي فترة طويلة على صياغتها وبرغم اختلاف المعالجات وتعدد المواقف فلا الرجوع الى الاصل بالتماهي مع ماض مجيد ولا الطموح الى المعاصرة بالتماهي مع الغرب المتفوق على اختلاف نماذجه ولا تحديث التراث والسعي الى مصالحه مع العصر ، كلها محاولات لم تفض بنا الى ان ننهج نهجا مستقلا او ان نبتدع نموذجا حضاريا جديدا كما لم تؤد بنا الى رحاب العقلانية ليبرالية كانت ام اشتراكية ، فلم يتم التعرف بعصد الى الهوية ولم تتوضح صورة الحاضر ، ولم تتعين ماهية الذات ، وبكلمة اخرى فنحن لم ندخل عالم

 <sup>★</sup> هذه المقالة نشرت اصلا في جريدة النهار · وهي تستعاد هنا مع بعض التعديل الذي لا يمس
 جوهرها ·

<sup>(</sup>١) عبد الله المعروي ، الايديولوجية المعربية المعاصرة ، دار المحقيقة ، مطلع الكتاب ٠

الحداثة او اننا لم نخلق حداثتنا بعد · وهكذا ما فتىء الفكر العربي منذ اكثر من قرن ونصف قرن تحكمه ثنائية الاصالة والمعاصرة ، الخصوصية والعالمية ·

بيد أن ما يميز بعض الكتابات الحالية في حقل التراث ، محاولتها اعادة النظر في المناهج المستخدمة في قراءة ماضينا الفكري ، بل هي تعتقد انها تحدث « ثورة » في الدراسات التراثية تضع حلا لمشكلة العلاقة بين الماضي والحاضر ، بين الاصالة والحداثة • هذا ما طمح اليه الدكتــور حسين مروة في كتابه ، النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ، (﴿ ) ، كما يتجلى خاصة في مقدمة الكتاب التي تتضمن « اطروحات نظرية ـ منهجية في قضية التراث » ، اي نظريته التراثية اذا جاز القول · ونحن لا يسعنا في البداية الا ان نثني على طموح المؤلف لكتابة عمل فلسفى موسوعي وان نقدر الجهود التي بذلها على امتداد سنوات بحثا وتنقيبا • وكذلك فاننا نرحب بمحاولة كتابة تاريخنا العقلي من منظور تاريخي وماركسى ٠ تاريخي بمقدار ما طغت على الفكر العربي النظرة التي تعتبر المحقيقة المطلقة خارج متناول التجربة والحاضر مجرد تكرار للاصل ، اي التي تنفي التاريخ بما هو مجال واقعي يصنعه البشر وبما هو توكيد على زمنية المحقيقة وموضوعية الحدث • وماركسي بمقدار ما الماركسية أداة للكشف والتحليل وليس مجرد طريقة للبرهنة الصورية او استخدام لفظى للجدل • غير اننا سنلزم جانب النقد في تناولنا لهذه المحاولة الضخمة ذلك اننا نرى ان اكثر ما نحتاج اليه حتى الآن هو التحليل النقدي لماضينا العقلى • بل ان هذا المتحليل هو ما لمنقم به بعد ، فكثيرا ما يخيل الينا اننا نأتي جديدا ونحن لم نتحرر بعد من وطاة القديم ، وكثير ما يتهيأ لنا اننا ننتج علما بينما لا نقول سوى الايديولوجيا • وكثيرا ما يبدو لنا اننا نثور على ما هو قائم ومألوف بينما نكون لا نزال نستخدم القواعد القديمة اياها قولا وعملا • ونحن لن ننظر بالطبع في كل ما توصل اليه المؤلف من استنتاجات واحكام على امتداد الكتاب بجزءيه ، وانما نهدف بالدرجة الاولى الى مناقشة نظرة المؤلف الى موضوع بحثه الذي هو هنا تاريخ الفلسفة العربية ، ونظرته الى منهجه الذي هو هنا المادية التاريخية ، اي الكشف عن البديهيات التي تحكم طريقته في تأريخ الفكر العربي وفهمه للماركسية في آن ٠ على ان نستعين ما امكن بشواهد وامثلة من الكتاب • ومن البديهي القول اننا في محاولتنا النقدية هذه نصدر عن موقف معين ونستخدم طريقة معينة في النظر والبحث ، وهذا صحيح ، غير اننا لا ندعي هنا تقديم نظرية في قراءة التراث فنحن باستخدامنا مناهج وقراءات مخصوصة ، اردنا الكشف عن اوجه التناقض التي تنطوي عليها قراءة مروة

<sup>(\*)</sup> ربما يجب الاعتراف هنا بأن محاولتنا هذه تعتمد بشكل رئيسي على قراءة « اثريات المعرفة ، لمفوكو ·



يرى الدكتور مروة ثمة علاقة بين الماضي والحاضر لا بد من ايجاد « حل علمي » لها (ص ١٧) يضمن معرفة التراث « معرفة ثورية » (ص ١٦) تحقق استيعاب على شكل جديد من اجل توظيفه في مجال تحرير الفكسر العربي الحاضس من تبعيته للايديولوجية البورجوازية والاستعمارية (ص ٢٨) • والحل يقوم في رأي المؤلف على النظر الى الماضى انطلاقا من « اعتبارات المحاضر » (ص ٢٣ ) · ذلك ان قضية التراث ليست هي « قضية الماضي لذاته » ، بل هي « قضية الحاضر نفسه » (ص ٢٩) ٠ وحتى المواقف السلفية التي تحاول اسقاط الماضي على الحاضر والنظر الى الثانى على انه امتداد للاول ، انما تنطلق هي نفسها من منطلق الحاضر ، كما يرى المؤلف • فهى نشأت « كرد فعل بورجوازي على نظريات غربية عنصرية » ( ص١٠ ) • ويصدق هذا الحكم ايضا على محاولات تحديث التراث الذي تقوم على « قسر افكار الماضي على التطابق بينها وبين افكار الحاضر » (ص ١٠ ) ، كالحديث عن تضمن التراث نظرية في الاشتراكية مثلا ٠ فهي شأن المحاولة السلفية عبارة عن « حلول بورجوازية لمقضية المتراث » ( ص ١٣ ) وان اختلفت الاشكال والنماذج · فهي كونها تنفي تاريخية الفكر وحركيته انما تعمد الى « تبسيط الافكار الفلسفية المعاصرة الى حد الابتذال » ( ص ١٢ ) • اما بأي شيء يتميز موقف الدكتور مروة عن سائر المواقف ، ما دام الكل ينظرون المى الماضى انطلاقا من اعتبارات الحاضر ، فالجواب عنه ان ما يميز موقفا عن آخر انما هو الموقع الذي نحتله في الحاضر ، وهو موقع ايديولوجي ، اي « موقع طبقى ، في نهاية الأمر ( ص ٢٣ ) • اذ لما كانت المواقع مختلفة بل متناقضة ، فان العلاقة بالتراث لا بد مختلفة • ومن هنا نحن ازاء نظرات متباينة الى تراثنا ، منها المثوري والتقدمي ، ومنها الرجعي والسلفي • وهكذا فالذي يحتل الدوم موقعا ثوريا ( ايديولوجية ثورية ومنهج معرفي ثوري ) وحده المؤهل لفهم التراث واستيعاب قيمه والكشف عن « العلاقة الموضوعية بين المعناصر المتقدمية والديموقراطية من المتراث والعناصر المتقدمية والديموقراطية من الثقافة المحاضرة » ( ص ٦ ) · واختصارا فان موقف المؤلف من التراث يبنى على الفرضيات الآتية : المحتوى الثوري للحاضر ، الترابط بين ثورية المحاضر وثورية الموقف من التراث ، وجود علاقة موضوعية بين القوى المثورية الراهنة والقوى المثورية في الماضي •

هذه المقدمات تنطوي على فهم للثورة وعلى تصور للتاريخ لا نعتبرهما امرين بدهيين · بل هما موضع للتساؤل والنقاش · وبالفعل ينظر مؤلف « النزعات المادية ،

الى المثورة من منظور « استراتيجي » بحث كما حاول ان يبرهن وضاح شرارة (٢) اي يتناولها وكانها مجرد قبض على السلطة السياسية في مستوياتها العليا بمعزل عن النسيج الاجتماعي الذي تتكون عبره العلاقات السياسية والذي يشكل في النهاية المرتكز الاجتماعي للسلطة التي يقيمها الواحد منا على الآخسس وانطلاقا من هذا المفهوم لا تتطرق الثورة الى « المتكتيك » بوصفه تقنية خفيسة لضبط القوى والاجاد واخضاعها في مؤسسات دنيا وعبر علاقات بين الافراد تقوم على ( اللاتماثل ) وتعيد انتاج السلطة في اشكالها الحقوقية والسياسية • فالثورة ليست معينة فقط بالسلطة كما تتجلى عبر القرارات التي تتخذ من اعلى مستوى • ولكنها ينبغي ان تتناول سائر اوجه النشاطات الانسانية • وبرأيي فان الثورات جميعها لم تكن تستهدف قلب السلطة وحسب ، وانما تغيير طريقة التبادل والتعامل بين البشر كما تمارس يوميا وعلى ادنى المستويات ٠٠٠ ولا يعني هذا انكارا ما يطرأ من تغيرات على صعيد الوعى التاريخي او نفى ما تتمتع به كل مرحلة من سمات ومميزات ، ان بروز العداء للاستعمار وتبلور وعى طبقي والتلاحم بين النضال الاجتماعي والنضال الوطنى وحتمية الرابط بين حركات التحرر هي ظواهر لا شك فيها ، غير انها لا تكفي وحدها لتحديد المحتوى المثوري للحاضر • والاكيف نفهم مأزقنا الدوم ؟ ولعل مثال لبنان الذي اورده المؤلف انما هو دليل على وجود مثل هذا المأزق ٠ فلم تجـر الامـور كما نشتهي ونرغب ٠ وظهر اننسا لم نكن نقبض على قوانين التاريخ كما تجلى ذلك في بروز طابع طائفي للحرب الاهلية اللبنانية طغى على طابعها الاجتماعي ، وفي بروز تناقضات وانقسامات وفي غلبة ممارسات وقيام تحالفات لا يقولها مفهوم « الوعي الطبقي ، بل هي تنحث الى مفهوم آخسر يجب أن نبحث عنه في الأطسر والتجمعات السابقة على الدولة (طائفة ، مذهب ، عشيرة ، محلة ) والتي لا تزال تحتــل موقعا فاعـلا في التكوين الاجتماعي والتقرير السياسي • ولا يقولها ايضا مفهوم « الطليعة الصدامية ، لحركات التحرر ، بل يجب ان نفتش عنها في مفهوم جديد للتوازن المدولي يقوم على « توازن الرعب ، كما يقال ، ولا يعني هذا ايضا ان الجماهير لا تطميح الى الانتصار على اعدائها اولا لا ترغب في التحرر السياسي والاجتماعي او الوطني بل يعني ان الحديث عن « تصاعد الموعي لدى الجماهير » اقرب الى ان يكون حديث مثقف ينتج فيه واقعه وليس الواقع اي ما يفترضه لمنفسه من دور في بلورة وعي الناس والتعبير عن تطلعاتهم ٠ انه حديث يقول « الثورة ، في مجتمع ممزق من دون المشاس بالشروط التي تجسدد المعابير السائدة في الانتماء والتصنيف والتراب ومن دون المساس بالاطر والعلاقات التي تبقي على البشر ادوات لسلطة ومواضيع لسيطرة ، اية سيطرة ، انه في النهاية يقول الثورة وبالتالي يقرأ التراث ويعيد بناء الماضي في المجال الذي ينتج فيه حقيقته لا حقيقة الجماهير والتاريخ ، وحقيقتنا هي جزء من سلطتنا كما يقول اليوم ٠

<sup>(</sup>١) وضاح شرارة ، حروب الاستنباع ، دار الطليعة ، ص٠١٠٠

اما كيف يتم الربط بين الموقع الثوري المفترض والموقف الثوري من التراث فهو ما يكشفه لنا تصور المؤلف للتاريخ انه مسار متصاعد ومتصل تتدرج مراحله وتترابط حلقاته وعليه فالقوى الثورية في الحاضر وحدها اهل لادراك ما ينطوي عليه التراث من عناصر ايجابية وتقدمية لانها وارثة القوى الاجتماعية التي انتجت الاساس المادي للتراث (ص ١٦) واذا الايديولوجية البورجوازية حاولت طمس تلك العناصر ، كما يقول المؤلف ، فان مهمة الايديولوجية الثورية ان تكشف عنها وتبرزها الى حيز الوعي شاهدا على « اصالة العلاقة » بين الماضي والحاضر · مع الفارق ان الايديولوجية الاخيرة لا تنظر الى التراث نظرة وحيدة الجانب ، بل تحاول الكشف عن كل الاتجاهات والنزعات ، المادية منها والمثالية ، باعتبارها ظواهر واشكسالا من الوعي اقتضتها الضرورات التاريخية · من هنا تلك المحاولة المستمرة عند المؤلف للتدليل على الطابع التقدمي والديموقراطي في التراث الفلسفي : ثورية المعتزلة ، تقدمية المنطق الارسطي ، تمثيل الفلاسفة للقوى الاجتماعية التقدمية . · ·

وما يثير التساؤل في هذا الموقف هو : ما كان ثوريا فيما مضى هل يبقى محتفظا بثوريته في الحاضر ؟ وما كان يلعب دورا ايجابيا في بنية امن الضروري ان يلعب الدور اياه في بنية اخرى ؟ والقوى الديموةراطية في مرحلة تاريخية سابقة هل يستمر النظر اليها انها ديموقراطية في مرحلة لاحقة ؟ والديموقراطية كما يفهمها الماركسيون هل هي وارثة الديموقراطية الليبرالية وامتداد لها ام انها من نمط مختلف وتنبني على قواعد مختلفة وتلعب دورا مختلفا ؟ وهل العامل في المجتمع الحديث هو وارث البورجوازي الذي كان ثائرا في المجتمع الاقطاعي وكذلك هل القوى الثورية في المجتمع العربي اليوم هي وارثة حرفيي وتجار العصر العباسي ، او صيارفته على تعبيد الشاعر ابي تمام ، اذا صح ان هؤلاء كانوا يمثلون القوى الثورية آنذاك ؟

هذه الاسئلة تبين مقدار الصعوبة في قراءة تاريخ الفلسفة من وجهة نظر وتقدمية ، أي النظر اليه كأنه يتدرج صعدا نحو الحقيقة من الادنى الى الاعلى ومن الأبسط الى الأعقد ومن الطور الجنيني ، أو طور « الحضانة » كما يعبر المؤلف ، الى طور النضج والتمام · فنحن اذ نفعل ذلك سنضطر الى أن نجعل « القيم العقلانية » الراهنة تنطبق على ماضي الفكر، والى أن نكشف في مقالات الاقدمين عن معان ودلالات للحاضر نفسه ، أي أن نسقط الحاضر على الماضي وأن نعتبر هذا بعثابة مرآة نرى من خلالها الحاضر · ما يوقعنا في النهاية شئنا أم أبينا في المزالق التي نحدر منها ، أي قسر أفكار الماضي على التطابق مع أفكار الحاضر · والا كيف يمكن ادراك تلك الصلة

التي يعقلها المؤلف بين « الطابع المحرري للمعتزلة » وحركة التحدر الراهنة ؟ بين مادية » الفارابي ومادية ماركس ال انغلز ؟ ان صلة كهذه لا يمكن أن تفهم الا اذا نظرنا الى الفكر والى التاريخ اجمالا باستخدام النموذج البيولوجي أي اعتبار المفهوم ينشأ ويتطور ويكتمل ، بحيث تصبح الافكار اللاحقة بمثابة اشكال متقدمة للافكار السابقة ، وبحيث يقوم النهج في تأريخ الافكار على اكتشاف المنابع والاصول ، أي التفتيش عن صلة نسب بينها بغية اكسابها شرعية تاريخية وهكذا يصبح الماضي وكأنه استباق دائم للحاضر ، ويغدو الحاضر وكأنه ماض لا يتوقف عن التراجع .

هذه النظرة الى التراث تحاول اعادة تكوين تاريخ الفلسفة العربية كأنه حاضرنا الفلسفي بالقوة ١ انها تقود الى اصطناع تاريخ للفلسفة يتلاءم مع مقتضيات و الحاضر لايديولوجي ، أي أنها تحاول أن تكشف في مقالات الماضين عن مقالها هي وهي بهذا تقوم بأدلجة التراث وتسييسه بدلا من أن تعقله ٠ ثم أننا اذا اعتبرنا الافكار الحالية أعلى الاشكال وأكملها كا يعتقد المؤلف فما الفائدة اذا من العبودة الى التراث وما الغاية من قراءته ، ما دام لا يمكن في النهاية تبنيه واستخدامه معيارا للنظر في مشكلات الحاضر ؟ ألاستلهاميه وأخذ العبر منه أم لتلافي أخطأته وثغراته ؟ أن الثغرات والاخفاقات والانتكاسات انما هي شاهد على فشل النظرة الى التاريخ ، أنه عقلانية تتدرج وزمن يتنامى ووعي يتكامل ١ أن قراءة تاريخ الفكر من منظار التدرج والاتصال جعلت العمل الاساسي للدكتور مروه في محاولته هذه يقوم على الكشف كل مرة عن والضرورة التاريخية » أو و العجز التاريخي » الذي كان يمنع هذا الفيلسوف العربي أو ذاك من صياغة مكتملة لمفاهيمه وتاليا اقترابه من مستوى المعارف التي بلغها الفكر الحديث ٠ وكأنه كان يفتش عن أعذار لماضينا الفلسفي لكبونه لم يتحسرر من سلطان «الميتافيزيكا» ولم يتماثل مع الحقائق التي اقرتها المادية التاريخية في العصر الحديث ٠ وهي أشبه ما تكون أعذارا لانفسنا نحن على وجه أصح ٠

من البديهي القول أن كل نص أو مقال يقع في مجاله التاريخي الخاص ولكن علينا أن نعرف كيف يعقل النص الفلسفي هذا المجال بدلا من أن نتخه من « المادية » معيارا للحكم على المفاهيم التي تنتجها النصوص وففي المجال الفلسفي العربي ، أو المجال المعرفي الذي شكل الحيز الذي كان يفعل فيه العقل العربي ويتطور وتتمفصل أكثر القضايا حول العلاقة بين الفلسفة والشريعة ، بين العقل والغيب وبمعنى أدق تتمحور المعرفة هنا حول الله لا حول الانسان ويتركز التأثير على الارادة الالهية لا على الارادة الالهية لا على الارادة الانسانية وتنصب الاهمية على خلق الطبيعة لا على اكتشاف قوانينها وكيف المكن للمؤلف أن يتحدث عن وجود « نزعة تحررية » أو « فكر حدر » ( ص ٥٦٨) عند المعتزلة أو عن « فكرة تطور الاجناس الطبيعية » ( ص ٤٢٢ ) عند اخوان الصفاء

## او عن الموقع المادي والبجدلي للنظام أو الفارابي \*

هل مجرد الأخذ بالنهج العقلى في تفسير النصوض ولو الى المسد الاقصى الذي فعله المعتزلة يرتدي طابعا تحرريا ؟ وهل كان العقسل في تاريضه يوازي دوما الحرية والثورة ؟ ليست هذه قضية يمكن الاقرار بها بسهولة • ذلك ان بعض الاتجاهات المعاصرة في تحليل التاريخ تربط ما بين أنماط المعقولية وأنماط السلطة • فلكل معرفة سلطتها كما يقول فوكو • ثم ألم ينتقد ماركس الفلسفة لانها اقتصرت قبله على تعقل عالم دعا الى تغييره وقلبه ؟ بأي مقياس اذن نتحدث عن الوجه الثوري للمعتزلة ؟ فهل القول بقدرة الانسان ـ او العبد وهي الصيغة استعملها علمـاء الكلام بمن فيهم المعتزلة ـ على خلق أفعاله ينبغي أن يعطى هنا مضمونا تحرريا ، أو يجعلنا نذهب الى القول بأن المعتزلة عالمجوا مفهوم « الحرية الانسانية ، ؟ ما اظن ان مفاهيم الحرية والتحرر تنطبق على موقف المعتزلة • فالموضوع الذي شكل مدار النقاش بينهم وبيس أخصامهم هو : هل يوصف العبد بالقدرة على القيام بالفعل ، وهي مشكلة تختلف عن مشكلة حرية الانسان التي نشأت معولادة مفهوم الانسان في العصر الحديث وقد الاحظ هذا الامر الدكتور حسن حنفى (١) في مقال له عنوانه: « لماذا غاب مبحث الانسان في الفكر العربي القديم ؟ ٠٠. صحيح أن النظام أنكر أن يكون في وسع الله أن يفعل كل شيء • ولكن هل التضييق من مجال الارادة الالهية كما يفهم من نصوص النظام يجب أن ينظر اليه هنا على أنه تحرير للمبادرة الانسانية من سلطان الغيب؟ ؟ ان قول النظام بعدم قدرة الله على الظلم يمثل محاولة قصوى لخرق المجال الغيبي • غير أن هذا الموقف هو في النهاية دفاع عنمفهوم « العدل » الالهي · قد يقال أن الحد من القدرة الالهية أو الدفاع عن مبدأ العدل الالهي انما هو رمز قصد منه الحد من ارادة السلطان اذا جاز لنا أن نعتبر أن تصورنا لله يعكس بمعنى ما تصورنا للحاكم • ولكن المعتزلة لم يرفض عال في حديثهم عن الخلق والقدرة والاختراع المحدود المفروضة من الشرع والسلطة • فالامام العادل بنظرهم هو الذي يختاره جماعة العلماء والصلاح لاقامة الحد وهم لم يتصوروا امكان قيام مجتمع فاضل تكفل فيه حرية المعتقد دون الحاجة الى الشرع أو امكان قيام مجتمع تعاقدي حر كما يفهم من هذا المصطلح في القرن التاسع عشر ، ان النزعة التحررية (الليبرالية) هي وليدة « عهد الانوار » · ونحن لم نعرف في الماضي \_ ولا حتى اليوم \_ عهد أنوار كما يقول العروي (٤) • لذا من الخطأ الاعتقاد بوجود فكر متحرر عندنا بالاستناد الى مثال المعتزلة او حتى مثال ابن الراوندي • ان تأكيد المعتزلة على المقدرة على الاختيار او على القيم الذاتية للافعال لا يعدو كونه تأويلا عقليا للنصوص الدينية ، فالمعتزلة هي في

<sup>(</sup>٣) انظر مجلة قضايا عربية ، سنة رابعة ، عدد ، ٣ ـ ٤ ٠

<sup>(</sup>٤) انظر عبد الله العروي ، العرب والفكر التاريحي ، دار الحقيقة ، ص ١٤٢ ٠

النهاية معاولة لعقلنة الاسلام تماما كما خلص اليه الدكتــور مسروه في تقييمه للفكر المعتزلي ويجب ان لا نذهب في التأويل الى أبعد من ذلك وقد تكون لهذا الموقف نتائج هائلة كما نرى مثلا عند ابن الراوندي الذي تابع المنطق المعتزلي حتى نهايته فأنكر النبوات والشرائع عير أن مقالات المعتزلة في معنى « الحرية » والعدل لم تكن تعقلا لممارسات اجتماعية وسياسية بمقدار ما كانت أبحاثا كلامية صسرفة والا كيف نفهم موقفهم الى جانب المامون الذي ذهب الى فرض آرائهم بالقوة والتنكيل بخصومهم هل هو مجرد خطأ تاريخي كما فهمه المؤلف ؟ لست أرى أن هذا التفسير مقنعا ولا يعني أن هذا أن التراث الفكري العربي قد خلا من تناول مسألة الحسرية ولكنه يعني أن هذا الفهوم لم يحتل موقعا أساسيا ولم يشكل مبحثا مستقلا ولعدل الأصبح ما يقوله العروي (٥) من «أن نظرية الحرية لا تطابق أبدا في العمق والشمول واقع الحرية ، الذا حاول أن يستقصي معاني الحرية في الانماط المتمثلة في البداوة والعشيرة والتقوى والتصوف و وهكذا فإن الحديث عن « فكر حر » أو « نزعة تحررية » عند المعتزلة أقرب الى أن تكون تعبيراتسيكولوجية (٦) ، نقحم من خلالها مفاهيم الحاضر على الماضي والمائي المائي النها المائي الحاضر على الماضي والمنائر على الماضي والمنائر على الماضي والمنائر على المنائر على الماضر على الماضي والمنائر على المعتزلة المنائر المنائر تكون تعبيراتسيكولوجية (٦) ، نقحم من خلالها مفاهيم الحاضر على الماضي والمنائر على الماضي والمنائر على الماضو على الماضي والمنائر على الماضي والمنائر على الماضو على الماضي والمنائر على المائر عل

ويبرز اسقاط الحاضر على الماضي بشكل أوضع من خالل الحديث عن المحتوى المادي والجدلي عند النظام ، اعتمادا على بعض أقهوال له مثل : « الاجسام كلها متحركة ،، د الحركات هي الكون لا غير ذلك ،، « كل شيء قد يداخله ضده ، ٠٠ والسؤال هنا هو : الى أي حد تتشنابه هذه المقولات مع المقولة المادية : الحركة هي شكل وجسود المادة وان المادة وحدها الموجودة ، وأنها تتطور على صورة جدلية ؟ وهل مفهوم الحركة عند النظام له المضمون نفسه عند انغلز ؟ وهل مجرد تشابه الالفاظ دليل على تشابه المحتوى ؟ طبعا سيكون الجواب أن مادية القرن التــاسع عشر هي الشكل الارقى لكل اشكال المادية السابقة • غير أن هذا الفهم هل يجعل نصوص التراث جديرة بالقراءة ؟ اذ ما الفائدة من العودة الى بذور افكار نمتلك صورة مكتمسلة عنها اليوم ؟ فضلا عن المازق الذي يوقعنا فيه هذا النهج في قراءة تاريخ الفلسفة · فاذا جاز لنا ان نتحدث عن مفهوم للحركة عند النظام ، والأحرى أن نستخدم لفظ « معنى » بدلا من لفظ «مفهوم» ، فان هذا المعنى يقع في مجال تحكمه بديهيات مختلفة تمام الاختلاف عن مقالات القرن التاسع عشر ٠ انه يصدر عن تصور مختلف للعالم والطبيعة ٠ وبالفعل لم يعقل النظام الطبيعة مستقلة عن ارادة الله ولم يعقل الحركة الذاتية للمالم ولا هو صاغ مفهوما علميا للحركة ، لان البحث في قوانين الحركة لم يصبح ممكنا الا بعد سيطرة النزعة الآلية على الكون ، في العصر الكلاسيكي · أضف أن مفاهيم انغلز للحركة والمادة لا

<sup>(</sup>٥) انظر عبد الله العروي ، مجلة قضايا عربية ، سنة سادسة ، عدد ١ ، ص ٢٩ ٠

<sup>(</sup>١) انظر بهذا المعنى ما يقوله الاستاذ محمد اركون ، السفير عدد ١٦ / ١٢ / ٢٩ ٠

نتطابق مع النظريات العلمية الحديثة على ما ذكره جاك مونو (٧) في كتابه « الصدفة والضرورة ، ، لتعارضها مع المبدأ الثاني للديناميك الحراري الذي ينص على أن الكون يتجه من الحركة الى السكون ومن النظام الى الفوضى •

وكذلك الامر عندما يعالج المؤلف فكر اخوان الصفاء ، حيث نجسده ينظر الى التصنيف التصاعدي للكائنات على أنه « بذرة جنينية ، من بذور التحول أو التطور • فهل يكفى معنى الاستحالة الوارد عند جماعة الاخوان لكي يدفعنا الى القول اننا امام نزعة في التحول ، فضلا عن المتطور ؟ فالتحول يقتضي اندفاعه الكائنات ذاتها من الأدون الى الاكمل ومن الابسط الى الاعقد منخلال تقلبات الارض وهو يستلزم فكرة انيكون للكائنات الحية تاريخ • وهذا لم يرد عند الاخوان • أما التطور الطبيعي فلم يعقبل الاحين اصبح في الامكان تصور الكون تصورا احصائيا اي بعدما أصبح العالم مجانيا بلاخلق ومن دون أية غائية ،، وحيث لم يعد التغير يفهم على أنه تقدم أو تقهقر ، تبدل نحو الافضل او الأسوا • كان دارون صاحب نظرية التطور يقدر ارسطــو تقديرا عظيما • ولربما قدمت مباحث المعلم الاول البيولوجية عناصر ممتازة لنشوء نظرية في التطور • غير ان هذا الاقرار لا يعنى أن نظرية التطور هي شكل أعلى لافكار سابقة نشات مع ارسطو واكتملت مع دارون مرورا باخوان الصفاء وكوفييه ولامارك • فالفكرة القديمة تحتل في مجال معرفي جديد دورا يختلف عن الدور الذي كانت تحتله في مجال آخر ٠ ان فكرة التطور أصبحت تعقل في عصر دارون من خلال فكرة الاحتمال والصدفة ، وهذا ما لا محل له سواء في منظومة أرسطو أو في تصور اخوان الصفاء حيث تسيطر الغائية على تاريخ الكائنات والاشياء معا •

وأخيرا فان تأويل المؤلف لنصوص الفارابي بما يتلاءم مع « ماديته » من الامشلة البليغة على المنهج الذي يتبعه في قراءة تراثنا الفلسفي · لقد جعل الدكتور مروة مسن فكرة تعاقب الصور والاضداد على الهيولي التي يفسر من خلالها الفارابي فناء الافراد وبقاء النوع موقفا ماديا متقدما أو تصورا ديالكتيكيا للطبيعة (ص ٥٠٥ ج - ٢) · ولما كان قد فطن الى اختلاف ذلك عن قوانين الجدل ( احتواء الشيء ضمنا على ضده وتجاوزه الى مستوى أعم وأشمل ) فانه يحل الاشكال باللجوء الى موضوعته المفضلة : اعتبار كلام الفارابي على أنه « مرحلة من مراحل تاريخية الحقيقة ، على أنه حقيقة مطلقة ، نسبية تتدرج في نسبيتها الى الاعلى والأرقى حتى تنكشف أخيرا كحقيقة مطلقة ، (ص ٤٠٥ ج - ٢) ، وهكذا بدلا من أن يتركز الجهد على تحليل الاختلاف والتباين أو

 <sup>(</sup>۷) جاك مونو ، الصدفة والضرورة ، منشورات وساي ، باریس ، ۱۹۷۰ ، ص ۵۲ ـ ۵۳ و ۲۵ می ۲۵ می ۲۵ می ۲۵ می ۲۵ می ترجم الکتاب الی العربیة الاستاذ حافظ الجمالی ، دار دمشق ۰

<sup>(</sup>٨) انظر فرنسوا جاكوب، منطق المنظومات الحية، غاليمار، ١٩٧٠، ص ١٩٢٠٠

على تحديد الاشكالات الخاصة بمكل نص فلسفي ، تصبح الغاية ايجاد شعة صلة بين الفارابي وماركس أو بين النظام وانغلز · وهذا ما تؤمنه النظرة الى التاريخ على أنه اتصال وتدرج · انه الاستخدام الايديولوجي للتاريخ · واذا كان ، لا مقال بريء ، كما يقول رولان بارت ، فان المتمثل الايديولوجي للتراث أقرب الى أن يكون اسقاطا لمطامحنا وأهدافنا الحاضرة على الماضي ، وليس أدل على هذا التوظيف الايديولوجي المتبراث من تأويل الدكتور مروه لوظيفة العقل الفعال عند الفارابي · ذلك أنه من البيئن بنفسه أن هذا العقل هو شرط لحصول أية معرفة انسانية برأي المعلم الشاني ، بل لا يتم لنا وجود من دونه · وقد ذهب المؤلف الى اعتبار « أثر هذا العقل ليس شيئا روحانيا ولا هو من قبيل الاشراق الصوفي وانما هو أداة خارجية لا بد منها لجأ اليها الفارابي لعجزه تاريخيا عن ادراك القوانين الموضوعية للحركة الذاتية » ( ص ٢١٥ ج - ٢ ) · ولكن كيف تنعقل هذه الاداة الخارجية ؟ أليست مفارقة للمصواد ؟ ثم أليس اللجوء الى مبدأ خارجي لا يقع في نطاق التحليل هو الميتافيزيكا بعينها ؟ فكيف يمكن اذن الحديث عن دالمقع المادي » عند الفارابي ؟ الا اذا أرغمنا فلسفته على أن تكون مادية ·

هناك بالطبع نصوص أخرى يستشهد بها المؤلف للتأكيد على صحة تأويله لفلسفة المعلم الثاني ، وهي أقوال وردت في « كتاب الجمع » في معــرض التوفيق بين أرسطو وأفلاطون مثال ذلك : « الكليات هي التجارب على الحقيقة » ، « اذ العقل ليس شيئا غير التجارب » ، « عن الجزئيات تحصل الكليات » · وقد اعتبر الدكتور مروة هذه العبارات متضمنة أولا القول بأن المعقولات تحصل جميعها عن طريــق التجربـة ، وثانيا القول بأصالة الوجود • لا شك أن الفارابي ينحو هنا منحى تجريبيا في تفسير أرسطو • غير أنه فضلا عن أن القول بأصالة الوجود لا تعني بالضرورة الانطلاق من موقع مادي، فان تفسير كيفية حصول المعقولات الاولى ليس بالبساطة التي نتصورها • فاذا كان أبو نصر ذكر أن الكليات تحصل بواسطة الجزئيات وأن هذه المقولة تصبح على المعقولات الاولى كما تصح على سائر المعقولات سوى ان الاولى تحصل عن غير قصد ، اما الثانية فتحصل عن م قصد ، فانه (الفارابي) يتبع قوله هنابما يفيد ان لابد ان تسبق معرفتنا بالشيء معرفة ما: د ثم أن الانسان مهما قصد معرفة شيء اشتاق الى الوقوف على حال من أحوال ذلك الشيء وتكلف الحاق ذلك الشيء في حالته بما تقدم معرفته وليس ذلك الاطلب ما هو موجود من نفسه في ذلك الشيء ، (٩) • وبهذا النص ينحو الفارابي منحى أفسلاطونيا في تفسير عملية المعرفة ، أي افتراض معرفة ما قبل حصول التجسربة • ولست أدري لماذا اقتصر الدكتور مروة على قراءة القسم الاول من المقطع الذي يؤول فيه الفارابي راي ارسطو فاستشهد به ، مغفلا ذكر القسم الآخر الذي ييسؤول فيه أبو نصسر رأي

<sup>(</sup>٩) انظر، الغارابي، «كتاب الجمع ٠٠٠، تحقيق البير نادر، المطبعة الكاثوليكية، ص ٩٩٠

افلاطون • ومهما يكن فالسؤال الذي يجب طرحه هنا هو : هل تتلخص المعرفة بعملية تجريد الكل من الجزئيات كما هو جوهر الموقف التجريبي ، أم أن للعقــل بنية ما عند مجابهته للتجربة ؟ أن النظر في مسالة الاوليات العقلية يحتاج الى نقاش طويل ويكفى أن نشير هنا الى أن ماركس بمقدار ما رفض الموقف الهيغلي من المعرفة ( الواقع حصيهاة الفكر الذي يتحرك بنفسه ويتعمق بنفسه ٠٠٠) رفض أيضا الموقف التجريبي \_ ولس المادى على أية حال \_ الذي يقول بأن الاشياء تملك ماهية وذات تسعى الى امتلاكها • فهو رفض أن يكون المفهوم عبارة عن تجربة للمحسوس واعتبر أن المعرفة تبدأ دائما من المجرد (١٠) . والواقع أن الفارابي يرى ثلاثة أشكال للكلى كمسا ذكر المؤلف نفسه في الجزء الاول من الكتاب ( ص ٩١٠ ) : وجود في الجزئي ، وجود لا حق على الجزئي، وجود متقدم على الجزئي ، مما يدل على مدى التردد في تفسير نصسوص صريحة في تأكيدها على أهمية المبادىء المفارقة عند الفارابي سواء على الصعيد الاونتولوجي او المعرفى · فكيف يتصور اذن أنه « متقدم على ديكارت في مسألة المعرفة ، مع أن ديكارت أسقط من الحسبان أي مبدأ يقع خارج التجربة : « اذا أردنا معرفة العالم يجب أن لا نأخذ في الاعتبار سوى شيئين اثذين : نحن الذين نعرف والموضوعسات التي يجب أن تعرف ، (۱۱) • لا شك أن تشديد الفارابي على أهمية « التجارب » له أهميته النظرية ، غير انه لا يمكن اعطاؤه محتوى ماديا ، بل يجب ان يفهم في اطار منظومته المفلسفية وهى منظومة يمكن القول بشأنها أنها منظومة ميتافيزيكية مشبعة بالنزعة العقلانية • واذا كانت فلسفة الفارابي تتضمن تصورات صحيحة أو تحليلات صائبة أو تنطوى على أفكار لها قيمتها الاجرائية ، فان ذلك لا يعني بالضرورة أنها تقف على أرضية مادية ٠

وخلاصة القول أن مؤلف « النزعات المادية » يحاول أن يثبت لنا أن معظم مفكرينا القدامي كانوا ذوي نزعة مادية او جدلية ، واننا اذ نجد عندهم اثرا لاتجاه مثالي او ميتافيزيكي فبسبب ذلك « العجز التاريخي » الذي كان يمنع بلورة الاتجاه المادي ، من هنا كان على الدكتور مروة أن يقوم بنزع « ستارات » مثالية وفض « أغلفة غيبية » لكي تنجلي ، بل « تتوهج » على حقيقتها المواقف المادية التي طمستها الايديولوجية السلفية قديما والايديولوجية البورجوازية حديثا ، ولست أدري ما الذي يميز هذا الموقف عن مواقف الذين يتحدثون عن شخصانية اسلامية ووجودية عربيسة في الفكر الاسلامي القديم ، أو الذين يستنبطون العلوم الطبيعية من القرآن ؟ فالدكتور مروة يستنبط المادية

<sup>(</sup>١٠) انظر ، كارل ماركس ، نقد الاقتصاد السياسي (تقدمة ) ، دار النهضة العربية ، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۱۱) دیکارت ، قواعد لتوجیه الفکر ، ص ۷۰ (نص استشهد به فرانسوا جاکوب فی کتابه المذکور اعلاه ص ، ۳۷ ) ۰

والجدلية من نصوص الغارابي والنظام والنزعة التحررية من مقالات المعتزلة وهكذا بدلا من أن نقبل على قراءة ماضي العقل العربي بذهنية منفتحة وانطلاقا من موقف نقدي تحليلي بغية التعرف الى انماطه ومجالات فعله وأوجه استخدامه ، نعمد الى التفتيش في هذا الماضي الفلسفي عما يمكن اعتباره اطوارا دنيا ومراحل سابقة للمادية التي عرفها الفكر الحديث وكأننا نبحث في النهاية عن جذور في تراثنا لماديتنا المعاصرة ، أي عن «هوية ، عربية للمادية وبهذا يلتقي الدكتور مروة مع المواقف التي ينتقدها · فسيان أن يبحث صاحب الموقف الليبرالي أو المادي عن جذور ليبراليته أو ماديته ، فكلاهما يحاولان العثور في الماضي على ما نفتقده في الحاضر ، اي نمط المعقولية الذي ينبغي أن يحدد طرائق تفكيرنا وينظم نشاطاتنا وممارساتنا ·



هذه النظرة الى التراث تتمفصل مع نظرة المؤلف الى أداة بحثه: الماركسية · لانه اذا كان التراث قد شكل موضوعا للتمثل الايديولوجي ، فان الماركسية تخضع بدورها للاحتواء الايديولوجي ، وهذا ما نحاول تبيانه ·

كيف يتناول الدكتور مروة « المادية التاريخية » التي ينطلق منها اداة للتحليل ؟ انه يعتبر هذه الاداة تنطوي بذاتها على « مفتاح الحقيقة الكاملة » (ص ٣١) · وهكذا منذ البداية يتحدد فهم المؤلف للماركسية : النظر اليها كحقيقة نهائية يقاس بها اي راي واي قول بل أية واقعة • ويظهر هذا جليا خلال مناقشته مواقف وآراء مختلف الباحثين في موضوع التراث ، حيث يصبح المهم له أن يعرف هل « المنهج العلمي التباريخي يوافق » (ص ٣١) على نظرة مذا الباحث أو لأ يوافق ؟ وهل هذه الدراسة « تقترب من النظرة الديالكتيكية » (ص ٩٧) أو لا تقترب ؟ وبدلا من أن تكون مهمة الباحث أن يتقصى ويحلل ويدقق بذهنية منفتحة وعقل نقدي يصبح الهاجس الذي يتحكم في منطق البحث أن يعرف هل كانت الآراء ( والوقائع ) تتطابق مع قواعد المنهج التاريخي التي ينظر اليها مسلمات لا يرقى اليها شك • وإذا الدكتور نايف بلوز (١٢) كشف بجلاء عن هذا الجانب عند تقويمه لكتاب « النزعات المادية » ، فما يجب قوله هنا أن الامر لا يقتصر على « بعض الاضطراب في فهم جدل العام والخاص » • فالمسالة ليست مسألة اضطراب نظري في تطبيق المنهج التاريخي على دراسة المجتمع والافكار أو مجرد تخبط في نظري في تطبيق المنهج التاريخي على دراسة المجتمع والافكار أو مجرد تخبط في استخدام الماركسية • بل نقع على فهم معين للماركسية يجعل منها نصا يقول الحقيقية المطلقة أو سلطة عليا لا تناقش قراراتها • وكاننا ازاء سلفية ماركسية اذا جاز القول ، المطلقة أو سلطة عليا لا تناقش قراراتها • وكاننا ازاء سلفية ماركسية اذا جاز القول ،

<sup>(</sup>١٢) راجع ، مجلة دراسات عربية . وقفة مع كتاب د النزعات المادية ، سنة ١٥ ، عدد ٤ ٠

بما تعنيه السلفية من رجوع الى اصل مطلق واعتباره المبدأ الوحيد للتفسير او النظرية التي تقبض على زمام المعرفة وتختتم كل ما سبقها وتستبق كل ما بعدها ونحن عندما نأخذ بالتقليد دون التجديد (ولا فرق بين تقليد السلف وتقليد الغير) ونتقيد بالنص دون حرية البحث (ولا فرق بين نص منزل ونص موضوع) ، نكون سلفيين شئنا أم أبينا، ولو كنا في الربع الاخير من القرن العشرين ولو كان الاصل الذي نعود اليه هو الماركسية ونكون في موقفنا هذا أقرب الى الغزالي منا الى ابن رشد الذي ينصبح بالوقوف موقفا نقديا من علوم الغير .

ولست أرى أن ماركس قصد ذلك • فالماركسية هي منهج استخدمه ماركس في تحليل المجتمع الرأسمالي ( الصناعي ) قبل أن تكون معتقدا أو منظومة جامدة • ومما لا جدال فيه أن الماركسية كشفت عن جوانب أساسية جديدة : تحليل علاقات الانتاج ، تبيان الاهمية الحاسمة للبنى التحتية ، التركيز على العمسل ، وعسلى دور القوى الاجتماعية المضطهدة والمستغلة ، واختصارا الانتقال من التركيز على الوجود ، الى التركيز على شروط الوجود كما يقول انطون مقدسى • وبهذا فتحت الماركسية افقا جديدا أمام الفكر الحديث وعملت على بلورة وعي تاريخي وعلى تنظيم قوى اجتماعية هائلة في دورها وتأثيرها • غير أنها تتابع مع ذلك سلوك المدارس الفلسفية السابقة ، مادية كانت أم مثالية في نمط المعقولية الذي ورثه الغرب عن اليونان • وهي يهذه المثابة لا بد أن تتجاوز ، شأن الفلسفات الاخرى ، وخاصة عندما نتحول الى مجموعة قواعد جاهزة يتقولب الفكر بموجبها كما يجري استخدامها عندنا في الأغسلب • لانه اذ ذاك بدلا من أن تكون الماركسية أداة للبحث يصبح ألبحث أداة لخدمتها ، وبدلا من أن تبقى الفرضية خاضعة دوما لنتائج الاستقصاء هي تفرض قبل التحليل وتتحول الىبديهية • ولا أكون مغاليا اذا قلت أن هذا الموقف ينطبق على الدكتــور مروة ومن هنا هـذا الطابع التعليمي الذي يطغى على الكتاب من أولى الى آخــره ، اذ يجد المؤلف نفســه مضطرا على الدوام الى التأكيد على ألفياء الماركسية • وكأن الغاية أن نلقن دروسا في المادية التاريخية على أمثلة مأخوذة من تاريخ العرب الفكري والاجتماعي • وخلاصة القول أن المؤلف لا ينظر الى الماركسية نظرة منفتحة ونقدية ، وهو ما تستلزمه الماركسية نفسها ، بل يتوقف عند صياغتها كما تمت في أواخر القسرن الماضي ، أو كما لخصها بعض الماركسيين ، ومن دون الالتفات الى ما استجد بعد ماركس من أفكار سواء كان اغناء للماركسية أو نقدا أو تجاوزا ٠ ولعل كمال جنبلاط (١٣) بما امتاز به من نفاذ النظرة وشمول الثقافة وغنى التجربة ، كان من بين القليلين الذين نظروا الى الماركسية

<sup>(</sup>١٣) عبر عن هذا الموقف في محاضرة له عنرانها : « فيما يتعدى الماركسية » • ولست ادري تاريخها بالضبط •

نظرة جدلية ، فلم يقف منها موقف الرفض ولا موقف الخضوع ، بل تمثلها وان دعا الي تجاوزها ·

لذلك يخشى اذا تعاملنا مع الماركسية بهذه الطريقة أن تصبيح فوق التاريخ فتتعالى على النقد ، ويستبدل عندئذ الاله القديم ( الروح ) باله جــديد ( المادة ) ، ويحل محل « الشرع » قوانين التاريخ الموضوعية · واذا كان يبدو طبيعيا دوما الالتزام بمبدأ ما أو الأخذ بعقيدة معينة ، واذ يبدو أيضا أنه لا مناص في النهاية من خيار ايديولوجي نتمثل من خلاله العالم بقواه وعلاقاته وآلهته أيضا ، الا أن البحث العلمي كان يسلك دوما منطقا آخر وينحو دوما باتجاه الانفكاك من أسر النزعة الى الأدلجة ويسمعي قدر الامكان الى الدقة والموضوعية والى فحص المسلمات ونقد البسراهين كما يسعى الى استيعاب الجديد ، خاصة اذا كان ينطلق منطلقا جدليا · فالتاريخ لا يتوقف بل يخلق على الدوام حقائق جديدة و ودون اليهوم ازاء تحسول معهرفي للتهاريخ episténologique لم يكن ماركس بعيدا عنه حسب ما يقرأه التوسيراو فوكس وفحوى هذا التحول أن التاريخ ما عاد ينظر اليه أنه اتضال ووحدة وغائية ، بل هـ و انقطاع وتبعثر وامكان • وهذا التبعثر هو الوجه الآخر لتفكك الذات الحامل للتاريخ، أي تفكك الذات كمبدأ متعال ، كمعقولية تؤلف وتركب وتحفظ غائية العقل والتاريخ معا . من هنا لا ينظر البعض الى مقالات discours البشر على أنها تتابع أفكار أو أنها ترجع الى ذات عارفة · فما عاد الفكر عبارة عن « كلمات » تقول « أشياء » وليس ثمة موضوع معطى أو مخبأ نسعى للكشف عنه أو نجهد لكي تتطابق مفاهيمنا معه ، وهي البديهية التي تشكل في النهاية الفرضية التي تقوم عليها المادية والمثالية على السواء · · بل ثمة مجال معرفي تتكون فيه مواضيع البحث والمفاهيم · وعليه أصبحت اشكالية تاريخ الفكر تختلف تمام الاختلاف عما يفهمه بعض الماركسيين • فلم يعد من المهم أن نعرف هل الماهيات في الاشعاء أو خارجها ، أو هل كانت تسبق الوجود أم تتأخر عنه ؟ فكل مقال يكون في النهاية مواضيع بحثه ، أي المواضيع التي ينبغي أن يحللها ويعقلها · فليس اذن ثمة منهج جاهز أو مكون سلفا نستخدمه حين نشاء ونطبقه على أي موضوع كان ، فكل علم حتى الفيزياء ، عليه أن يبني حقيقته ، أن يكون مفاهيم.... ومناهجه في الحدّول التي يتناول فيها مواضيع بحثه • ولا يعني هذا الاستغناء عن التحليل التاريخي واعتبار مفاهيم مثل: البنية ، المقال ، الحقل ، منهجا وحيدا للمقاربة ، ولكنه يعنى أن تحليل البنى توسط لا بد منه ، بل هو « آن » ضروري لكسل بحث كمسا يقول روجيه غارودي (١٤) ، طبعا من دون الجمود عنده باستبعاد مفاهيم الوعى والذات أو باقصاء المبادرة والفعل البشريين • وانطلاقا من هذا المنظور تفقد جدواها جملة من المشكلات

<sup>(</sup>١٤) روجيه غارودي ، البنيوية ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، ص ١١٣٠

التي لا يزال الفكر العربي يرددها في معالجته لمسائله: المادية والمثالية، الفكر والواقع، الأصالة والحداثة ٠٠٠

ان استخدام ثنائية المادية والمثالية افضى الى تبسيط تاريخ الفلسفة ، بـل الى فبركة تاريخ للفلسفة وفقا لمقتضيات الصراع الايديولوجي الراهن · من ذلك تحويـل فلسفة افلاطون على سبيل المثال الى « عمارة مثالية دقيقة التنظيم لمواجهة بدور الفلسفة المادية التي بدرها من سبقه من الفلاسفة » (ص١٨) · معانه لا معنى هنا للحديث عن صراع بين مادية ومثالية ، لان هذه الاشكالية ليست هي التي كانت مطروحة على الفكر اليوناني فالفلسفة الافلاطونية نشأت جوابا عن تساؤلات كانت تطرحها وضعية المدينة ـ الدولة في اثينا · انها كانت جوابا على سؤال سياسي : ما العدالة ، وهو السؤال الذي تبدأ به محاورات ، الجمهورية ، و والجدة في الجواب الافلاطوني تمثلت في أن تحديد ماهيـة تاريخ الفكر البشري ، أي أنه أفضى الى تحديد العقل وتأسيس الفلسفة مجالا مميزا من تاريخ الفكر البشري ، أي أنه أفضى الى تحديد العقل وتأسيس الفلسفة مجالا مميزا من التي تقولبت بموجبها الحضارة الاوروبية ، اذا صح تحليل فرنسوا شاتيلة (١٥) · من هنا يصح القول بأن كل فيلسوف هو أفلاطوني بمعنى ما ، برغم أن فلسفة أفلاطون خضعت للنقد والتعديل ومرت بتحولات وتجارب مختلفة ·

ومن الامثلة أيضا على هذا التحوير لتاريخ الفلسفة محاولة المؤلف اظهار المواقف المادية في منطق أرسطو وتبيان كيفية تطور هذا المنطق على يد العرب باتجاه مادي أو كيفية مساهمته في «ابراز المواقف المادية لدى بعض ممثلي الفكر الفلسفي، (ص ٢٠٦) مع أن الدكتور مروة يستشهد بعبارة للينين يوافق فيها هيغل تمام الموافقة على أنماثرة أرسطو الخالدة تكمن في ادراكه « وظائف الفكر الشكلية » ولست أدري كيف تأتى لمؤلفنا أن يرى مثل ذلك التأثير للمنطق الارسطي على الفكر العربي ، أي تطويره باتجاه مادي • مع ان استقراء تاريخ الفلسفة يدل على ان منطق ارسطو ، من حيث كونه آلة للنظر استخدم في منظومات فلسفية مختلفة ومتناقضة ، ليس فلسفة توما الاكويني ( المثالية ) الا أحد أمثلتها • ومن جهة أخرى فنحن نجد أن الفكر الحديث بدأ بالثورة على منطق أرسطو وبمحاولة وضع قواعد جديدة للتفكير مع بساكون وديكارت • وما اعتقده أن الفلاسفة العرب لم يستخدموا المنطق الارسطي لابراز المواقف المادية ، وانما استخدموه بالدرجة الاولى لتوطيد مواقع الفكر الفلسفي والاتجاهات العقلانية تماما كما يقول الدكتور مروة • ويجب ان لا نذهب ابعد من ذلك لتحليل اثر المنطق اليوناني

<sup>(</sup>١٥) راجع تاريخ الفلسفة ، باشراف ، فرنسوا شاتيلة ، الجزء الاول ص ٨٠٠

في سياق الصراع بين المثالية والمسية · بل اننا نجد عند من وقفوا مواقف العداء من منطق ارسطو ، اي من اعتبروا أعداء الفلسفة ، مواقف نقدية من منطق المعلم الثاني والمشائين عامة تنطوي على عناصر جديدة تحمل على اعادة النظر في المسلمات التي بنى عليها الفلاسفة المعرب مواقفهم الميتافيزيكية · وبالفعل فان الدكتور مروة لم يستطع وهو يعرض تفنيد ابن تيمية لمنطق ارسطو الا الاعتراف « بالنقد الايجابي » ( ص ٢٢ ) الذي يتضمنه موقفه ، مما يشير الى ان محاولات تطوير المنطق ربما حصلت عند غير المشائين ·

وفى هذا الصدد يمكن القول بأن أفكار قانون العلية ليس هو ببساطة موقفا مثاليا وان استخدم عند الأشاعرة وخاصة الغزالي لخدمة فكرة الخلق وللتأكيد على أن لا فاعل الا الله • ذلك أن التلازم بين السبب والمسبب ليس ضروريا تماما كما قال الغزالي وكما سيقوله من بعد هيرم · وبالفعل فان قوانين الاستقراء المبنية على مبدأ العلية ليستذات قيمة يقينية مطلقة • فنحن اذا قلنا بأن الشمس ستغرب الليلة ، وكنا متأكدين من ذلك، فلأن عدد الحالات السابقة المماثلة هو من الارتفاع بحيث يسمح لمنا بأن نطلق حكما يقارب اليقين ولكنه ليس اليقين المطلق • واذا كان ابن رشد في تأكيده لمفكرة السببية انطلق من موقف عقلى حسب تعريفه الرائع للعقل (ليس العقل شيئــا أكثر من ادراك الامور بأسبابها ) وهذا ما اعتبر ذات قيمة نظرية كبرى ، فأن العلم الحديث لا يتصسور العالم والطبيعة من خلال مفهوم السببية ٠ ان فكرة الضرورة ، ضرورة أن يكون العالم كما هو عليه ، قد تغيرت طبيعتها ومرماها • وهي لأ تفهم اليوم الا من خــــلال الصدفة والاجتمال • اننا لا نريد هنا ان نحمل نصوص الغزالي اكثر مما تحمل ، ولكن ما يجب التنبيه اليه هنا أننا نجد عند المفكرين الذين لم يصنفوا في الاتجاه العقلي ، ملاحظات واستدلالات وانتقادات تنطوي على جدة في التفكير وعلى عمق في التحليل وتستخدم انماطا في البرهنة ، ما يدفعنا الى التساؤل : الى أي حد يمكن الحديث عن عقلانية أهل النقل · وهكذا يتبدى لنا المأزق اذا حاولنا أن ننظر الى نصوص الفلاسفة من وجهة نظر الصراع بين المادية والمثالية ، بين الرجعية والتقدمية ، بين السلفيــة والعقلانية · اذ بذلك تتحول النصوص الى أنظمة مغلقة لا تبعث على الاشارة والتساؤل ولا تنطوي على امكانات جديدة للتفكير تسمح بأن «تتفاعل منجزات الماضى مع ممكنات المستقبل ، وفقا للصياغة الجيدة التي يعبر بها الدكتور مروة •

وهذه الثنائية جعلت مؤلفنا يسقط ماديته على تاريخ الفكر العربي مع أناشكالية هذا الفكر من طبيعة مختلفة : انها مشكلة علاقة الله بالعالم كما لاحظ أنغلز (١٦)، أي

<sup>(</sup>١٦) انظر، توفيق سلوم، المادية وتجلياتها في العصر الوسيط، مجلة الطريق، ١٩٧٩، عدد ٣ ، ص ١٩١٠

مسالة استقلال العالم والطبيعة والارادة عن الله · ان صياغة الفلاسفة العرب لمفاهيم الواجب والممكن ، الماهية والوجود ، انما تكتسب قيمتها الاجـــرائية في هذا الاطار • وليس مجديا أن نقوم باستنطاق مقالات الفلاسفة لكى نراها « تعبيرات مادية باكرة ، • وهذا ما أدركه الغزالي نفسه ، اذ كفر الفلاسفة على قولهم بقدم العالم ، وجعل من هذه القضية الاولى في « تهافت الفلاسفة ، ليس من حيث الترتيب فقــط ، ولمكن من حيث الاهمية أيضا • لأن في الجواب على هذه المسألة يتقرر شأن المصادرة الدينية الاولى : الخلق من عدم • اما ثنائية الماهية والوجود عند ابن سينا فيجب النظر اليها في هدا السياق ، وليست هي دليلا على ماديته · وبالفعل فان التمييز بينن الماهية والوجود ينبغي أن يفهم في اطار نظرية الخلق كما يرى ١٠ جيلسون (١٧) (برغم أن هذا التمييز استخدم على شكل مختلف مع دانس سكوت وتوما الاكويني فيما بعد ) ، أي للتدليل على أن الموجودات الواقعية تستمد وجودها من وجود آخر · واذا الماهية ليست سببا للوجود ، اذ لا متقدم في الوجود قبل الوجود ، فمعناه أن الماهيات أي الموجودات الممكنة تحتاج لكي تجد الى وجود أو واجب الوجود (اللسه) . اذن بالنسيسة لجميع الكائنات يضاف الوجود من خارج بل تتتدم الماهية على الوجود ، ولا يمكن القول بأنها «تعكس» الوجود ، ما عدا الله الذي هو واجب الوجود ، وهو الذي لا يتقدم وجود على وجوده وهو الذي وجوده عين ماهيته وعلى كل أدرك ابن رشـــد مغزى الفصل بين الماهية والوجود عند ابن سينا وانتقده لانه جعل « الموجود عرضا من أعراض الماهية ، بالنسبة لجميع الكائنات ، وهكذا فان بديهية الخلق هي التي تحكم مقالات الفلاسفة العرب • فالفلسفة تتصالح عندهم مع الشريعة والعقل يتقاطع مع الوحى والاستدلال يستنبط الغيب · وهذا معنى تحديد ابن رشد للفلسفة : « ليست شيئا أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصنائع ، بما هي مصنوعات ، ( فصل المقال) • فالمشكلة الاساسية للفلسفة العربية هي اذن شرعية هذه الفلسفة • وما اعتقده أن الفلسفة بما هي تنوير وتنظيم وفعالية وتدبير بقيت على هامش المجتمعات العربية ولم تحتل المركز الذي احتلته سواء عند اليونان أو عند الاوروبيين فيما بعد • فلمـاذا بقي الغيب المرجع الاجتماعي للبشر عند العرب ؟ ولماذا لم يتجسد العقل العربي قِني نعط من المعقولية أي في تنظيم اجتماعي ؟ ولماذا لم يسد التصور العلماني حتى الان ؟ هذه اسئلة لا بد من الاجابي عنها ، ولا ندعي أننا نمتلك حلولا لها •

أما مقولة الانعكاس ، انعكاس الفكر في الواقع ، فانها تختزل تاريخ الفكر العربي صراعا بين ايديولوجيتين : واحدة عقلانية وثورية وتقدمية يمثلها الفلاسفة والمعتزلة وأخرى غيبية ورجعية ومحافظة يمثلها أهل السلف ، وذلك تبعا لانقسام المجتمع العربي

<sup>(</sup>١٧) اتيان جيلسون ، الكائن والماهية ، المكتبة الفلسفية ، باريس ، ص ١٣٠٠

القديم الى فئتين اقطاع من جهة ، وقوى مدينية نامية من جهة أخرى ، والواقع أن هذا التقسيم وما انبنى عليه من تفسير مصلحي للتاريخ والافكار أوقع المؤلف في الاضطراب أكثر من مرة كما لاحظ الدكتور نايف بلوز · فيما اعتبر أن المعتزلة «مثلوا» ايديولوجية النظام الاجتماعي ـ السياسي لدولة الاسلام ، ( ص ٧٥٦ ) عاد فاعتبرهم ممثلي دحركة المعارضة للفكر والايديولوجية الرسميين » (ص٥١٥) · وكذلك بينما يعتبر أن التاريخ تسيره احمالا « الضرورة » أو قوانينه الموضوعية « وأن ما حصــل لا بد أن يحصل » (ص ٣٤٠) ، يفسر من جهة أخرى سقوط المعتزلة أنه « خطأ تاريخي » (ص ٨٦٢) · وكذلك أيضا بينما اعتبر الفارابي ممثلا لايديولوجية الفئات النامية في المدينة من حرفیین وتجار متوسطین وشغیلة ( ص ٥٠٧ ج ـ ٢ ) عاد فاكتشف أن « خارطة التركیب الاجتماعي في المدينة الفاضلة مما يتفق مع نظرة الطبقة المسيطرة في المجتمع الاقطاعي» (ص ٥٠٨ ج - ٢) • ان الاضطراب والتخبط يدلان هنا على المأزق ألذي نقع فيه عندما نتناول الفلسفة كانعكاس لمواقع ايديولوجية أو تمثيل لمصالح طبقية • فالتفسير المصلحي لتاريخ الفلسفة لا يجعلنا نفهم كيف أن بعض الخلفاء والامراء كانوا يحثون على قراءة كتب الفلاسفة ويشجعون الاشتغال بالفلسفة كالمأمون وأبي يعقوب يوسف سلطان مراكش الذي طلب من ابن رشد اعادة النظر في شروحات أرسطــو • فهل كان أمثال هذيـن الحاكمين يمثلون مصالح طبقية متقدمة في مجتمعاتهم ؟ هل الانتقال من عهد الامينالي عهد المأمون ثم الانتقال الى عهد المتوكل يدلان على تحولات طبقية ؟ واذا «المنصور» الذي خلف أبي يعقوب نقم على ابن رشد ، فهل كان الانتقال من عهد الاب الى عهد الابن انما هو انتقال من تمثيل طبقي الى آخر ومن ايديولوجية الى أخرى مناقضة لها ؟ ثــم أنه اذا كان المنصور حارب الفلاسفة ارضاء للعامة كما يقال ، فكيف نفهم أن الجماهير كانت تقف دائما الى جانب الفقهاء ، وليس الى جانب الفلاسفة (ولا الى جانب المعتزلة)، الذين ينرى بأنهم عبروا عن مطامح الفئات المستغلة والمضطهدة ؟ ويمثل ابن رشد هنا حالة نموذجية • فاذا كان فيلسوفنا مثل قمة العقلانية فانه قام من جهة أخرى بتنظير التمييز بين عامة وخاصة · فالفلسفة التي تتحدث بلغة المعقــول هي للخاصة ، أمـا الشريعة التى تتحدث بلغة المتخيل فانها للعامة ٠ ولما كانت العــامة دوما مصادرة عقى لها ، فانها وقفت الى جانب الفقهاء في حملتهم على ابن رشـــد . واذا قيل هنا أن العامة كانت تحمل ايديولوجية الخليفة التي ليست ايديولوجيتها، فباي معنى اذن نتحدث عن الفلسفة وتمثيلها لايديولوجية المستضعفين والكادحين ، سوى وهم المثقفين بانهم يعبرون عن ايديولوجية البشر ويمتلكون « تطلعـــاتهم » ووعيهم على حد تعبيـر غوکو (۱۸) ۰

<sup>(</sup>١٨) ورد في هذا المتعبير في مقابلة اجراها معه « النهار العربي والدولي » عدد ٧٩/٨/٢٠ ٠

وإذا الماركسية أدلت أهمية قصوى للبنى التحية عبر تحليلها لعلاقات الانتاج فأن اضعف ما أتت به د مقولة الانعكاس ، التي لا وظيف قل سوى تصنيف البشر والافكار (١٩) وعندما يصطدم تطبيق هذه المعقولة بالوقائع نلجا الى عبارات تحتاج هي نفسها الى تفسير: استقلالية الفكر النسبية ، تعقيد الظـــاهرة الفكــرية ، الفكر انعكاس رفيع الشكل أو في شكل ما للواقع • وهذه مقولات لا يمكسن النظسر اليها مسلمات لا تقبل النقاش ١٠ كيف نفسر استقلالية الفكر ؟ وما هي اوالية هذا الاستقلال النسبي ؟ وماذا نعنى بتعقد الظاهرة الفكرية ؟ ونحن اذا أردنا أن نسلم بأن و الغلسفية تظهر في المجتمعات الحضارية انعكاسا غير مباشر رفيسع الشكل للوجود المادي » ( ص ٢٠ ) ، فكيف نفهم أن بعض المجتمعات المتطورة لم تعرف الفلسفة قديما وحديثا ؟ وكيف نفهم أن البعض ( ماركس ، نيتشه ) ذهبوا الى اعــــلان مـــوت الفلسفة وعدم ضرورتها ٠ ان الفلسفة هي مجال معرفي نشأ مع اليونان ولم يكسن ضروريا في كسل المجتمعات او في كل مراحل التاريخ وان أصبح ضروريا عند البعض وفي ما خسص الغلسفة العربية فانها شكلت احد المحلول للتساؤلات التي كانت تثيرها وضعية الانسان العربي يومئذ • ولم تكن حتمية ، وليس من الضروري انها شكلت الحسل الايجابي او الثوري • وليس مجديا أن نتابع تدرج الفلسفة وفقا للمراحل التيرسمها الفكر الماركسي الكلاسيكي : عبودية ، اقطاع ، رأسمالية ، اشتراكية • ولا معنى ايضا ان نتحدث عن حركة فلسفية عند العرب بالمنظار « التطوري » ، فنقول بأنها « نمت وترعرت ، في ظل علم الكلام، حيث كانت فيمرحلة « الحضانة » ، ثم نضجت واستقلت عن علم الكللم وتحولت الى فلسفة خالصة · فالفلسفة لم تنبثق عن الكلام ولم يكن الكلام «شكلا معينا» ( ص ۲۹ ج س ۲ ) من أشكال الفلسفة ، أو « ممهدا » لها ، ذلك أن عسلم الكلام « لم يستنفد ، مهمته كما يقول المؤلف • بل تابع نموه ، بما فيه الكلام المعتزلي ، بالتوازي مع سائر فروع الثقافة ـ وان سبقها في النشأة ـ وبقي الاطار الايديولوجي لسلطة الخلافة، صحيح أن الفلسفة لم تخرج فجأة ، بل هي « ثمرة عصرها » وفقا لتعبير ماركس فير انه يجب القول هنا أن الفلسفة العربية لم تصبح ممكنة الا بعد عصر الترجمة حيث تسم نقل وشرح وتفسير الاثار اليونانية الى العربية ، أي بعد عصر المأمون واذا الاتصال بالفكر الإغريقي تم قبل هذا التاريخ الاأنه لم يتح للمسلمين قبل ذلهك أن يعرفوا آثار افلاطوبن وأرسطو بصورة دقيقة ومنهجية • وبرأيي أن هذا العامل شكل شرطا لنشهوء فلسفة عربية لا يمكن التقليل من أهميته • أما لماذا لم ينتج المترجمون فلسفة بالرغم من اضطلاعهم بالفكر الفلسفي القديم ، فالجواب عليه أنه من الملاحظ أن الفلسفة لم تتطور، تقريبا ، عند غير المسلمين ممن كانوا يتقنون ترجمة أو تدريس الفلسفة اليونانية والذين

<sup>(</sup>١٩) انظر ، انطوان مقدسى ، مقاربات من الحداثة ، مواقف ، عدد ٣٥ ، ص ٢٦ ٠

كانوا الى ذلك معاصرين للفلاسفة، أمثال متى بنيونس (المتوفي عام ٩٤٠ م قبل الفارابي بقليل) رئيس مناطقة عصره ، ويحيى بن عدي ( المتوفى عام ٩٧٤ م بعد الفارابي ) ، مع انهم كانوا يعيشون ظروف عصرهم • فالذين كتبوا الفلسفة هم المسلمون ، ولهذا الامر دلالته • ذلك أنه كان على الفلسفة أن تنظر في المشكلات الفكسرية والعملية التي يطرحها الاسلام • وكان على المسلم أن يبحث لها عن حلول • وفي هذا الاطار يمكن فهم العلاقة بين علم الكلام والفلسفة • فاذا كانا يتناولان موضوعات ومسائل مشتركة، واذا كلاهما يستخدمان الاستدلال العقلى ، فان المقال الكلامي يبنى على بديهيات يقدمها النص القرآني ، بينما انطلقت الفلسفة من الارث الفلسفي اليوناني ، وكان عليها أن تعقل من جملة ما تعقله البديهيات التي لا يناقشها المتكلمون . فاذا كان هؤلاء يبحثون في التوحيد والصفات والرؤية والامامة ويتأولون الوحي أو يفسرونه ، فان كان على الفلاسفة المسلمين أن ينظروا في وجود الله وعلاقته بالمخلق وطبيعهة الوحى والنبوة ووظيفة الشريعة والملة • لا شك أن الفلاسفة كانوا يقـــولون واقعهم كما أنهم كانــوا يتصورون حلولا لمشكلات عصرهم · غير أن هذا لا يعنى أن التفلسف عند المسلمين كان من المحتم أن يظهر كشكل فكري للجواب على ما طرأ من مستجدات وأنه كان الشكل البديل بعد أن عجز الكلام عن الاضطلاع بدوره الايديولوجي • بل من الاصبح القول أنه بعد أن تمثل المسلمون الفلسفة اليونانية بشكل جيد أمكن استعادة المفساهيم الاغريقية وقراءتها من جديد في ضوء التحولات والاضطرابات التي كانت تعانى منها سلطة الخلافة ومن زاوية الاشكالية المعرفية التي كان يخوض فيها المفكرون المسلمون ، وهذا ما فعله الفارابي بشكل خاص والذي يعتبر مؤسس الفلسفة الاسلامية •

وهكذا ورث العرب الفلسفة عن اليونان ولم تنضيع على أيديهم شانهم شأن الاوروبيين وكانوا هم انفسهم مدركين لهذه الحقيقة والواقع أن الفلسفة اليونانية لم تتطور في الغرب الالما قاموا بنقضها والثورة عليها باسم العقلانية اليونانية نفسها ولعل التطور الهام عند المسلمين يجب أن لأ نبحث عنه فقط عند المسائين الذين تابعوا التقليد اليوناني ، ولكن أيضا عند السعري كابن خلدون حيث مرت العقلانية اليونانية بتجربة جديدة (التاريخ والاجتماع) ولذا من الحري بنا أن نبحث عن مصير العقلانية اليونانية عند العرب وكيف تحولت أشكالها وكيف تمفصلت في المجال المعرفي الذي اليونانية عند العرب وكيف تحولت أشكالها وكيف تمفصلت في المجال المعرفي الذي الكون مع الاسلام مع سائر فروع الثقافة وليس فقط مع العلوم الطبيعية ، ولكن أيضا مع العلوم الاسلامية من حديث وفقه وكلام وتاريخ وهذه العلوم التي تكونت ميادين مستقلة سواء كانت ترمي الى التحقق من صحة حديث أو روايسة أو استنباط حكم أو تأويل نص ، انما كانت تستخدم جميعها طرفا في الاستدلال ، ولمسكن في حدود النص والتقليد والفلسفة العربية نفسها برغم الارث الافلاطوني والارسطوطاليسي كان عليها والتقليد والعود والمعرفة والعقل ليس بمعزل عن المارسات النظرية لهذه العلوم ، بهل

هي حاولت ، كما سبق ذكره ، ان تعقل البديهيات التي كانت تبني عليها مقالات العلوم الاسلامية من دون أن تسعى الى اعادة النظر بها · من هنا كان عليها دوما أن تتقاطع مع الوحي · واذا الفلسفة اليونانية عنت بمجيئها انسحاب الآلهة كما يقول شاتيلة فان الفلسفة العربية كانت محكومة بالتصالح مع الدين ، هذا هو بيت القصيد · فالفلاسفة العرب لم يتمكنوا من خرق المجال الغيبي ولم يشككوا في شرعيت مجالا يقع خارج التاريخ والتجربة والتأثير الفعلي للبشر · وهذا الموقف يعبر عنه ابن رشد بقوله : « ان المعجزات أمور الهية تفوق العقول الانسانية »، ويجب التسليم بها لان « جحدها والمناظرة فيها بطلان لوجود الانسان » (٢٠) · من هنا كان لا بد أن تنتهي الفلسفة العربية الى اللامعقول : الاشراق كما الحال عند الفارابي وابن سينا ، والى التوحد خارج المدينة كما الحال عند ابن باجه أو الى التوقف عن البحث في مبادىء الشريعة كما فعل ابن رشد ·

ان قراءة الفلاسفة العرب من منظار قيمنا العلمية والعقليسة تجعل من السهل دحضهم كما دحض جميع الفلاسفة ، وتعدم الفائدة في العود اليهم الا الفائدة التعليمية ، غير أن ما يفرض اعطاء قيمة لمقالات الاقدمين انما هو قدرتها على التحريض والاثارة ، البحث عما اذا كانت تشكل نمونجا يصبح أن نطرح أسئلتنسا على غسراره ، وتجربسة الفلاسفة العرب لا تكمن أهميتها في كونها ذات ميل مادي أو تتحسدت من موقع طبقي تقدمي أو رجعي ، بل في مقدار ما تتحدث عنا أو تطرح اشكالية هي بعض مناشكاليتنا واشكاليتنا اليوم كما أرى ليست في أن نكون ماديين أو لا نكون ، وانما أن نهتدي الى مسألة النصوص والواقع ، فلماذا لم يستطع المفكرون العرب القدامي ورثة العقلانيسة اليونانية أن يكتسبوا شرعية لهم ؟ لماذا انتهى العقل العربي الا الاشراق واللامعقول ؟ هذه اسئلة ربما لا تزال اسئلة نحن ، فبرغم مضي حقبسة كبيرة على طرحنا السؤال حول هويتنا ، وبرغم استخدامنا نماذج غربية في الفكر والعمل لم تتعقلن مجتمعاتنا ولم تتعلمن ، وما زلنا نعاني من طغيان اللاعقلانية في أكثر من صعيسد ، ولم نصبح ولم تتعلمن ولا ماركسيين فالمسئلة ليستاذن مسئلة حزبية الفلسفة بما هي نمط من المعقولية لم تكتسب موقعا لها بعد حتى نتحدث عن صراع بين فالفلسفة بما هي نمط من المعقولية لم تكتسب موقعا لها بعد حتى نتحدث عن صراع بين مادية ومثالية ومثالية .

ان بعض نصوص التراث تكتسب هنا أهمية كبرى خاصة عند الشهرستاني (مؤرخ العقائد والفلسفات) وعند ابن خلدون ( الباحث في التاريخ والعمران ) . ان أعمسال هذبن المفكرين تدحض ما ذهب اليه المؤلف أن الموقع السلفي قديما وحديثا ينتج معسرفة غيبية عن التراث والمجتمع . واذا الدكتور مروة يقر بموضوعية الشهرستاني في كتابة

<sup>(</sup>٢٠) انظر ، ماجد فخري ، ابن رشد ، المطبعة الكاثوليكية ، ص ٤٢ ·

تاريخ الفلسفة ( الملل والنحل ) و « بالحس التاريخي ، اللذي تميز به ابن خلدون في تفسير الاحداث ، فان هذين الاستثناءين ـ قياس على بقية السلفيين ـ يكشفان وهن الفرضيات التي ينطلق منها في معالجته تاريخ الفلسفة : حزبيـة الفلسفة ، التفسير المصلحي للافكار • ان ابن خلدون خاصة لم ينظر الى المجتمع من منظار « قدري تغيب عنه اعلية الارادة البشرية ، ( ص ٢٩ ) وهو الحكم الذي أطلقه المؤلف على مختلف المنهجيات السلفية في نظرتها الى التراث ، القديمة والحديثة · ولكنه حاول أن يحلل قيام الدول وتطور العمران وآلية السلطة وكان أن صاغ مفاهيم كالعصبية ربما تمسلك قيمة اجرائية في تفسير الصراعات الاجتماعية والسياسية في العصر العباسي ، ان لم نقل في عصرنا ٠ وبالفعل هل كان الصراع بين الامين والمأمون طبقيا كما ذهب اليه المؤلف ، بين اقطاع وفئات نامية ؟ اننا لا ندعي أننا نمتلك الجواب الواضح عن السؤال · ولكن لا بد من القول كما لاحظ ادونيس بحق ، أن البنى الاقتصـــادية والتنظيمـات الاجتماعية لم تدرس حتى الان دراسة وافية حتى تبنى عليها أحكام صحيحة · فهي لـم تخضع لتحليل تاريخي دقيق وشامل • ومعظم الدراسات الموضوعة في هذا الشأن لا تزال مثارا للجدل بين الباحثين • والدكتور مروة لم يقتصر في كتابه على تأريخ الافكار، بل كثيرا ما يعمد الى تأريخ (تحقيق) للظواهر الاقتصادية والاجتماعية · واذا التحليل التاريخي للافكار لا بد وأن يستند بالضرورة الى البنى التحتية، فهذا شيء واللجوء الى تحليل هذه البنى شيء آخر • ولست أدري اذا كانت المعطيات المتوافرة تجعلنا نطمئن بأننا استكملنا العدة اللازمة للقيام بتحليل علاقات الانتاج في الحقبة التي يتحدث عنها المؤلف • وهو اذا يرى بأن نمط الانتاج الاقطاعي كان مسيطــرا في العـالم الاسلامي بومئذ ، فان عالما اقتصادیا مارکسیا مثل سمیر أمین (۲۱) لا یری هذا الرأی • ولکنه يذهب الى أن « النمط الخراجي ، هو الذي ميز التشكيلة الاجتماعية للعالم العربي في العصور العباسية ، وأن الطبقة المدينية (كبار التجار ، العسكر ، رجــال الدين ) هي التي شكلت الطبقة القائدة للمجتمع و « صنعت الحضارة العربية » • وبما أن الفائسض هنا كان يتولد من التجارة البعيدة المدى ، فان تقلبات هذا الفائض هي التي تفسر عدم الاستقرار والتقلب اللذين طبعا حياة الدول والمدن ، أي ما يسميه سمير أمين « هشاشة الحضارة العربية ، ، وتاليا فانها تفسر كثيرا من الاحداث والصراعـات السياسية والتحولات الاجتماعية • والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا هو : هل ثمة علاقة بين طبيعة النمط الخراجي ومأزق العقلانية العربية ؟ أم أنهه يجب البحث عن سبب هذا المازق عند ابن خلدون ؟ وبالفعل ألا يقدم تحليل ابن خلدون القائم على أن العصبية هي تنتج القوة والسلطة وأن الاستتباع هو الشكل الذي ميز علاقة الدولة العربية بالمجتمع،

<sup>(</sup>٢١) سمير امين ، التطور الملامتكانيء ، ترجمة برهان غليون ، دار الطليعة ، ص ٤٠ - ١١ ،

الا يقدم مفتاحا لفهم تاريخ المجتمع العربي بدلا من سحب مفهوم الطبقة الذي صساغه ماركس في تحليل الدولة أر جتمع راسمالي ؟ ثم الا يفسر مازق السدولة العربية كما وصفه ابن خلدون مأزق الفكر العربي نفسه ؟ فأذا الدولة التي هي مجال الفعلالتاريخي تنمو في النهاية على تخوم العمران وتبقى خارج المجتمع ( وهذا هو معنى الاستتباع ) فلا مجال لان يتحول العقل الى تنظيم وفعالية والى أن يتجسد في نشاطات البشر · ذلك 1ن السلطة عند ابن خلدون « لا تسوس الناس فحسب بل تنتج الــواقع والعقل وتوائم بينهما ، بحسب قراءة وضاح شرارة (٢٢) للمقدمة · ولعل نص ابن خلدون الذي كتب من هذه الزاوية ، تعقل السلطة ، يسجل بداية تحول العقل العربي نحو مجال التأثير 1ى تحوله الى مثال علمي ١ ان المقارنة هنا بين ابن خلدون وهيغل ذات فائدة كبرى ١ فاذا هيغل كتب نهاية الفلسفة النظرية ابتداء منافلاطون وجعل الاساس في عمل الفلسفة تعقل الحاضر (٢٣) ، فان أهمية ابن خلدون ( الأشعري ) تكمن أولا في كونه طرح على بساط البحث جدوى التفكير الفلسفي الماورائي وفي كونه جعل الدولة موضوعا لتعقل مجمل ظواهر العمران ٠ ألا تزال مفاهيم ابن خلدون ذات قيمة اجرائية في فهم الدولـة العربية الحديثة ؟ والى أي حد يمكن القول أن نص ابن خــلدون لا يزال نصنا نحن ؟ وبالفعل هل الدول العربية الحديثة هي محصلة الصراع الطبقي كما حلله ماركس في القرن الماضي ؟ وهل المصراع الطبقي هو يحرك المجتمعات ويقف وراء انتفاضات البشر عندنا ؟ اذا كان ذلك هو الصحيح فماذا نفعل في الاقوام والملل والقبائل التي لا تزال تحيا حياتها مستقلة داخل الدولة ؟ وكيف نفسر ذلك الحدث الهــائل الذي يجري من حولنا والذى يربطنا به التراث أوثق الروابط: الثورة الايرانية ؟ فهل تفسر مقولة الصراع الطبقي تلك الظاهرة التي لم تجر على ما يلاحسظ وفقا المقوالب الاوروبية ليبرالية كانت أم ماركسية ؟ ثم هل صحيح أن اشكالية الفكر العسربي هي الصراع بين المادية والمثالية ؟ أما زلنا على تخوم الفلسفة وبالتالي العقــلانية بمختـلف أنماطها ونزعاتها ؟ وهل سيتكون عندنا فعلا نمط من المعقولية على الطريقة الاوروبية أم أننا سنصنع زمنا خاصا بنا ؟ هذه هي المهمة التي ينبغي الشروع بهــا الآن : فبدلا من أن نعيد تكوين ماضينا العقلي على صورة حاضرنا الايديولوجي ، ينبغي قبل كل شيء أن نبدأ بنقد هذا الماضى وتحليله •



وفي النهاية ، وقبل أن أختتم هذه المناقرة أرى من الانصاف القول بأننا تناولنا جانبا محدودا ـ ولكنه مهم في نظري ـ من محاولة الدكتور مروه ، ذلك أنها من الغنى

<sup>(</sup>۲۲) وضاح شرارة ، المقدمة ( التاريخ وجسد السلطان الممتلىء ) ، دراسات عربية ، سنة ۱۲ ، اعداد ۳ ـ ۷ ، ص ۱٦٤ .

<sup>(</sup>٢٢) تاريخ الفلسفة باشراف فونسوا شاتيلة ، الجزء الخامس ، ص ١٨٣ ـ ١٨٦ -

والاتساع والشمول بحيث يبدو مجحفا التصدي لتقييمها والحكم عليها ، بالتركيز على الشغرات ورؤية ما. هو سلبي فقط ، كما قد يتكون من انطباع لدى البعض • غير انتا لم نقصد التقليل من أهمية هذا العمل أو أن ننفي ما يتمتع به من مزايا ، واعتقد أن القيمة الرئيسية التي انطوى عليها هي تناوله لماضينا العقلي من زاوية تاريخيته ، محاولت الربط بين العقل وتاريخه • وهذا أمر في غاية الاهمية ـ ربما بالنسبة لنا ـ وذلك بمقدار الذي نلحظ قيه غياب « الفكر التاريخي ، عند العرب · ومما لا شك فيه أن الدكتور مروة استطاع عبر مباحثه واستقصاءاته الدؤوبة أن يثبت عجز المناهج التقليدية والسلفية اجمالا في تصديها لمعضلات التراث وأن يؤكد على راهنية النظرة الى الماضى ، وهذا صحيح - مع أنه استخدم التراث بشكل ايديولوجي - كما أنه استطلاع انطلاقا من منظوره أن يقوم برصد دقيق للكثير من الظـاهرات الفسكرية وأن يبين ما للاحداث ( صراعات ، تحولات ) من وزن حاسم أحيانا في تطور الافكار ، كما ظهر خاصة عند بحثه لتكون علم الكلام ، وأن يعيد القاء الضوء على العديد من الجوانب التي بقيت في الظل أو التي أولمت بما يتلاءم مع مقتضيات الايديولوجيا االسلفية . واخيرا فانعه - وبغض النظر عن النتائج والمحلول التي توصل اليها - ســاهم في اثارة جملة من القضايا وعمل على تحديد وتعميق الكثير من الاشكالات ، مما سيفيد منه بكل تأكيد الباحثون في موضوع التراث • وهو بذلك كله يسد فراغا في دراسية تاريخ الفلسفة العربية . وفي أية حال فنحن لا نخالف المؤلف في كل ما تقدم به من أفكار على امتداد الكتاب وعلى سبيل المثال فان الدكتور مروه يصدر عن شفافية في الرؤيا وعنخصوبة فى استخدام الجدل عند تحليله للظاهرة الصوفية · ونحن نوافقه تمام الموافقة على أن التصوف ليس نقيضا للفلسفة بل جزء منها يتعامل مع المقولات والمفاهيم، سيما التصوف

ونحن اذا غلبنا النقد ، في تناولنا منهجية المؤلف ، ولو كان قاسيا ، فليس ذلك عبثية أو شتيمة كما ظن أو يظن البعض – وليس الدكتور مروة واحدا منهم على أية حال – انها محاولة لابداء الرأي فيما أثارته قراءة كتاب و النزعات المسادية ، في ذهن واحد يشتغل أو يهتم بالفلسفة العربية الاسلامية · ونحن لسنسا ندعي أننا قد أصبنا في كل ما قلناه · اذ ما أحوجنا الى النقد ، نقد طرائقنا في التفكير وأساليبنا في البحث، فضلا عن أن النقد شكل على الدوام ميزة ناضل ، وما يزال ، يناضسل الفكر الفلسفي العربي من أجل تكريسها والحفاظ عليها كما بين بجلاء الدكتور مسروة · وما اعتقده مخلصا أنه لا يمكن الوصول الى فكر عربي حقيقي الا عندما نصل الى مرحلة يستطيع فيها الواحد منا أن يحاور الآخر ويستوعبه ، لا أن يرفضه وينفيه ·

على حرب

## طبت نيزبني طبت بربي كالنطبيق بين جاذبية المنهج ومَنزالِق النطبيق

## د. رضوان لسّبد

الاهتمام بالاشكالات التي تثيرها قضايا « التساريخ » و « الصسورة التساريخية » و « التراث » في محيطنا العربي لم يعد مقصورا على السدارسين العرب ، فقد نوقشت هذه الموضوعات في أوساط المستشرقين في السنوات الاخيرة باسهاب ، وظهرت مقالات ودراسات نقدية قصيرة تحاول ايضاح بعض جوانب هذه القضايسا ، وكان أن صدر أخيرا مؤلفان ضخمان لمستشرقين المانيين يناقشان ما دار ويدور في أوساط الباحثين العرب والمستشرقين من أخذ ورد حول هذه الامور ،

الما ناغل Nagel مؤلف الدراسة الاولى (١) فيحاول أن يفهم نشأة وتطور الفرق الاسلامية من خلال ما يسميه «بالصور التاريخية » وهو يسرى أن «صورة » مثقفي الفرقة التاريخية يمكن أن تلقي أضواء على نشأتها ومسامية توجهاتها ومسار تطورها • وتعني الصورة التاريخية عنده «صورة هذه الجمساعة أو تلك عن ماضي سالامة سوحاضرها ومكانتها هي التاريخية ضمنها، حتى عندما تكون رافضة لها ٠٠٠٠

وأما أند Ende واضع الدراسة الثانية (٢) فكان هدفه دراسة « صورة » الامويين أو « الصورة التاريخية » عن الامويين في أدبيات الكتاب العرب على اختلاف منازعهم في نصف القرن الاخير ، وقد أوضحت أبحاث اند على على عمل هو مهم القيام بدراسات معمقة في الموضوع ، اذ أظهرت أن كل ما كتب على « الامويين » في تاريخنا الحديث هو عبارة عن « صور تاريخية » صلتها بد « التاريخ » في أكثر الاحيان ضعيفة أن لم تكن مقطوعة .

ومع ان الدراستين كليهما تشكوان من « لا تاريخية » أظهر معالمها البقاء في نطاق « الايديولوجيا » دونما اهتمام جدي بالمحيط الاجتماعي والظروف التاريخية ، الا انهما

T. Nagel: Rechteitung und Kalifat Bonn (1975).

W. Ends: Arabische Nation und Islamische Geschichte, (Y)
Wiesbaden, (1977).

تشكلان مدخلا وصفيا دقيقا ندرك مدى أهميته وجدواه عندما نواجه بدراسة كدراسة طيب تيزيني (٣) • ومحاولته الاخيرة هذه أكثر طموحا من محاولته الاولى التي صدرت منذ سنوات (٤) ولم تعط اهتماما كبيرا لقضايا المذهب ، بل كان التركيز فيها على ابراز معالم الرؤية الجديدة التي تبدو أيضا في العنوان • وكنت قد تنبهت منذ شهور فقط الى ان الدراسة الاولى هي عبارة عن ترجمة مطورة لرسالته للدكتوراه في الفلسفة بالمانيا الشرقية ، وقد عاد فاستخدم بعض مادتها في مشروعه الجديد • والجسزء الذي بين ايدينا هو حسبما خطط له المؤلف الاول من اثنى عشر جزءا تطمح للقيام بمسح شامل للتراث العربي د من العصر الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة » · وهو المقدمة المنهجية للسلسلة كلها · انه يرمى الى انتقاد استخدام التراث « على نحو مباشر ومبتذل لمصالح وحاجات سياسية عملية او ايديولوجية نظرية » ( ص ٥ ) ، والى « نقد المداولات اليسارية الفجة لدراسة التراث العربي الفكري (ص٦) ، والمقدمة هذه هدفها « ان توحــد توحيـدا جدليـا عميقا بين علم التاريخ والنراث ، ( صفحة ١٣ ) ، وهي ايضــا « دليـل علمي منهجي عــام في البحث التراثي ، وعـلى انها ، انسياقا مع ذلك وانطلاقا منه ، نظرية في التراث العسربي الفكسري خصوصا » ( ص ١٨ )، وهي بالاضافة الى هذا كله تريد « أن تسهم في انجاز الثورة في الوطن العربي » (!!) (ص ١٩) · وتتم في اطار شرطين لا بديل عنهما « التحزب للمــادة التاريخية ٠٠٠ والتحزب للمرحلة القومية المعاصرة » (ص ٢٦٧) · هذه «الجدلية التاريخية التراثية» ( ص ٢٤٦ ) هي « تجسيد واغناء وتطوير للمادة التاريخية في نطاق قضية الترات » ( مص ۲۵٤ ) ٠

وهدف هذه المراجعة ليس مناقشة المؤلف في استخصدامه للمادية التاريخيسة المطورة ، (!!) اطارا منهجيا ، بل في التطبيقات القليلة التي تضمنتها مقدمته المنهجية هذه ، والتي بوسعها أن تلقي من وجهة نظرنا هنا ضوءا على مصداقية المحاولة كلها ومبرر استكمالها ، « فالتراث العربي الفكري ينبغي ان يبحث في ضوء منهجية تراثية ناجعة علميا وذات أفق اجتماعي انساني تقدمي في الحصدود القصصوى في العصر الراهن ، ونلح من طرف آخر الحاحا مبدئيا شديا على أن هذه المنهجية لا يمكنها اذا أرادت المحافظة على علميتها وتقدميتها الا أن تأخذ بعين الاعتبار العميق تلك الحصركة الذاتية الداخلية لذلك التراث في سياقها التراثي الحقيقي بعيسدا عن مواقف القسس والاعتمال والاقحام ، ، ، (ص ٦) ،

<sup>(</sup>٣) من التراث الى المثورة - حول نظرية مقترحة في التراث العربي : المجزء الاول / دار ابن خلدون حزيران - يونيو (١٩٧٦) ·

<sup>(</sup>٤) مشروع رؤية جديدة للفكر المعربي في العصير الوسيط - المرحلة الاولمي / دار دمشق ( بغير تاريخ ) •

من هذا المنطلق الذي نراه صحيحا كل الصحة نريد ان نقيم د مقدمة ، تيزيني في تطبيقاتها الاولية لنتبين مدى الفائدة في دراسة التراث من هذا المنطلق بالطريقة التي قام بها هو وبالمعطيات التي توفرت له .

اول ما نلاحظه هو ان الدراسة كتبت بسرعة منذ سنوات ، وعندما دفعها المؤلف للطبع اضاف اليها بعض الهوامش التي لم تغنها بقدر ما اظهرت لا علميتها · ان الحديث عن « النزعة السلفية ، في تفسير التراث (ص ٢٦ وما بعدها) أو عن «نزعة المعاصرة ، في ذلك (ص ٩٧ وما بعدها) مثلا لا يستخدم في التدليل عليه غير امثلة قليلة جهدا لا تنهض دليلا على ظاهرة تستحق الدرس ، مع انه كان بوسع المؤلف ما دام مهتما بالامر الى هذا الحد أن يجد أمثلة كثيرة حقيقة بالدراسة ، وحقيقة بتحبويل « خاطرته » الى ظاهرة ثقافية واجتماعية تبحث من خلال عيناتها ، لكنه بالطريقة التي عالج فيها الامر بهذه المعطيات الضئيلة المادة جعل من الصعب على القارىء المتفحص المضي معه في التشعيبات الدقيقة ، التي أقامها وبالغ فيها دونما دليل على أي منهها ، ان القارىء النقي يعرف مثل هذه الدراسات يخرج بانطباع مؤداه ان المؤلف لم يعد لدراسته اعدادا كافيا حقيقيا بتحويلها الى دراسة علمية استقرائية فيما يتصل بالمسح النقدي لمحاولات تفسير التراث في المئة سنة الاخيرة ويلقي هذا ظلالا كثيفة من الشك على جدية المؤلف وعلميته فيما يأتي من أجزاء السلسلة الموعودة ، خصوصا اذا أخذنها بعين الاعتبار وعلميته فيما يأتي منها الى مادة علمية تاريخية أغزر وأعمق مما احتاج اليه فيمقدمته، ومما لم يستطع الوفاء به أو القيام بمتطلباته ،

والعيب الشكلي الثاني يتصل بالوجه الاحادي الجانب للماديسة التاريخية الذي التزم به واستخدم منتجاته غثها وسمينها انه الفكر الرسمي في قطاع اوروبا الشرقي، وحتى الصحيفة الرسمية في المانيا الديمقراطية تتحول الى مصدر للاقتباس في بعض فقرات المقدمة ، وحتى موقف ماوتسي تونغ من التراث يصبح مجالا للاخذ والرد مسن خلال هجمات الدعاوة الرسمية في شرقي أوروبا عليه دونما تعرض للاشكال بمجموعه ودونما تقييم ولو هامشي لمجمل موقف ماوتسي تونغ ماهية وظروفا وأبعادا ان الاتجاهات الرسمية في تفسير « المادية التاريخية » فيما يتصل بقضايا الترات وقضايا الثورة في العالم الثالث ، تأثرت في المانيا الشرقية وغيرها من دول أوروبا الشرقية كثيرا بمواقف الشقيقة الكبرى الايديولوجية والسياسية وتغيرها منذ بدايات عصر الدوفاق » أو « التعايش السلمي » بين القوتين الاعظم ، هسذا فضلا عن التحولات الداخلية ، الاقتصادية والاجتماعية التي سبقت ورافقت ذلك التغير وقد أدى قصور النظرة هذه الى حدوث عيوب مضافة في الدراسة ، غير العيوب الدعاوية والتفسيرية، النظرة هذه الى حدوث عيوب مضافة في الدراسة ، غير العيوب الدعاوية والتفسيرية، تتصل من جديد بآناق المادة المستخدمة ومدى صلاحيتها لتكون عينة يمكن منها القفرة

الى التمميم العلمي للظاهرة ، فعالم الاستشراق الشديد التنوع على سبيل المثال لم ينج فيه ، عند د و تيزيني ، من تهمة الامبريالية والفجاجة غير بعض المستشرقين الروس و هناك حقا فئة صغيرة منهم غير روسية تدخل ضمن طائفة « الانسانيين المتنورين » (!!) الما « التقدميون » من المستشرقين فليسوا غير روس و ومع اننا لسنا هنا في معرض الدفاع عن الاستشراق ، وسنعود الى الموضوع مرة اخرى ، لكننا نلاحظ ان اطلاع المؤلف في هذا المجال يبدو محدودا الى درجة لا تسمح له باطلاق الاحكام التي تدخل في نطاق الاوهام و المادي الموادي الله الموادي الموادي الموادي الله الموادي الله الموادي ا

والعيب الشكلي الثالث ينصب على ما سميناه « تشعيبات ، لا مبسرر لها · انه يتعرض بالنقد لاربع مدارس في النظر الى التراث ، هي النزعات: السلفية، والمعاصرة، والتلفيقية ، والتحييدية • ثم يعمد الى تقسيم هذه النزعات ، كل نزعة الى أقسامتتفاوت عددا لكنها تشترك في قسريتها وتعسفها • وهو يشير أحيانا الى تشابه اتجاه بآخر ، لكن هذا لا يدفعه الى الكف عن التقسيم والتكسير بحيث يبدو ذلك في النهاية حرفية تفتقد المبررات ، هذا الا اذا اعتبرنا « التنطع » \_ على حد تعبيره هو \_ مبررا لذلك ومع ان تحليله للخلفية التاريخية \_ الاجتماعية لبعض هذه النزعات يَبَّدُو دقيقا وصحيحا (قارن عن السلفية المعاصرة ص ٧٠ وما بعدها ) الا أن تدقيقيتها غير المبررة تضييم معالم الصورة التي اجتهد هو فني بنائها في البدء • ويكشف هذا كله عيبا آخر يتصل بما ذكرناه • فرجل كسيد قطب يمكن ادخاله رغم تدقيق بيزيني في تحدياته أو بسبب هذا التدقيق ضمن نزعات ثلاث هي السلفية ، والمعاصرة ، والمتلفيقية ، هسو سلفي في « معالم في الطريق » ، ومعاصر في « العدالة الأجتماعية في الاسلام » ، وتلفيقي في « الاسلام ومشكلات الحضارة » · وكان على الدكتور تيزيني تأجنبا للوقوع في مثل هذا الخلط أن يحاول دراسة فكر رجل كسيد قطب أو زكي نجيب مُنْهمود في مراحله المختلفة دراسة مبدئية منظمة بدلا من أن يأخذ ما يقع تحت ناظره من كتلبهما ليعمد الى حشرهما في نزعة من د نزعاته ،الغريبة مذه السكونية هي التي جعلته يضطرب في فهمانهزامية من يسميهم بالمعاصرين العدميين من امثال اسماعيل مظهر وسَالِلمة موسى ومع ان مشكلة « المادة ، كانت هذا رئيسية غير ان « سكونية القوالب ، هي السبب الاولى لذلك:

والنقيصة الشكلية الرابعة تتمثل في تلك الانشائية الرهيبة التي يفاجيء بها د٠ تيزيني القارىء المتاني ١ انها انشائية تبدو في الذي يخطط له وينتظره هومن بحثه ٠ ويريد للقراء أن ينتظروه (ص١٠ - ١٢ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٨ ، ٣٧) كما انها تبدو في تكراره لامور كثيرة بصيغ مختلفة في اجزاء مختلفة من مقدمته العتيدة ، وهي كذلك تبدو في شرحه لكل امر من الامور بطريقة تعليمية طنانة ، تسلب النساظر القدرة على الاستمرار في تتبع هذا السيل الهادر من الالفاظ والتعبيسرات التي تذكسرنا باولئك

السلفيين الملاعين الذين حذرنا د · تيزيني منهم · وكم هي أفضل من هذا وضعية زكي نجيب محمود المنطقية ، وبنيانية البنيانيين · انه لامر يدعو لملاسى تقليد النزعة الاوروبية الشرقية التعليمية حتى في أسلوب المعالجة والاسراف في عصر اللغة واهانتها ·



يبحث د م تيزيني « المركزية الاوروبية وقضايا الاستشراق » في أواخر القسمالاول من مقدمته ( ص ١٩١ وما بعدها ) ، لكنه يذكر الاستشراق عرضا في مطلع الدراسة ( ص ٨ ) بطريقة غير صحيحة مما يضطرنا للبدء بمعالجة الموضوع هذا أولا ٠ اننا نرى انه لا حاجة لكثير من التأملات حول الاستشراق ، صالحه وطالحه ، بعد دراسة التي انطلقت من موضوعة تقول أن حركة الاستشراق نشأت فيأواخر (١) J. Fuck القرن الخامس عشر ممثلة لمصالح فئات اوروبية معينة في الشرق • أنه ما دام واضحا ان الاستشراق ظاهرة اوروبية ظهرت وتعاظمت في «مجتمع طبقي» ـ كما يقول تيزيني \_ فالسبيل الصحيح لفهمها وتقييمها بشكل صحيح هو النظر اليها في الاطار الذي نشأت فيه وتعيشه اليوم وتمثل مصالحه • ويبدو هذا متيسرا وسهلا في حالة أولئك الدنين عملوا منهم في نطاق الهجمة الاستعمارية على الشرق العربي من امثال هرجرونيه ، وبيكر ، وساخاو ، وماسينيون ، وبيستون . أما أولئك الوثاديون الاكاديميون منامثال دى غويه ، وفيستنفيلد ، ورايت ، وبروكلمان ، فالامر في حالتهم أكثر تعقيدا • ثم تأتى تلك الفئة من المستشرقين الشبان الذين يعون موقعهم الطبقي ويرفضسونه ويحاولون تجاوزه ومع انه يمكن تقسيم المستشرقين بشكل عام الى محافظين وليبراليين ، الا انني أميل الى عدم التشديد على ذلك كي لأ تنسى الموضوعية الاصلية • وفي حالة « الواقعية الاشتراكية » أرى أيضا أنه لا مبرر للخسروج على موضوعة J. Fuck الاولية في حالة المستشرقين أو المستعربين الذين عاشوا وكتبوا في ظلها • فما دمت أريد النظر الى الدراسات التراثية متحزبا « للمرحلة القومية المعاصرة » ( ص ٢٦٧ )، فانني الاحظ أن المستشرقين الروس لم يختلفوا في مواقفهم من قضايا تاريخنا وحاضرنا عن موقف المستشرقين الاخرين الذين يعيشون في ظل أنظمة بورجوازية ، ما سمعنا احدا منهم يحتج على موقف الاتحاد السوفياتي الرسمي من المشكلة الفلسطينية عام ( ١٩٤٧ - ١٩٤٨ ) ، ولا سمعنا أحدا منهم يتضامن معنا في نضالنا ضد التجزئة ومن أجل الوحدة القومية · واهتماماتهم ببابك الخرمي والزنج والقرامطــة شاركهم فيها مستشرقون بورجوازون غربيون • انني لا ارى في مواقفهم تحيرا ملحوظا • انهم

J. Fucks: Die Arabischen Studienin Europa bisinden (\)
Arfangdes 20

يمثلون بوعي مصالح دولتهم ، أو دولهم ، ذات المصالح في الوطن العربي وأن بطريقة تختلف عن طريقة الاوروبيين الغربيين والأميركيين و وتبدو وشدائقية المستشرقين ووصفيتهم بالغة الفائدة ولا بد من الاستفادة منها وتطويرها لمحاجتنا الشديدة اليها أن هذه و الوثائقية » البالغة الدقة والشمول عندهم لو توفرت للدكتور تيزيني لما وقع في الكثير من أخطاء التعميم التي انزلق اليها بسبب نقص وثائقه بل انعدامها احيانا واخيرا أود أن اسجل استغرابي فيما يتصل بحديث المؤلف عن «تشابه» و «تمايز» بين موقف التقليديين العرب ومواقف حركة الاستشراق الاستعمارية (ص ٨) ، أن أوجه التشابه ظلت غامضة بالنسبة لي أنا الذي قرأت الكتاب كله ،

وقد سبق لنا ان ذكرنا أمثلة على تسرع المؤلف في الحكم على كتاب أو اتجساه دونما مراعاة لسياق التطور التاريخي ، ولاعمال المفكر الاخرى التي تتكامل أو يتكامل بها فكره بشكل من الاشكال ، هذا الخطأ عاد المؤلف الى الوقوع فيه فيمسا يتصل في الحكم على ابن حزم وابن الجوزي وابن تيمية (ص ٢٨ – ٢٩) ، فابن الجوزي ناقسد التصوف هو الذي كتب كتابا اسمه «صفة الصفوة » غالبه في اخبار الصوفية ، وكتابه «تلبيس ابليس » نقد رائع للمنجزات المعرفية الاسلامية حتى عصره ، ودعوة الى اعادة نظر تقويمية في كل شيء ، أما ابن تيمية السلفي في تأكيده على العودة الى الاصول فهو التلفيقي العقلاني في « موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول » وهو المتصدي للتتار والصليبيين في « فتوى في شأن التتار » وفي سلوكه العملي ، وهذا لا يعني ان هؤلاء كانوا ايجابيين أو سلبيين ، بل ما أود توضيحه هو ان الحكم عليهم ووضعهم في سياق فكري معين يتطلب رؤية شاملة لكتاباتهم وللسياق التاريخي الذي عاشوا فيه ،

ويعتقد طيب تيزيني انه يضع الاطار لذلك عندما يتحدث عن « تسلاتة أنماط في المجتمع العربي الوسيط: رقيقي ، اقطاعي ، رأسمالي تجاري مبكر » (ص ٣٦) ، ثم عندما يكرر الحديث عن الصراع بين الشكلين الاقطاعي والرأسمالي التجاري الدي يسميه مبكرا ولا أدري ما دام الامر يبقى عاما ، كيف يمكن استخدام مثل هذه المصطلحات والمفاهيم ، اننا ندرك المتطلبات المنهجية التي التزم بها المؤلف والتي اقتضت ذلك ، لكننا كنا نطمح الى قدر أكبر من التحديد يتصل بالبدايات والنهايات لكل مسرحلة وأين يقع هذا المفكر أو ذاك في خريطة د ، تيزيني التاريخية ، وربما أراد تأخير ذلك الى الاجزاء التالية من السلسلة ،

على كل حال لم يتضح لا منهجيا ولا مضمونيا سبب هجوم المؤلف القاسي على مؤرخي القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية · انه يرى ان ما كتبوه ليس تاريخا ولا علما لخلطهم « بين التاريخ والتنظير التسراثي » ( ص ٣٢ ) و « للسرد القصصي

وقوة التركيب الخدالي ، (ص ٣٤) ولانطلاق كتابتهم التاريخية من اطار ديني ولاهوتي يتضمن رؤية تراثية سلفية (ص ٤١) • وهكذا يقع كل من الطبري والبلاذري والسعودي ضحية لاتهاماته السالفة الذكر (ص ٤٤) • لا شك ان المؤرخين المسلمين ، بما فيهم ابن خلدون ينطلقون منرؤية تاريخية مؤداها انالعالم بدأ مناصل واحد وأبواحد تفرعت عنه شعوب ضل بعضها فكان الله يرسل الى الضالين انبياء ليهدوهم الى سواء السبيل . وتمثل نبوة النبى « قمة الزمان » ويتحول معها التاريخ العالمي ذو الرؤية الغائية الى تاريخ دقيق يحاول استعادة لحظات حياة « الامة » الناشئة بطريقة واضحة بقدر الامكان • والطرائق المستخدمة عند كتاب السيرة النبوية والمؤرخين جوهرها الاعتماد على تقارير من جهات مختلفة مكتوبة في الغالب كما دلل عليه ســزكين (١) ، دونما اضاعة للرؤية الشاملة الرامية الى « اعادة امتلاك ، لحظات الماضى البعيد والقريب لللمة • والحديث عن « قوة تركيب خيالي ، هو والحال هذا غيسر ذي موضوع • ان خيالية تقاريرهم عن بعض فترات ما قبل الاسلام تعود الى خيالية مصادرهم ، وعندما توفرت لهم مصادر تاريخية جيدة عن تاريخ الفرس الساسانيين كتبوه بطريقة دقيقة جعلتهم مصدرنا الوحيد تقريبا عن تلك الحقبة من تاريخ الشعوب الايرانية • والمسعودي الرحالة يطور طريقة للتحقق التاريخي عن طريق المشاهدة والتفحص والمراجعة كما دلل على ذلك طريف الخلدي في أطروحته للدكتوراه عنه ١٠ اما البــــــلاذري الذي يتهمــه د٠ تيزيني بأنه يفهم التاريخ العربي من خلال سير الاشراف العرب ( ص ٣٧ ) ، فهو الذي كتب الى جانب « انساب الاشراف » الكتاب الشهير « فتوح البلدان ، الذي يدرس جهود الامة ككل في عملية الفتوح التاريخية وادارة الاقطار المفتوحة • ولا يعنى هذا ان هؤلاء جميعا كانوا مؤرخين عظاما ، بل يعني أول ما يعنيه انه كان لهم نهجه ـــ ولم يعتمدوا على « التصور ، في التاريخ · ولا أدري ، ولا أظن ان غيري يسدري ، كيف تأثر ابن خلدون بالفارابي ( ص ٤٨ )، ومدنية الفارابي الخيالية حقا شديدة المباينة لتظرية ابن خلدون التاريخية ٠ وهكذا أجد نفسي مكرها أن أضيف مرة أخرى : ليت المؤلف عسرف د المادة ، التي يدرسها بشكل افضل •

اما قضية الصراع بين و الاشراف العرب ، و و غير العرب ، فلا ينبغي ان تسؤخذ مسلمة وبهذه السهولة في الفترة المبكرة التي يتحدث عنها د تيزيني ( ص ٣٧ ) .

ولكي نبقى في اطار قضايا التاريخ والمؤرخين العرب اود ان انبه د تيزيني الى ان تاريخ ابن اسحاق الذي يقول هو انه ضاع ، وجدت اجزاء كثيرة منه طبع بعضها في مطلع هذا القرن ويقوم د سهيل زكار الان بطباعة البعض الأخر ·

F. Sezgin: Geschichte des arabischen Schriftums I

وقضية كقضية الوعي التاريخي عن الجاهليين (ص ٤٠) لم يكن ينبغي ان تعالج بهذا القدر من الايجاز والجزم السلبي غير المعلل (قارن بــ ص ٢٢٣ ومــا بعدها ) . ونقاش المؤلف حول بداية «الجاهلية، وطولها لم ينته فيه الى نتيجة بل اكتفى بذكر آراء الذين يريدون مدها حتى (٢٠٠) سنة قبل الاسلام، وأولئك الذين يرون امتدادها عشرات القرون • وقضية « الوعي التاريخي ، مرتبطة بقضية « الوجود العربي ، الى حد ما • والمؤلف لم يتنبه الى أن الذين يتحدثون عن جاهلية طولها قرن ونصف أو قرنان ، انما يعنون شمالى الجزيرة فقط، والذين يتحدثون عن تاريخ طسويل للعرب قبل الاسلام ينظرون الى الجزيرة ككل بما فيها بلاد اليمن التي بدا قيام السدول والحضارات فيها حوالي (١٥٠٠ ق٠م٠) ، ولم يعد تجاهل التاريخ العربي قبل الاسلام أو تقصير فترتب المؤرخة في شمالي الجزيرة وجنوبيها معكنا بعد الابحاث التي تمت في السنوات الاخيرة في هذا المجال • فالرسوم على الصخور فيوسط الجزيرة وشمالها والنصوص الاشورية الطويلة عن د ملوك ، و « ممالك عربية ، عمقت المصطلــــ « عربى ، و « عرب ، حتى حوالي إلى ( ٣٠٠٠ ق م ) ، هذا في شمالي الجزيرة ، والكتابات الكثيرة في جنوبي الجزيرة باللغات العربية الجنوبية جعلت من الممكن الان دراسة تاريخ قيام المسالك وسقوطها ، وتاريخ حركات الجماعات من الشمال الى الجنوب وبالعكس ومن الحبشة واليها ، ونظم الري والزراعة ، وعلاقات القرابة ، وماهية الوعي الديني • وتدل كشوف د يوسف عبدالله الاخيرة على وجود أدب متقدم عند العسرب الجنوبيين يعود الى حوالي الد ( ٧٠٠ ق م ) • هذا كله ظهر في السنوات العشرين الاخيرة في بصوث: Mlaker Ryckmans Beerton Von wissmann Hofner · Muller وهكذا يبدو كتابا جواد علي ونلسن اللذان ذكرهما المؤلف قديمين وغير صالحين كأساس لبحث معمق في هذا المجال · فاذا انتقلنا الى بحث قضية الوعى التاريخي هذا فلا بد من ملاحظة ابحاث Kister عن العرب الشماليين التي اوضحت انهم بداوا يعون وجودهم وانتماءهم الني نعط حضاري واحد منذ مطلع القرن االخامس الميلادي، ومن هذا كانت محاولاتهم منذ تلك الفترة لاقامة دولة واحدة مستقلة عن فارس والزوم، ونجاحهم في ذلك الى حد ما فيما يتصل بمكة ومكانتها التجارية والسياسية والدينية لديهم حتى جاء الاسلام فأكمل ورمم تلك العملية التوحيدية مكة كانت عاصمة التوحيد السياسي العربي قبل الاسلام، وقد حاول النبي السيطرة عليها بشتى الاشكال للحصول على اعتراف العرب ، المؤمنين بمركزها ، بسلطانه وبوحدة الجزيرة عن هذا الطريق ، وهذا يفسر موقفه المتسامح منهم رغم كل شيء وليس ما ذكره د و تيزيني في كتابه الاول (١) \* هذا كله ووجود كتابات كثيرة جنوبية وشماليـــة مؤرخــة ووجود

<sup>(</sup>١) مبروع رؤية جديدة للفكر العربي ١٥٨ ــ ١٦١ .

تصورات ثقافية واجتماعية وحس تاريخي معين فيما يتصلل بالعلاقات مع الشعوب الاخرى ، هذا بمجموعه يدفعنا الى القول انه كانت هناك بدايسات لوعي تاريخي في شمالي الجزيرة وجنوبها قبل الاسلام .

\*

يؤكد د تيزيني ان ابن رشد يشكل « التراث الحقيقي للنظرية التراثية التي نعمل هنا ١٠٠ على طرحها ، ٠ رد هنا أن أضيف ان فرح انطون سبق له أن أدرك ايجابية عقلانية ابن رشد وعالجه من المنطلق نفسه تقريبا في دراسته التي صدرت بالقاهرة عام (١٩٠٣) بعنوان : « ابن رشد وفلسفته ، • لكن ينبغي طبعا مراعاة قلة المعلومات عن ابن رشد يومها ومحدودية آفاق الدراسة التي كانت في حقيقتها دعوة حارة للتحديث والعقلنة •

وقد أدهشني حديث د٠ تيزيني (ص ٥٨) عن « اقطاع اموي » ، والذي اعسرفه واراه أنه فيما يتصل بالعصر الأموي يمكن الحديث فقط عن بدايات تكون ملكيات كبيرة لاشراف العرب والاسرة المالكة كما تظهره اخبار الطبري وتراجم ابن عساكر للسرة الاموية ٠ وقد قام د٠ عبد العزيز الدوري بدراسة ذلك في مقال له ظهر في ابحاث الندوة الدولية لتاريخ بلاد الشام بالاردن (١٩٧٤)٠

اما « اهل التسوية » من الفرس ، يعني اولئك الذين دعسوا الى مساواة الفرس بالعرب وتحدث عنهم كل من ابن قتيبة (-٢٧٦ هـ) والجاحظ (٢٥٥ هـ) فلا يمكن القبول بظهورهم في العصر الاموي (ص ٥٨) • لقد كان رد الفعل الاول للموالي على الضغط العربي محاولة الاندماج الكلي في المجتمع العربي ، وعندمسا لم يستطيعوا ذلك قام بعضهم بردة فعل متطرفة تقول بتفضيل العجم على العرب ، من هسؤلاء بشار بن برد واسماعيل بن يسار • اما الاتجاه العملي لأهل التسويسة فقد جاء بعد قيسام الدولة العباسية وانتشارهم في ادارات الدولة ومساهمتهم في صنع ايديولوجيتها •

ويدخل تأكيد المؤلف ان دالدولة الاموية اسقطها مرابو الشعب الفارسي والتركي، (ص ٦٠) ضمن احكامه الكثيرة المتسرعة، فلقد اظهرت ابحاث Lewis

وفاروق عمر ومحمد شعبان في السنوات الاخيرة أن « الخراسانيين » ، الذين شكلوا عصب الجيش الذي ضرب الدولة الاموية الضربة القاصمة ، هم في الحقيقة من العرب الذين سكنوا في خراسان ولا شأن للمرابين بالامر ، خصوصا أذا كانوا فرسا أو تركا الا أذا أثبت لنا د · تيزيني على طريقة منحاه الماركسي الخاص أنهم كانوا « يمولون » العرب الثائرين (!!) ·

والحجاج لم يرد نفي من تسميتهم المصادر « بالانباط ، عن البصيرة لمجرد عصبية

نخبوية عنده (ص ٦١)، بل لانتشار البطالة في المدن والحساسيات بين العرب والموالي، وخراب الأرض الزراعية في السواد نتيجة الهجرة الجماهيرية الى البصرة والكوفة . ويدل على ذلك كون برنامجه مؤلفا من عدة بنود · اولها : تحريم ذبح الابقار في السواد لاستخدامها في الفلاحة · وثانيها : اعفاء الفلاحين من الضرائب لمدة سنتين · وثالثها: اعادة المهاجرين من سكان السواد الى المدن الى قراهم لتعمير اراضيهم (١) ·

وذكر « الجبريين » و « أهل السنة والحديث » في أواخر حياة النبي ( ص ٦٧ )، لا أفهم له سببا وربما كان كله خطأ مطبعيا أو سبق قلم ، ولا أريد أن أضيف الى هذا شيئا بانتظار سماع رأي المؤلف في هذه العبارة الغريبة الملاتاريخية .

وفي مجال الهجوم على ابن قتيبة من خلال الهجوم على السلفية (ص ٦٨-٧٠)، أرى وجوب مراعاة كونه أحد المتصدين للشعوبية مما يجعل دوره يبدو في ضوء جديد، ثم انه في مقدمة كتابه في « الشعر والشعراء » وقف الى جانب الاتجاه التجديدي في الكتابة الادبية وفند حجج التقليديين · وفي كتابه « دفع شبهة التشبيه » حملة عنيفة على المشبهة والجبرية · انه ربما أمكن استنادا الى هذا اعادة تقسويم مدى ضرورة الحملة عليه ·

واهم كتب ابي عبيدة في التعصب على العرب ليس كتابه و لصوص العرب ، بسل مصنفه و المثالب ، وقد وصل الينا (ص ٧٧) وقد حاول H. Cibb فسي الطبعة الثانية لدائرة المعارف الاسلامية نفي تهمة الشعوبية عنه ، لكن ادلته ليست كافية فيما ارى .

وفي (ص ٨٦) يعتبر المؤلف علي سامي النشار من ممثلي « الايديولوجية القدرية الجبرية التبريرية » وهمي هنا ليس الدفاع عن علي سامي النشار بل التنبيه السي ان مصطلح « قدرية » في علم الكلام يقابل مصطلح « جبرية » ولا يماثله ، وقد استعمله المؤلف فيما بعد استعمالا صحيحا في (ص ١١٧) ،

ولا أدري ما شأن تقدير زكي الارسوزي للجاهلية العربية ويرد المجتمع الاقطاعي على الطورانيين العثمانيين ، (ص ٩٠-٩١) (!!) ،

ودعوة محمد عبده للعودة الى الاصول الاولى ليست ايجابية كما يحاول المؤلف أن يصور ، انها محاولة لالغاء التاريخ تشبه من كثير من الوجوه محاولة السلفي ابن

<sup>(</sup>۱) قارن بأنساب الاشراف (مخطوطة رئيس الكتاب) ق١١ أ ـ ١٢ ب ، المطبري ٢١٢٢ ـ ١١٢ ـ ١١٢ م. المعبري ١١٢٢ ـ ١١٢ م. الكامل للمبرد ٢ / ٩٦ ـ ٩٧ ، العقد الفريد ٣ / ٤١٦ ـ ٤١٧ ، الاوائل لابي هلال العسكري ٢ / ٦٦ ، فتوح البلدان للبلاذري ٣٧٤ ،

R. Sayed: Die Revolte des Ibnal - Ash'at 137 FF (Freiburg 1977).

تيمية (ـ٧٢٨ هـ) الذي دعا للعودة الى الاصول لمواجهة الهجمة المغولية الصليبية، كما دعا محمد عبده للعودة اليها لمواجهة الهجمة الاستعمارية الحديثة ، ان اللاتاريخية ، لا يمكن أن تشكل نزعة ايجابية بأي معنى أخذت حتى لو كانت ترمي الى تجاوز واقعم متخلف ،

ورشيد رضا لا يمثل استمرارا لاتجاه محمد عبده (ص ١١١) · حقا كان صاحب المنار ، مهتما بالسياسة اكثر من استاذه ، وصحيح انه دعا الى دولة « عربية » في اثناء الحرب الاولى وبعدها ، لكنه كان فيما يتصل بموقفه الديني والموقف من الحضارة الاوروبية شديد السلفية ، وليس لعقلانية محمد عبده اية آثار ملموسة في كتساباته المتاخرة ·

واود أن أشير أخيرا إلى أن المؤلف غفل في معرض ذكره للقائلين بعيدا الحقيقتين من المفكرين المسلمين ( ص ١١٨-١١١ ) عن ذكر أهمهم وهو أبن رشد في كتابه و فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، •

ولن نتعرض هنا للقسم الذي عرض فيه منهجه بالدراسة ، وربعا عدنا اليه في فرصة اخرى • ان المؤلف يضع نفسه بين رجال الفئة الرابعة من اليساريين العاملين في التراث ، وينقد محاولات سابقيه من امثال العروي وهادي العلوي وأندور عبد الملك ومحمد عماره •

والتساؤلات التي ينبغي اثارتها هنا هي : هل هذه المحساولة اغضل فعلا من المحاولات السابقة ؟ الا تشكل تطبيقاتها التي اوردناها « صورا تاريخية » تثب تسلك التي ذكرناها في مطلع هذه المراجعة ؟ وهل هناك اخيرا مبرر لاستكمال السلسلة بهده الطريقة ؟

ان في الكتاب جوانب ايجابية عدة ، منها فهمه الصحيح لقضية اللغة في نطاق الصراع مع الشعوبية ( ٢٦ – ٦٥ ) ، وتحليله الجيد للخلفية التاريخية والاجتماعيسة للسلفية المعاصرة (ص ٨٠ وما بعدها ) ، وادانته لليسار الجديد في استخفافه بدور الدين واسباب ذلك ( ١١٥ ) ، ونقده الجيد لنزعة المعسساصرة (ص ١٢٤ \_ ١٢٧) ، ولزكي نجيب محمود (ص ١٤٠ وما بعدها ) .

مع ذلك فأن ما عرض في « المقدمة » لا يبشر بالكثير في الاجزاء المقبلة ، وافضل مؤقتا الوقوف عند دراسات محمد عمارة التي ينقصها الكثير منهجيا ، لكنها تعتمد على معرفة عميقة بالتراث العربي •

## وقف مُ مَعَ كُنَابُ "النزعات الماديّة في الفلسّفة لعُربّة للبُلاميّة"

د. نامغے بلوز

بعد انتهائي من قراءة كتاب « النزعات المادية في الفلسفة العربيسة الاسلامية » ، وهـو العمل العلمي الكبير الذي وضعه الكاتب اللبناني التقدمي المعروف الاستاذ الدكتور حسين مروة ، وجدتني ، وأنا لا أزال قيد تقويمه (﴿)، اتساءل عن مدى حيازة التقدميين العرب لكفاءة نظرية وحرية في التحرك ورحابة في الرؤيسة تسمح لهم بوضع منجزاتهم الفكرية ، ولا سيمها مها يدور منها على قضايا التاريخ الاسلامي والتراث القومي والحاضر العربي موضع التحليل والنقد العلميين ، وبمواجهة صعوباتهم النظرية والسياسية مواجهة صريحة غير عابئة بشيء سوى مقتضيات الدقهة العلمية ومطلب الحقيقة المضيئة للفكر والعمل. وسأقطع ترددي هنا فأقول: أن هذا الحوار التقدمي البناء ، هـذا الارتداد على الذات ، ليس اليوم امرا مرغوبا فيه فحسب بل حاجة ضرورية على المستوى الفكري والسياسي . ويمكننا من زاوية معينة ، ان نعتبر المستقبل القريب لليسار العربي مرتهنا لدرجة مساهمة كل من السجال النظري الديمقراطي ، والانفتاح الحي على الواقع ، في صنع الوعى الثورى العربي وصياغة الاستراتيجية العربية التقدمية ، ثم تحديد معالسم علاقتنا بالثقافة والتراث تحديدا مجددا للفكر والحياة والممارسة الثورية . ومع كوني لا اعتقد بان صورة الوضع التقدمي العربي الراهن متجاوبة تماما مع هذا المطلب الملح فاني لا ارى بدا من تشديد الالحاح على الاهمية الخاصة للنشاط النقدى في

<sup>(★)</sup> أهم مقاطع هذه الدراسية القيت محاضرة في النادي الثقافي العربي في بيسروت بتاريسخ ١٩٧٨-١١-١٤ .

هذه المرحلة من تطور العرب الحياء ١٠٠ ثم اللي اتساءل عن علاقة عمل ثقافيي مثل عمل الدكتور مروة بظروف التطور العربي الراهن ، بوصفه ظاهرة ايديولوجية فيه . فهل يمكن أن نتجاهل هذه النقطة والدكتور مروة نفسه يقول: «أن الشروع بمحاولات دراسة تسرات الفكس الغربي على ضوء المنهج المادي التاريخي جاء في برهـة زمنية واحدة تقريبا » (جج) . لكن لماذا كان الامر على هذا النحو ؟ يقول الدكتور مروة: لنضوج الظروف في هذه المرحلة. والحقيقة اني لم اتحمس لهذه الاجابة . اذ ما الظروف التي نضجت في هذه المرحلة لحل مشكلة العلاقة بين حاضر الفكر العربي وماضيه التراثي « على اساس جديد يتناسق مع التوجهات الثورية لمحتوى حركـة التحرر العربيـة في لحظتهـا الحاضرة » كما يقول ؟ انالظروف الناضجة والتوجهات الثورية امور تستوقفنى قليلا ، اذ يخيل الى ان الاهتمام المتزايد بالتراث ، على ما يتصف به هلدا الاهتمام من المشروعية والمعقولية والاهمية بالنسبة لحركة التحرر العربية ، ليس اليوم ، بالضرورة، علامة على وضعنا الصحى ، بل انه اقرب الى ان يكون تعبيرا عن عطل او تباطق في سير حركة التحرر العربية او أن شئتم تعبيرا عن تثلم في سيف الكفاح الثوري ، وان كان هذا الاهتمام سيظل بدون شك محاولة جدية لتكوين وعي ذاتي أرقى في ظروف ضعفت فيها سيطرتنا عليها . انهذه المحاولة هي وجه من وجوه الميل الراهن الحاد الى التعميق النظري ، الهادف السي تجاوز هذه الظروف ، والذي يمكن من ذلك ان يتحول الى ضرب من التغاضى ، يهمل فيه البعد السياسي ـ الاجتماعي وتطفو على سطحه الازمة الثقافيـة الحضارية التي لا تخلو من شيء من المخاتلة . ان ما اردت ان اشير اليه في ما تقدم هو تعقد علاقة النظرية والثقافة بالسياسة ، وهي علاقة لا يصح عدم الاهتمام بها اذا اردنا فهم الدلالة الملموسة لاي عمل ثقافي في صورة وضعنا الايديولوجي الراهن .

ان من اهم ما يتصف به الوضع الثقافي والايديولوجي الراهن ان الوعسي التاريخي يشغل اليوم محلا اهم بكثير مما كان له في الفترات الماضية مسن حياتنا الفكرية الحديثة ، وهذا الوعي يتجه اكثر فاكثر من العناية الخالصة بالتاريخ الكلاسيكي في عصور الخلافة الى الاهتمام الشديد باستيعاب المرحلة التي بدأت بعصر النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر وتكاد تنتهسي الآن ، ويبدو اننا على وشك اسدال الستار على جميع المراحل والحلقات السابقة من

 <sup>( ★★ )</sup> د ، حسين مروة : « النزعات المادية في الفلسفة المربية الاسلاميسة »، دار الفارابي ، بيروت ١٩٧٨ ص ٧ ، وساكتفي في الاستشهادات المقبلة بذكر رقم الصفحسة فقط في سياق النص .

الثقافة العربية الحديثة وعلى صلتها الخاصة بالتاريخ الاسلامي واسلوبها في فهمه ، وعلى وشك الدخول في مرحلة جديدة ، لا ادرى ما اذا كانت ستكون مرحلة الصراعات المصيرية الكبرى او مرحلة الغفلة عن التاريخ . وايسا كان الامر فاني معنى بان اشير الى هذا الميل الى التحول من الرؤية التاريخية المعرفية البحتة الى المطارحة التراثية المتأزمة ، من مقتضيات المطالبة باستلهام التاريخ التي تم خلالها التأكيد على تصميم القوى العربية الحية ، بمسا فيها الجماهير ، على انجاز المهمات التبي وضعتها امامها الحياة ، وعلى امتلاكها القدرة على ذلك ، الى المساءلة التأملية للتاريخ والتناول النقدى الايديولوجي لاسلوبنا ، منذ عصر النهضة حتى الآن ، في اقامة العلاقة بماضينا الكلاسيكي ، وذلك كيما نشرح في النهاية لانفسنا ، في ميا نشرح ، سر العجز عن متابعة انجاز المهمات وسر الركود التاريخي ، فننهض لمغالبة هذا الوضع الصعب أو تحمله مع مقدار أكبر من العزاء ، أن العجـز السياسـي العربى المتمثل بالفضيحة الفلسطينية والاعتدال البترولى وهدر الثروات القومية والوصاية على الشعب والانزواء الجماهيري وغياب الديمقراطية يمهر بطابعه هذا الاهتمام القوي بالمرحلة الاحدث من تاريخنا التي اخذت تتوسط بيننا وبيس ماضينا الكلاسيكي ، بوصفها ذاكرة شخصيتنا الحديثة ، كما اخذنا نطالبها بالامتثال لضرورة تقديم الحساب عما تم تحقيقه وتحديد مسؤوليتنا عن حقيقتنا الراهنة ، لقد غدا اسلوب اتصال هذه المرحلة المتوسطة بالثقافة العربية القديمة وبالثقافة الغربية ، موضوع وعينا التاريخي التراثي وأحد أسس تكوين وعي سياسي جديد أرقى . وفي ظني أن هذه السمة هي من جهة شاهد على انكفاء الميل الايجابي في التطور العربي الراهن ومن جهـة اخرى حافز على اجراء تبديل ما في معالم الصورة الحالية . ولهذا يحمل هذا الوعي رفضا للمصالحة السلبية المبتذلة مع ضرورات ومعطيات الواقع المكشوفة.



ورغم ان الدكتور مروة قد تناول في عمله الكبير ماضينا الكلاسيكي وقام بعملية مسح معرفية موسوعية لمادته الثقافية الا انه استجاب لهذا الميل التراثي الذي اشرت اليه فجاءت مقدمة الكتاب بحثا مطولا يقع في ١٧٠ صفحة استهله بالوقوف عند عصر النهضة وتناول فيه الاسس المنهجية لدراسته الضخمة الشاملة وتوسع في تحليل خصائص التاريخ العربي الحديث ومحاولات دراسة التراث منذ عصر النهضة حتى الان ، ثم قدم نظرية متكاملة في التراث عموما وفي التراث العربي خصوصا ، وعلى ضوء ما تقدم لن يكون بوسعنا الاكتفاء بالنظر الى هذه الدراسة ، بالدرجة الاولى ، بوصفها الجزء الاول من تاريخ موسوعي مطول للثقافة العربية الكلاسيكية . فمثل هذه المهمة قد قام بها بدرجات متفاوتة من النجاح ومن وجهات نظر مختلفة باحثون عرب يكفي ان ذكر منهم احمد امين واعماله المشهورة وبدوي والنشار الخ . . وهذا

يعني انه ينبغي ان تعامل بوصفها عملا تأسيسيا في مجال البحدوث التراثية واسهاما جديدا في بناء علاقة المعاصرة بالتراث الفكري ، وذلك على ضدوء المنهج المادي التاريخي القادر على تحديد ما لا يزال يحتفظ بضرورة بقائسه وحضوره من قيم التراث كما يقول الدكتور مروة ، ومن هنا فلن يكون للامانة والاحاطة العلميتيس وحدهما وللدراسة الفيلولوجية والتاريخية ، على المهيتها ، قيمة الا بمقدار ما توضع نتائجها في سياق تراثي يحيل الى الحاضر ، وبمقدار ما تعاد فيه صياغة التراث من منظور الحاضر ومستواه ، وذلك بدون اية غائية خارجية تضاف الى نسيج المادة التاريخية . وهنا تكمن صعوبة كبيرة ، ذلك ان حل هذه المهمة التي وضعها الاستاذ مروة نصب عينيه لا يستمد قوته ونجاحه مما يقدمه من اجوبة نهائية بل مما يستطيع توليده ايضا من اسئلة واشكالات وما يمتلكه من قوة تحريك فكري ومما يحث من جهود لمتابعة وتعميق الحفر الذي بداه الدكتور مروة .

واذا كنت لا استطيع ان اتناول هذه الدراسة بالتحليل من مستوى ادنى مما طلبه هو من نفسه فلن انسى ان النقد في سعيه لابراز الجوانب غير الباهرة في عمل ما يتغاضى بقسوة عن حقيقة الجهد المضني اللؤوب الطويل اللذي استوى صرحا شامخا ينوف على الف صفحة من القطع الكبير . ورغم اني اعرف تماما المكانة اللائقة التي سيحتلها هذا الاثر في المكتبة العربية اعلن بصراحة انبي ساقوم بتطوير وتضخيم بعض الافكار التي وردت في الكتاب بغية تقديم صورة مجهرية عنها تساعد على رؤية بعض المفاصل الداخلية لهذا المؤلف ، كما انبي لن انظر بطبيعة الحال الى المضمون الفكري ، في الكتاب بوصفه ثمرة عمل فرد فحسب بل بوصفه اصلح تعبير عن مستوى التفكير العربي التقدمي الحالى .

لنبدأ من البداية . يحتوي الكتاب الى جانب المقدمة على قسميسن : الاول يتناول مرحلة ما قبل التفكير الفلسفي والثانسي يتناول مرحلة بدور التفكيس الفلسفي. اما المرحلة الثالثة الفلسفية فستملأ الجزء الثاني الذي سيصدر قريبا. ولا غبار في رايي على هذا التبويب لانه يعالج بالاساس جانب التطور الفكري مسن الثقافة العربية ، ولقد احسن الدكتور مروه في جعله ارقى مراحل هذا التطور للفكر الفلسفي للمقياسا يعتمد للتحقيب بحيث ترتب مادة وعناصر المرحلة الاولى التي سبقت نشوء النظر الفلسفي على نحو يمهد لتفسير نمو بدور التفكير الفلسفي كما يمهد ترتيب مادة هذه المرحلة الثانية للاعسداد للمرحلة الفلسفية اللاحقة .

وليس بوسع من يقرأ بنان هذا العمل الكبير الا الاعتسراف بقيمة الجهود الشاقة التي بذلها الدكتور مروة في اعداد وتنسيق مادة البحث الفائقة الفنى وبعمق واتساع اطلاعه على التراث الفكري ودقته في تحليله . ولولا النقص الذي

يرجع الى عدم تمكن المؤلف من قراءة قسم هام من دراسات المستشرقين لكسان تسنى له الوقوف على كل عناصر المادة العلمية الهامة المتعلقة بالحياة الفكرية عند المرب. ولكن هذه الناحية ليست مطلقة القيمة ، لأن المؤلف بعودته الي أمهات الاصول والمصادر القديمة، مستعينا بمنهج علمي دقيق، قد وفر شروطا مناسبة لمواجهة مادة موضوعه مواجهة مباشرة غير مرهقة بأثقال الدراسات المتفاوتة فسي قيمتها العلمية والمختلفة في نوازعها الايديولوجية ولتقديم عمل ينبض بالحياة وبحافظ على نكهته الخاصة . والواقع أن الدكتور مروة قد أنجز عملا موسوعيا ينوء به تعاون رهط من المختصين في التاريخ السياسي والاقتصادي وفي الفلسفة وتاريخ العلوم والفكر . ويتميز هذا الاثر بالسيطرة العقلية على اهم مشكلات التراث وباتساق منهجي تجلى في التطبيق المباشر لمبدأ رؤية المنجزات الفكرية بارتباطها بجذورها الاجتماعية والتاريخية. والى هذا التماسك المنهجي يرجع تمكنه من اكتشاف نقاط الضعف في تحليلات كثير من الباحثين وخصوصا المحدثين من العرب. ولا تتجلى شخصية المؤلف الفكرية في استخدامه المنهج المادي التاريخي لانتاج معرفة التراث بطريقة ثورية (٣٦) فحسب بل تتجلى أيضا في تقديمه صياغات جوهرية ذات اهمية مبدئية في نظرية التراث الماركسية مشل جدل الاستمرار والانقطاع والسعى الى المحافظة على تاريخية التراث وعلى رؤيته مسن منظور الحاضر اى تحليل علاقة التراث بوضعه التاريخي من جهة وابراز علاقتــه بنا من جهة اخرى واكتشاف العلاقة الموضوعية بين العناصر التقدمية والديمقراطية من تراثنا الثقافي وبين العناصر التقدمية والديمقراطية من ثقافتنا القومية فـــي الحاضر (٦) ورفضه تجريد فكر الاقدمين من مشكلاتهم الخاصة (٢٨) ، كما يطلب الدكتور زكى نجيب محمود ، ونقده محاولات اسقاط افكار الحاضر كما هي على التراث او اسقاط الماضي على الحاضر وتحديده علاقة حركة التحرر العربية الحاضرة بالجوانب الثورية وغير الثورية في حركة التاريخ العربى الاسلامى الوسيط (٢٨) بوصفها « صيرورة تتفاعل فيها منجزات الماضي وممكنات المستقبل » (٢٩) . ومن الافكار الموجهة وذات القيمة المنهجية الكبيرة تأكيده على وحدة التراث الفكري ــ الاسلامي واعلانه ان جوهر الفكر العربــي ألوسيط ليس التوفيق بين الدين والعقل وتمسكه بحضور المسألة الاجتماعية في المرحلة الراهنة من تطور العرب ، وفي هذه النقطة التقي معه ضد عدد من المفكرين التقدميين العرب .

لقد قدم الدكتور مروة معلومات ثمينة موسعة عن الاحبوال الاقتصادية والاجتماعية عشية الاسلام وسلط الاضواء على ظاهرة التمايز الاجتماعي والاثراء في مكة ونمو راس المال النجاري والربوي ودور حركة التناقض الاجتماعي في تفسير مظاهر حياة الجاهلية وتطورها . وقد تابع عملية تفكك النظام القبلي عبر بروز التبادل وتقلص الملكية الجماعية البدائية ونشوء التفاوت في توزيع الثروة داخل القبيلة وحلول المبادلة بين الافراد ، ولا سيما رؤساء القبائل محل المبادلة بين الافراد ، ولا سيما رؤساء القبائل محل المبادلة بين العماعات ، وما اقتضته من تعزز سلطة رئيس القبيلة ، وربيط الميسل السي

التحالفات القبلية بتفكك علاقات الملكية الجماعية وظهور الملكية الخاصة لوسائل الانتاج (م) . وبالرغم من انه من الصعب اسناد دور كبير للزراعة في تحديد البنية الاقتصادية كما فعل الدكتور مروة ( ١٩٤ ـ ١٩٥ ) فان تحليله المفصل لمختلف جوانب حياة الجاهلية قد ابان بصورة مقنعة أن ايديولوجيا الاسلام الجديدة «تعكس التغيرات الكبرى التي طرات على المجتمع العربي: تفاقم التماين في الشروة ، الرق ، التبادل التجاري » (١٤٩) . وفي رأيي أنه كان مصيبا تماما حين أكد الدلالة التاريخية للشعر الجاهلي ، بما فيه ما يمكن أن يعتبسر منحولا أو مشكوكا فيه ، وحين أشار إلى خفوت صوت الشعر وبروز الخطابة مع انتصار الاسلام . وقد تعرض الدكتور مروة إلى نقطة مثيرة وهي النشأة الطبيعية للانسان في الاسلام القرآني لها ترجيعات باشكال مختلفة في الفكر الاسلامي اللاحق . وقد استوقفت هذه النقطة المستشرق الالماني تيودور لوهمان Theodor Lohmann المحافدة في برليسن فخصها بدراسة ثمينة نشرها عام ١٩٦٨ في المجلة الالمانية الصادرة في برليسن فخصها بدراسة ثمينة نشرها عام ١٩٦٨ في المجلة الالمانية الصادرة في برليسن وتوسطة وي المجلة الالمانية الصادرة في برليسن

ومما يتميز به كتاب « النزعا تالمادية » عرضه الدقيق وتحليله الموفق للمذاهب الكلامية ، وتطورها: القدرية ، الجهمية ، المعتزلة . وقد ندوه المؤلف بالرقى النظري في تفكير الجهمية ، كما اهتم بتقديم تحليك اجتماعي ملموس لاسس عقلانية المعتزلة . لكن ما اعتبره انجازا كبيرا يدل على حس تاريخي وفهم دقيق هو تحليله العميق لعلاقة الحسن البصري بالمعتزلة واسلوبه في رؤية المناخ الفكرى المشترك النداك . فالحسين «نقل مسألة مرتكب الكبيرة من التشخيص المحدود الى التجريد ومن الخاص الى العام وَمَن التحوادث الى النظر الكلى» (٦٤١) والمعتزلة يسلكون هذا الطريق المشير الى تزايد استقلال الفكر النسبى عن الواقع (٦٤٢) ويكملونه ، وعندي ان هذه النقطة ذات قوة تفسيرية كبيرة ، وقد كسان بوسع المؤلف أن ينتفع بها انتفاعا أشمل بحيث يرى تاريخ الفكر العربي الاسلامي، من زاوية معينة ، بوصفه حلقات متتابعة ومختلفة في خط ارتقاء الفكر على الواقع وابتعاده النسبي عنه 6 فيدرس الشعر الجاهلي فانبثاق الوعي الديني الاسلامي فنشوء علم الكلام فالفلسفة فتطورهما ، من خلال عملية اتساع المسافة المستمر بين النظر والعمل على ضوء تعقد الممارسة العملية وتفرع تقسيم العمل الاجتماعي وتعدد الفعاليات الانتاجية والسياسية والتنظيمية والثقافية وتطورها ، ويربط خصب الحياة الفكرية الخصائص المركب الاجتماعي السياسي \_ الايديولوجي وحركة نموه وبخصائص البنية الثقافية التاريخية . لقلد لاحلظ المؤلف عملية الانتقال من المستوى الحسى الى المستوى التجريدي قبل الاسلام كما لاحظ وجود

<sup>(\*)</sup> وقد احسن المؤلف صنعا بعدم تحديد طبيعة بنية المجتمع الاقتصادية قبل الاسلام تحديدا نهائيا وهي مسالة لا تزال موضوع اخذ ورد وتنتظر المزيد من الدراسات .



الا ان هذا العمل الكبير على ما فيه من ايجابيات اشرت الى بعضها لا يخلو في رايي من مواقف اساسية منهجية وفكرية اعتبرها موضوعا للمناقشة . ومن هذه المواقف ما يمكن رده الى بعض الصعوبات النظرية والمنهجية التي تنشأ عند وضع الماركسية موضع التطبيق والدراسة العينية ، واذا كان يسهل علي الان رؤية هذه الصعوبات من موقعي ، بوصفي مراقبا وناقدا ، فاني لا ادعى اني سأكون حتما قادرا على تخطيها في عمل يشبه عمل الدكتور مروة ، ولهذا فان ملاحظائي ليست موجهة الى تقويم جهد المؤلف بالذات بقدر ما هي محاولة لتقديم اسلوب تكيف الفكر العربي مع الماركسية بصورة عامة .

وجوهر هذه الصعوبات هو في اعتقادي بعض الاضطراب في فهم جسدل العام والخاص وتطبيقه على دراسة تطور المجتمع والفكر ، وفي تعيين التوسطات بين مستويات الظواهر المدروسة . ان الماركسية هي دليل نظري في بحث الواقع والتاريخ والثقافة وليست نظاما من الجمل التأملية ولا انطولوجيا قبلية تقدم مساطر عامة جاهزة يجري قص الوقائع التاريخية والفكرية على مقاسها وصب الترابطات الفردية والخاصة في قوالبها العامة والا لكانت محكومة بالنظرة التخطيطية المجردة والخاصة في قوالبها العامة والا لكانت محكومة بالنظرة استيعابه الا عبرها ، عبر الخاص والفردي . وما لم يتضمن العام في ذاته مسادة الخاص العينية والتاريخية بظل فقيرا خاويا مجردا وغير واقعي . ومن الالتباس بين وضع العام المجرد اللاواقعي والعام العيني التاريخي المتحقق ينشأ خطر الاتجاه التخطيطي . يقول ماركس « ان هذه المجردات ليس لها بذاتها ، مستقلة عن التاريخ الفعلي الواقعي اية قيمة ، وليس لها من غرض سوى ترتيب المادة التاريخية والتلميح الى سلسلة شرائحها الجزئية لكنها لا تقدم وصفة او تخطيطة

تحشر في قالبها (أو تقطع وفقه) العصور التاريخية » . . ( اللؤلف ات الكاملة تحشر بالالمانية المجلد ٣ ص ٢٧) . أن القضايا المتعلقة بالترابطات الاعم في المجتمع أو الفكر لا تؤلف سوى جزء فقط من القضايا التي تدور على مؤضوع البحث والدراسة أيا كانت ، والبحث الملموس هو الذي يحدد صلتها بالوجود الخاص التاريخيي الواقعي فيثبتها بوصفها الجانب الماهوي في العلاقيات والشروط التاريخية الملموسة أو يمتحنها ويدققها أو يرفضها جزئيا أو كليا علمي ضوء شروط الوجود المعطى . . والقضايا العامة لا تدل حين تنفصل عن الشروط التاريخية الخاصة ، الا على ميول فقط لحركة الوجود الاجتماعي والصيرورة التاريخية ، اي علمي امكانيات لا يمكن بدون البحث الملموس التثبت من وجودها الفعلي او من الاتجاه الى تحقيقها . فهى اذن ليست مطلقات تتحكم بالواقع بل اقوال تحتكم اليه . وهناك مستويات مختلفة من التعميم كما ان هناك مستويات متعددة للوجود والوعى الاجتماعيين . ولهذا لا يجوز تطبيق القضايا الاعم ، التي اكتسبت الصفة العلمية الشاملة في البحوث السابقة ، على الواقع الملموس الجديد بصورة مباشرة وبدون توسطات ، لاننا اذ ذاك نحول الوجود التاريخي الواقعي الى تأليف ذهني لا يعبر عن بني الواقع المعقد ومساراته . ان البحث العلمي الملموس يقتضي ان تتحول القضايا الاعم التي من شأنها الكشف عن الماهية الاعمق والمسار الاعمق للواقع، تحولا يفض فيه الخاص غناه ومحتواه على نحو مفصل متفتح ويكشف فيه ايضًا عن نفيه ومعارضته النسبية للعام وذلك بتقديم حقائق جديدة عينية لا يمكن أن تستمد من العام نفسه تحليليا أو نظريا. أي أن الترابطات العامـة يجـب أن تعرض ، اذ تكتسى لحما ، على مستوى الخاص الملموس ، على نحو اخر هغايسر لعرضها العام الجرد ، واذا كان العام دليلا منهجيا يغتني في عملية البحث فهذا يقتضى أن نجعل من القضايا العامة في المادية التاريخية اداة نظرية منهجية نستخدمها لايجاد الحلول عبر معالجة الواقع الملموس وليس اشتقاق الحلول من قضاياها العامة النظرية . وهذا هو معنى عبارة لينين الشهيرة ان الماركسية هي التحليل الملموس للوضع الملموس . وقد قال انجلز في رسالة الى شميدت في عام ١٨٩٠ « علينا اذا اردنا الا نحول المادية التاريخية الى جملة ان ندرس كل التاريخ مجددا وأن نبحث على نحو مفصل وأفرادي شروط وجدود مختلف التشكيلات الاجتماعية قبل أن نحاول أن نشتق منها أنماط الرؤية السياسية والحقوقية والجمالية والفلسفية والدينية» . . . (الكؤلفات الكاملة بالاللاثية اللجلا س ٣٧ ص ٢٣)

ان العام في وجوده التاريخي الملموس وفي نمط فعله الحقيقي اغنى واعمق واوسع بكثير من العام المجرد بوصفه دليلا منهجيا . وهذا يفرض على البحث العلمي الاهتمام بجميع العلاقات المتبادلة بين جميع عناصر العملية او الظاهرة الخاصة ، موضوع البحث والانتباه الى مستوى تطورها وعلاقاتها بالظواهر الاخرى والنظر اليها في حركيتها وآفاق مستقبلها وبالتالي يتطلب ايضا النظر الى العملية التاريخية بوصفها جدلا بين الشروط الموضوعية الخارجية والقوة البشرية المغيرة التي تجابه هذه الشروط كقوة موضوعية ايضا، بمراعاة كل ما تقدم يمكن

التهيؤ لاكتشاف قانون الظاهرة . ان قضايا المادية التاريخية هي جهاز منهجي للبحث الملموس . وعلى البحث الملموس ان يعيد تأسيسها وان يغنيها باستمرار، وان يعمقها على ضوء اخر تطورات التاريخ والحياة . (﴿)



ا ـ اما الاشكال التي تجلى فيها هـ الاضطراب النظري في كتاب «النزعات المادية» فأولها هـ و في رايي حلول بعض العبارات والجمل والمفاهيم التي لا تـ وُلف جزءا مـن اي نظام علمي معرفي محل التحليل اللموس وهذا لـم يتم بالتوحيد بين الاداة المنهجية العلمية والواقع الملموس بل بالاستغناء عن عمل البحث نفسه . فنحن نقع في الكتاب على عموميات عامة لا علمية ويراد لها مع ذلك ان تملك قوة تفسير كبيرة . فلشرح ظاهرة فكرية نكتفي بالقول انها ثمرة تغيير في التركيب الاجتماعي الطبقي او ثمرة منطق التاريخ او حتميات التطور الاجتماعي والقوانين الداخلية والخارجية والعلاقات الموضوعية . وهكذا تتحكم سلفا بعض الافكار شديدة العمومية بسير الواقع اللموس وتشده الى دائرتها العامة المجردة ، فتقضي على خصوصيته الامر الذي يقربنا ، وان بدون قصد ، من بعض الاساليب المثالية في التفكير ، اذ فكرة ما عن الواقع ، يغدو الواقع ، بفضل سوء استخدامها منهجيا ، تعبيرا عنها ان فكرة ما عن الواقع ، يغدو الواقع ، بفضل سوء استخدامها منهجيا ، تعبيرا عنها

<sup>(\*)</sup> تجدر الاشارة هنا الى أن تعاقب التشكيلات هو أحدى القضايا الاساسية في المادية التاريخية وليس فرضية التشكيلات الخمس التي يتعذر الدفاع عنها ، وحتى قانون التعاقب هدا ليس سوى ميل تاريخي اذ ليس من المستفرب في شروط طبيعية معينة ( المجتمعات الاميركية قبل كولمبوس ) ان تفعل العلاقات الانتاجية فعلها بوصفها مجرد اشكال لحركة القوى المنتجة التي تعيد انتاج العلاقات البدائية دون حدوث تطور اجتماعي نوعي . واوسكار لانفه يجعل الركود بل امكانية الانحدار التاريخي صفة عالية لحركة اي مجتمع محدد قبل ظهور الاقطاع الاوروبي . وقد حدر ماركس من تحويل الصورة التاريخية التي رسمها لنشوء الراسمالية في اوروبا الغربية الي نظرية عامة للانتقال تتحكم كقدر لارد له في مصير كل شعب في العالم. أن مفهوم التشكيلة نفسه بوصفه تجريدا امثليا لا يتحقق باسلوب واحد في مختلف البلدان . ومن وجهة نظر التاريخ العالمي وفي اطاره لا يتعين على شعب بالدات ان يمر بالضرورة الا في تشكيلتين فقط المشاعية والشبيوعية ، لكن هـذا يستلزم أن يكبون المرور عيسر التشكيلات ضروريا بالنسبة لكل البشرية او لشعب واحد معزول عن الشعوب الاخرى وذلك حيسن تتوافر شروط تجاوز الركود . ثم أن تلمس ووجود نمط انتاج اسبوي في تطور الشرق يجب أن يكون، رغم قوة هذه الفرضية ، ثمرة بحث عيني جديد لا تخطيطة سحرية يصطنعها الباحثون الاوروبيـون والمتاوربون في سعيهم للتكيف الايديولوجي الوهمي مع مشاكلهم وعالمهمم ، اننا نستبشر خيسرا بالدراسات الملموسة الاخيرة التي لا تنتجها الاسماء الرنانة . ومن المهام العسيرة والاساسية في هذا المجال تحديد فترة عملية الانتقال في الشرق من نمط الانتاج الاسيوي الى الاقطاع الشرقي ذي الملامح الاسيوية . ويبدو لي أن الاعتقاد بأن المجتمع العباسي يسود فيه نمط الانتاج الاسيوي ، رغم وجود فئة واسعة من الاقطاعيين وعلى راسهم الخليفة ، امر لا نجد له اسانيد كافية ، ويتطلب ان نحـدد بدقة تامعة مفهوم نمط الانتاج الاسيوي ، وهذه مسالة لم تقل فيها الكلمة الاخيرة بعد .

او صدى لها ، لقد رفض المؤلف طبعا تفسير حركة نقل الكتب والترجمة عسن اليونان بحلم المأمون ورؤيته ارسطوطاليس في منامه كما يروي ابن النديم في الفهرست وقدم تفسيرا اخر جاء فيه : « ان ظروف حركة التاريخ ومسا خلقت من ضرورات اجتماعية وتفاعلات فكرية وحاجات حضارية هي التي عقدت تلسك الصلة » (٥٥) وسواء كان الاكتفاء بهذه الجملة اللاعلمية نتيجة لعدم الشعور بضرورة التحليل الملموس او لعدم توافر مادة التحليل فان تكرار مثل هذه الجملة بعد انقلابا منهجيا تستبد فيه افكار جاهزة ، خالية من اي تعيين ، بالواقع المعين .

فلكى يبين المؤلف (في رده على الشهرستاني الذي رأي ان الفلاسفة العرب سلكوا طريقة ارسطو ، سوى كلمات يسيرة راوا فيها رأي افلاطون) ان طريقة الفلاسفة العرب الاسلاميين تختلف عن طريقة ارسطو ، يحول قضية عامة شبه علمية بل خاطئة الى مبدأ قبلي يحسم الموضوع ويغنينا عن البحث ، يقول «ليس م الطبيعي أن تكون طريقة الفلاسفة العرب الاسلاميين في القرون الوسطى وفي مجتمع تسوده علاقات الانتاج الاقطاعية ونمطها الخاص في ذلك المجتمع هـيى نفسها طريقة ارسطو وهو الذي يعكس في فلسفته وتفكيره خصائص التاريخ القديم والمجتمع العبودي » (٥٩) أما كيف يفعل هذا المبدأ العام الخاطيء فعله على نحو تاريخي ملموس ، وعلى مستوى الوعي الفلسفي ، وكيف تتلاشى طريقة ارسطو مع زوال العبودية فامر غير مذكور . لكن اذا اردنا الا ننسى ان ارسطو كان في طريقة تفكيره اقرب الى ابن رشد مثلا منه السي افلاطون وان الفلسفة بوصفها شكلا خاصا للوعى الاجتماعي لم تكن مناسبة لجميع العصور والمجتمعات وبالتالى لم يكن لكل عصر بالضرورة فلسفته الخاصة اتضحت لنا خطورة قلسب العام على صعيد الاساس المادي \_ التاريخي الى دليل خاص على الصعيد الفكري ووضع العام القبلي اللامحدد محل البحث العينى المحدد . فمن المعروف مثلا أن الفلسفة في القرون الوسطى كانت من ناحية الطريقة والشكل تدور في اطــــر ارسطية وافلاطونية وتنتج صياغات معدلة جزئيا لافكارهما . ان كمل القرون الوسطى لم تستطع تجاوز هذين الفيلسوفين مما يدل علمي ان فلسفة ارسطو المقصودة هنا \_ التينشأت في المجتمع العبودي \_ لم تعكس خصائص التاريخ القديم والمجتمع العبودي فحسب بل تخطت مطالب هذا المجتمع وظلت مهيمنة خلال فترة طويلة من القرون الوسطى وان حفلت بمضامين جديدة . وهذه حقيقة تضعنا امام مسألة التقطع واللاتقطع في تاريخ الفكر، لكن لا تنفع في ردها اية قضية قبلية، اذ ان السؤال سيظل قائما: لماذا كان لطريقة ارسطو او افلاطون كل هذا النفوذ فسي العصور الوسطى ؟ من هنا تبدو لي ملاحظة الشهرستاني شديدة الصواب لانها تدور على مدى تأثر الفلاسفة العرب بأحد الفيلسوفين اليؤنانيين وبأحد الموقفين من العالم والحياة والانسان والفكر. وهي بمثابة رد مسبق على محاولات المستشرقين قراءة فلسفة ابن سينا قبراءة افلاطونية . وقمد احتفى بعض

الباحثين الماركسيين حفاوة كبيرة بفهم الشهرستاني هــذا للفلسفــة العربيـة وابرازه اهمية ارسطو فيها ، أن السؤال السابق الملموس تطلب الاجابـة عنــه تحليلا ملموسا لا افكارا جاهزة تنقصها الدقة والصحة العلميتان .

٢ \_ والشكل الثاني والاهم لاضطراب علاقة العام بالخاص هو ان تتحـول القوانين او القضايا العلمية النظرية الى قوالب مجردة أو تخطيطات عامة نابدة لاى محتوى تاريخي خاص، وان تستخدم بحيث تغدو الوقائع التاريخية والفكرية مجرد امثلة لتوضيحها ، بل تخترق هذه القوالب مستويات الواقع ملتهمة كـل شكل خاص للتحقق ، الامر الذي يجعل التحليل الملموس امرا نافسلا . وهدا يحدث هنا في احيان كثيرة لا لعدم توافر المادة الملموسة التاريخية بل لعسدم القدرة على التحرر من تلك النظرة (( المثالية )) الطويوية الى التراث التي تكتشف الجماهير الشعبية وراء كل ظاهرة ايجابية تقدمية ، فكرية كانبت او اجتماعية، وكأن هذا الاكتشاف نتيجة لازمة لدور الجماهير الحاسم في تطور التاريخ البشرى . ثمة قضية عامة مشهورة في الماركسية تقبول أن تاريخ الانسانية المكتوب هو تاريخ صراع بين طبقات ، وليس من المتعذر أن نتبين أن هذا القانون له قوة تفسيرية تشمل التاريخ الانساني بكامله كما أنه ليس من الصعب أن نتبين مثلا ان التناقض الاساسي في الامبراطورية الرومانية هو على المستوى الاقتصادى ذات التناقض الناشب بين العبيد والاحرار . لكن ماركس لم يقبل مع ذلك ان يستخلص بصورة قبلية من هذا القانون العام ، ان الصراع الطبقى الاساسي الملموس الذي حسرك التاريخ الروماني السياسي هو هذا التناقض القانون في صيفته العامة . وحين قام بدراسة ذلك التاريخ الروماني دراسة ملموسة ، مستخدما ولا شك ذلك القانون العام بوصفه دليلا منهجيا علميا صحيحا ، وصل الى شيء جديد تماما غير متضمن في القانون ، فبعث النسى انجلز برسالة عام ١٨٥٥ جاء فيها « أن تاريخ روما حتى أغسطس ينحل بكامله في الصراع بين ملكية الارض الصغيرة وملكية الارض الكبيرة وهي معدلة طبعا تعديلا خاصا وفق علاقات العبودية » اي انه ينحل في صراع بين الاحرار الرومانيين. ان هذا التميز بين الطبقة الاساسية المستثمرة اقتصاديا في المجتمع والفئه الاجتماعية التى تمتلك طاقة النشاط السياسي المحدد للعملية التاريخية هـو ثمرة استخدام جدلي سليم للقانون الاعم بوصفه دليلا للبحث ، لا قـوة تفسيـر مجردة او تخطيطية وثنية جاهزة تغني عن رؤية التحقق الخاص للعام وتدخل من جديد السببية الميكانيكية الاقتصادية في تفسير التطور التاريخي كما تهمل الاساس المنهجي الجدلي برى الماركسيون أنه لم يكن ثمة في مرحلة انحطاط العالم الروماني طبقة ثورية قادرة على تخطي العبودية بثورة سياسية ، فكان أن تحول، كما هو معروف ، نفس اسياد العبيد بالاضافة الى زعماء واشراف القبائل الغازية الى اسياد اقطاعيين ، دون ان يعني هذا الفاء لدور الصراع الطبقي فــي التطـور التاريخي . وانا اذكر هذا لاعتقادي ان النظرة المجردة التخطيطية التي توحد آليا

بين العام والخاص ، بير تشمار الاقتصادي والصراع الاجتماعي ، بين مستوى العلاقات المادية وسائر مستويات الواقع والوعي وترجع مختلف المستويات، بتبعية سببية آلية الى مستوى واحد وتهمل الفروق التاريخية بين التشكيلات الاجتماعية ليست غائبة كليا عن الكتاب سواء في التحليل الاجتماعي او في تحليل الظاهرات الفكرية والثقافية .

**\* \* \*** 

آ ـ ان التخطيطة العامة التي نقع عليها احيانا في تحليل المؤلف للواقسع الاجتماعي هي تلك الصورة الثنائية المانوية التي تقسم الوقائع والموجودات السي قوى سلبية شريرة وقوى ايجابية خيرة ، اغنياء وفقراء ، رجعيين وتقدميين. ويتعذر بعد ذلك أن نجد تمايزات وتوسطات أخرى . وقانون الصراع الطبقـــى يحمل هنا على الصب في هذا القالب اللاتاريخي بعد أن تضفى عليه مسحة طوبوية اخلاقية ، والاستاذ مروة أذ يستعمل أحيانا هـذا المنظار الي التاريخ العربي يرى ان الصراع بين الجماهير الشعبية الكادحة والطبقات المستغلة السائدة هو القوة الايجابية الوحبية المحركة لهذا التاريخ بل يذهب ايضا كما سنرى الى اعتبار الصراع الفلسفي ليس سوى انعكاس وصدى لهدا الصراع الاساسي . وبما انه يقصر الدور الايجابي التقدمي على الطبقات الشعبية فانه في بحثه الصراعات التي لا يكون فيها للجماهير الشعبية دور بارز يعمد السي نسب صفة القوى الشعبية الجماهيرية الى بعض فئات المعارضة اللاشعبية او الاستقراطية المظلومة الى حد ما . يقول الدكتور مسروة « انقسم الناس لسدى اعلان الدعوة الاسلامية الى فريقين : فريق الاغنياء . . . وفريق الفقراء اى المعدمين منهم والمستخدمين في الاعمال والرحلات التجارية والعبيد والموالى المضطهدين ذوي الاصول غير العربية » (٣٣٣) . الفريق الاول رفض الدعوة مسع انها كن تتعارض مع مصلحته القصوى ، فهو قصير النظر ، والفريق الثانسي (الفقراء) وجد في الاسلام تعبيرا عن وعيه المكبوت (٣٣٣) . الا ان تمسك المؤلف بثنائية طرفي التناقض الاجتماعي الرئيسي فقط (٣٣٩) حرمه من القدرة على تحديد الطبيعة الايديولوجية للاسلام وتحديد عوامل تطوره ، وهو الظاهرة الني لا يمكن تفسيرها اجتماعيا بمصالح احد هذين الطرفين ، فظل مترددا في تحديد حاملها الاجتماعي . لذلك نراه يتحدث عن (( صالح العملية التاريخية التي كانت تقتضى انتقال العلاقات الاجتماعية من شكلها البدائي الى شكل اعلى منه وارقى في طريق التطور وفقا لمنطق القوائين العامة الموضوعة للتنطور > (٣٣٢) وهكذا تتحول ثنائية الصراع الطبقي الموضوعي بين البشر الى مستوى التاريخ المهيمن جبريا على البشر بكل جلاله وعظمته القاهرة والسائر في طريقه لتحقيق ارادته المتعالية على حركة المجتمع الواقعية ، لكن في هذا الافق المنهجي المعتمد على الثنائية العامة المجردة يصبح من المطلوب أن نفسر ظاهرة عدم تأييد فقراء مكة للدعوة في مرحلتها الاولى . هنا نتعرف على ان الفئات المحرومة المستضعفة تعي قضيتها ومصالحها وعيا واقعيا! يكشف عن رفضها ما لا يعالج مشكلتها المادية معالجة مادية (٣٨١) لقد تقاعست عن نصرة الدعوة لغياب الوسيلة العاجلة

لانقاذها من شقائها وكانت تخاف ان يكون تأجيل الشواب والعقباب الى يبوم الحساب تأجيلا لحل قضيتها ، ولذلك لـم تجـد قبـل ان تظهـر التشريعـات الاجتماعية في المدينة ما يبرر تحملها الاضطهاد دفاعا عن الاسلام ، هذا وان كان المؤلف قد أشار في مكان أخر ألى خشيتها عواقب الانضمام علانية الي الدعوة. لكن على ضوء هذا التحليل يغدو من المتعذر تفسير انتشار عقيدة اليوم الآخر والقيامة في اوساط الفئات الدنيا وهيمنة الايديولوجيا الدينية مرع انحطاط العالم القديم وخلال القرون الوسطى وتلهف المسحوقين الذين سدت امامهم ابواب التحرر الواقعي الى الخلاص الاخروي . ونكتفي هنا بالاحالة الى دراسات انجلز الهامة في هذا المجال. أن الدين يمثل منذ تعمق التناقض الطبقي وعي التبعية والاضطهاد ويعبر عن رغبة في الخلاص السماوي ، انه وعلى الفئات المظلومة والمضطهدة والمهددة في حياتها حتى عندما يعدل وظيفيا ليصبح ايديولوجية تبريرية للطبقات السائدة . لكن هذا حكم عام ليس الا . . اما التاريخ الملموس للابديولوجيات الدينية فشديد التعقيد والتناقض والتعرجات. ولا شيء يغنينا عن نبذ القوالب المجردة اللاتاريخية الطوباوية واجهراء تحليل موضوعي ملموس اذا اردنا أن نفهم كيف بزغ الوعي الديني الاسلامي وكيف تحول الى ايديولوجيا سائدة . يقول المؤرخ الماركسي الالماني ارنست فرنر Werner « ليس ثمية في المصادر ما يشير الى وجود معارضة اجتماعية من الفقراء والعبيد التغتت ر حول النبي . وربما كان من الاولى ان نفكر بحركة فئة وسطى كانت مستاءة من الاوساط الحاكمة في مكة » . يتحدث فرنر اذن عن طرف ثالث معتمدا في رايه هذا على تحليلات المستشرق الانكليزي الشهير مونتغمري واط ، إن ابراز كل من الباحث الماركسي والمستشرق الانجليزي لدور الفئات الوسطى في نمو الاسلام لا يتفق مع الثنائية الطوبوية القائمة على وجود طرفى تناقض رئيسيين فقط ، ويضعف من قوة الحجة التي فحواها ان المستشرقين البرجوازيين جميعا ظلوا حبيسي مواقف مثالية لا ترى المنجزات الفكرية في تاريخيتها وان حلولهم كشفت عن التخبط وعدم القدرة على التصالح مع روح العلم المعاصر . وعندي ان هذه الحجة ترتد على اصحابها ، ولا سيما حين نقول ان ايديولوجيا الاسلام تعبر عن وعي الفقراء المكبوت ولكن يتقاعس عن نصرتها الفقراء ، لا لعجزهم عن الاسهام النشيط في كفاح اجتماعي قادته الفئة الوسطى ، بل لوعيهم ان عقيدة اليوم الآخر تؤجل حل قضيتهم . هل كان الفقراء على هذه الدرجة من صحوة العقل والتحرر من التصورات الاخروية ؟ الم يستخر ارستقراطيو مكة من عقيدة اليوم الاخر ؟ وفي اي وسط اجتماعي ظهرت هذه العقيدة ؟ ثم اليس مما يلفت النظر انه مع ظهور التشريعات الاجتماعية التي جعلت الفقراء يلتفون حول الاسلام ومع تأسيس وتوطد الحكومة الاسلامية ايضا ، اشتد ميل ارستقراطية مكة لتبني قضية الاسلام ؟ فكيف تدخل هـذه الامور فـي الصراع بين الطرفين الرئيسيين ؟ وبعد ماذا تمثل ايديولوجيا الاسلام اجتماعيا وسياسيا ؟ وكيف تطورت آفاقها ؟ وماذا تعني الدعوة القرآنية الى الايمان باليوم الآخر والقيامة

وهو احد المحورين المركزيين في الاسلام المكي كما يقول المؤلفاً: وكيف ابتعد يوم القيامة ليفسح المجال للنشاط الدنيوي السياسي والحربي أ. انها مسائل تحتاج الى جواب . وفي رايي ان المادة المتوافرة في الكتاب كان يمكن ان تقدم الجواب لو تم التخلي نهائيا عن الثنائية الطوبوية التي ستظهر ايضا لتفسير الانتفاضة على الخليفة عثمان . يقول الدكتور حسين مروة ان الانتفاضة على عثمان «حملت مضمونها المطلبي الجماهيري الصريح المحدد بقضية اجتماعية سياسية » وتحدث في مكان اخر عن ثورة البسطاء ضد عثمان ودولته شبه الاقطاعية (٤٣٧) وهكذا اصبح من عرف بممثلي الامصار وطلحة والزبير وعائشة وبعض انصار علي ممثلين المجماهير الشعبية، لا لجزء كبير من اسياد العرب والاستقراطية الجديدة الفاتحة المستاءة طبعا من حكم عثمان وتصرفاته او الطامعة في السلطة . ان هذا ببساطة غير صحيح ، وان كانت كل فئة طامحة سياسيا ترغب في استمالة الجماهير احيانا الى جانبها وتبني مطالبها ثم استخدامها او الابتعاد عنها .

وعلى نفس الغرار يعتبر المؤلف غيلان الدمشقى شهيد الدفاع عسن حقوق المظلومين عموما دون تحديد (٥٧٢) . ويعتبس القدرية دعسوة المظلومين لان يستخدموا حرية ارادتهم وفعلهم هذه في العمل للخلاص من ظلم الامويين (٥٧٤) فالقدرية تطالب برد حقوق الناس الى اهلها اذ ان بني امية يسفكون الدماء ويغتصبون اموال المسلمين ثم ينسبون اعمالهم الى قضاء الله وقدره . لكن من هم اهل هذه الحقوق ؟ وما هذه الحقوق ؟ وما هي أموال المسلمين التي تجلي ظلم الامويين في حرمانهم منها ؟ أن المسلمين هم هنا بالدرجة الاولى الفئات العربية المشتركة في الفتوحات اما اموالهم فهي ما اخذ من عسكر المشركين من غنائم وما أفاء الله عليهم من أموال المشركين ومن أهل القسرى والمدن خراجا وجزية وما خصص لهم من الاعطيات. وقد ادخل الامويون جزءا منها في مال الله. فتاريخ القدرية الماسوي هو تاريخ صراع دار بين الحكم الاموي والمسلمين اي الفئات العربية العليا اللائذة بالدولة العربية الاسلامية ، على كيفية التمييز بين مال الله ومال المسلمين وعلى اسلوب توزيع الاموال والاعطيات . ومع اعجابي بالمضمون الانساني الكفاحي في تراث القدرية الا انه من الضروري ان توضع الوثبة القدرية في حدودها التاريخية والاجتماعية والفكرية بوصفها سلاحا ايد يولوجيا كلاميا في يد فئة عربية فاتحة اي فئسة اسباد حرمها الامويون من الامهوال والاعطيات أي بكلمة أخرى من الربع الاقطاعي، يقول الدكتور مروة بحق أن التربة الاجتماعية التي اخصبت فيها القدرية هي التربة العربية ، ( ص ٥٦٩ ) فلا يصح اذن القول بان القدرية كانت تلقى استجابة واسعة من جماهير الامصار ( ص ٨٨٥ ) اذ من الواضح انها كانت تلقى استجابة بالدرجة الأولى من بعض فئات الارستقراطية الجديدة واشراف القبائل المعادية لبني امية ولتحكمها بالسلطة وبتوزيع الاعطيات والاموال . وهذه الفئات العربية هـــى التي لم تقبــل حكــم الامويين الملكي الوراثي قدرا الهيا عليها ، وقد كانت لا تزال تعيش في ظل بقايـــا الله يعقراطية العسكرية ولا تزال تشهد تنازع الامويين مع اخصامهم على الخلافة. وهذا هو معنى قول الحسن بن محمد بن الحنيفة أن غيلان هو «حجة الله على أهل الشام » . وفي ظني أن الخليفة عمر بن عبد العزيز حين استدعى غيلان ليعينه في أصلاح شؤون المسلمين لم يكن يتوجه الى ممثل الفقراء العرب حقا ولا السي ممثل الطبقات المضطهدة في البلدان المفتوحة . أن الصراع بين الأمويين والقدرية كان يجري فوق ارضية السيادة العربية التي لا جدال فيها ، والاقرار الضمنسي بتحول الغثات العليا العربية من مهاجرين وانصار وارستقراطية مكة واشراف القبائل الى نبالة اقطاعية حاكمة على صعيد الخلافة بكاملها ، وأن كان هذا كله يتم في اطار صراعات داخلية وعملية انتقال من الديمقراطية العسكرية الى تكريس الملكية الاستبدادية الوراثية التي استقرت فعلا حين استطاع عبد الملك بن مروأن أن يقول « من قال لي بعد مقامي هذا : أتق الله ، ضربت عنقه »! ولو وضعت القدرية في شروطها التاريخية والايديولوجية الخاصة لكان من الممكن أن تكون نموذجا لتحليل تاريخي عميق يكشف أبعاد جديدة لتطور المضمون الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني للعلاقات القائمة آنذاك بين مفاهيم مال الله ومال المسلمين وحق الله وحقوق المسلمين ثم مفاهيم الله والاسلام والصالح العام والفتح والاقطاع والامامة والخلافة وملكيسة الدولة والملكيسة الفردية ثم علاقة الديمقراطية العسكرية بكل من نمط الانتاج الاسيوى والاقطاعية

الشرقية الغ ٠٠٠

ان هذا الفهم المجرد هو الذي ساق المؤلف الى ان يعتبر القدرية نقيضا لجبرية جهم بن صفوان التي نمت اول نموها كما يقول المؤلف بحق في بيئة فارسية ، والتي لا يعنيها شأن القدرية ومضمونها الاجتماعي والسياسي، وان يقبل بدون نقد المأثورات التي تؤكد ان الامويين كانوا جبريين نسبوا افعالهم مباشرة الى قضاء الله وقدره كحجة ايديولوجية لتبرير سلطتهم (٥٧٩) وان يستخلص من ذلك أن الامويين كانوا يؤيدون الجانب الجبري في مذهب الجهمية . يمكن القول أن أبناء الموالي من البلدان المفتوحة قبلوا الحكم العربي ، ولا سيما في فترة زخم الفتوحات ، بوصف قدرا لا رد له ، وذلك بعكس موقف بعض العرب ازاء حكم الاسرة الاهوية . وقد يكون لهدا الوضمع تأثير على جبرية جهم ، لكن جبرية جهم ليست نقيضاً للقدرية بل تختلف عنها في مضمونها ومسائلها لانها مفهوم كوني يشير الى الحتمية الطبيعية وليس مسألة اخلاقية سياسية ، كما كانت عليه القدرية ، وهذا هو سبب اهتمام الجهمية بتفسير الافاعيل الطبيعية في عالم الجماد والحيوان والنبات. وقد ذكر احمد امين في فجر الاسلام انه اذا قيال الجهمي « ما فحص طائر أفحوصا الا بقضاء الله وقدره » اجابه القدري ، « ما قدر الله على الذئب ان يأكل حقوق الفقراء » فالمسألتان مختلفتان كما نرى . وليس في جبرية جهم اي عنصر يتفق مع التبريس الايديولوجي للسلطة الامويسة التي تسار عليها فقتلته . ولا اجد مبررا للقول بأن جبريته تتعارض مع نزعته العقلية كما يقول المؤلف ، اذ ان الفارق كبيس جدا بين جبرية منزهة كما هي الحال

عند جهم وجبرية المشبهة ، والشهرستاني قد نفذ الى هذه الحقيقة حين قال « جبرية جهم هي التعطيل المحض » ، ومن هنا الاتجاه العقلاني عند جهم لتصور العلاقة بين الله والعالم واضعافه الوظيفة التبريرية الاجتماعية لفكرة العالم الآخر والعزاء الديني، وليس من الصحيح اعتبار الجبرية عموما معارضة للنشاط الانساني والروح الكفاحية ، فقد اعتبر انجلز اصلاح كالفن المتفق مع الجبرية استجابة لحاجات البرجوازية الاكثر تقدما ، وقد كانت كنيسة كالفن جمهورية ديمقراطية لا محل فيها للملوك والاسياد الاقطاعيين والكهنة ،

ان النظرة التجريدية اللاتاريخيسة التي ترد كل التناقضات الى ثنائيسة الجماهيسر والسادة او الاقتصاد الاقطاعي واقتصاد المدينسة والتي تحول بصورة آليسة الاستثمار الاقتصادي الى معارضة اجتماعية وسياسية وفكرية هي وراء قول المؤلف ان علم الكلام كان في البدء «شكلا فكريا من اشكال التحول الكيفي لتراكمات النقمة الاجتماعية اي نقمة جماعات المواليي وشغيلة الارض وصغار مالكي الارض وشراذم من العبيد . . وعدد كثيف من الفقراء والمعدميسن في المدن » (٨٣٩) فهل كان للعبيسد والفقراء والمعدميسن ممثلون ايديولوجيون يعبرون بنشاطهم الكلامي اللاهوتي عن مطامحهم ؟ السم يزدهر علم الكلام في اوساط الاسياد واتباعهم من الموالي والفئات الغنية

## صدر حديثاً عن دار الحداثة

مُولِ بَعض مشكلات الدُولة في النفس افتروالمجتبع العَربين وضاح شراره والارستقراطية ؟ وكيف يمكن ان نجمع بين حياة العبيد والفقراء والمعدمين والتنظير الكلامي ؟ اني اعترف بصراحة اني لا استطيع تصور ذلك . وما يغيب هنا في رايي ليس النظرة الجدلية الملموسة لتميز الفئات الاجتماعية المختلفة وحاجاتها وشروط حياتها وامكانياتها الايديولوجية والنظرية فحسب بل تحليل تعقد العلاقات الخاصة بين الايديولوجيا الاسلامية وممثليها من جهة والسلطة السياسية وقاعدتها الاجتماعية من جهة اخسرى .

فمع انقضاء عهد الخلفاء الراشدين الذي كانهت تتغلب فيه ملامسح الديمقراطية العسكرية الدينية التسى وجدت تعبيرا عنها فسى ما يسميه ماسينيون « الحكم الالهي القائم على المساواة » وتأسيس خلافة الامويين الملكية الوراثية الشرقية التي بدت منافية لبساطة الاسلام الاول ومع توسع واغتناء النبالة الاموية والعسكرية والقبلية المؤيدة لها ونشوء فئة واسعة من الاقطاعيين العرب مالكي الاراضي ، مع كل هذا ظهر تحول ايديولوجيي جديد في الاوساط القادرة على ممارسة النشاط الفكري الايديولوجي من اسباد العرب ومواليهم . وقد ادى هـذا التحول فعـلا فـي النهاية الـي فحلك وحدة الامامة والخلافة • ان الامويين لم ينجحوا في استمالة اهم اجراء فئة الصحابة والتابعين والفقهاء والزهاد وحفظة القرآن والحديث وسائر الاوساط الدينية . أن هذه الفئة المتسعة باستمرار ، والتبي كانت لا تبزال اشهد تعلقها بمثل الاسلام الاولى واحتجاجه على اتساع الهوة بين الملأ الاعلى والمستضعفين من الفئات الاخرى ، لـم تنظر في غالبيتها بعين الوضا الـى سياسـة الاموييس وحبسهم الاموال عن المسلمين واخذت تمثل اكثر فاكثر قسوة ايديولوجية الامر اولم يدركوا خطورته وآثروا الاعتماد على تنشيط العصبية القبلية والعربية والفعاليات الادبية المناسبة لها وعلى ايجاد جهاز اداري يساعدهم في تسيير شؤون الدولة وعلى تقوية النبالة الحربية . ولم يطلبوا من الاوساط الدينية سوى أن توفير غطاء أيديولوجيا دينيا رسميا لحكمهم دون أن يظهروا الا في النادر حمية دينية حارة . ولقد استهانوا باديء الامر بالتحولات الايديولوجية الاسلامية الجديدة في اوساط الموالي ولم يولوا الفعاليات التجارية والحرفية التي يمارسونها اهتماما يذكر . وقد اخلا يظهر اكثر فاكثر التعارض بين متابعة سياسة الفتح وازدهار اقتصاد المدينة . ولعل الامويين انفسهم قد ساهموا واقعيا بسياستهم في ايجاد هذا الازدواج بيان الامامة والخلافة وفي تؤحيد كثير من المؤمنين حقا من العسرب والموالي في معارضتهم . وهكذا وجد ممثلو اقتصاد المدينة وممثلو الارستقراطية العربية المستاءة في الاسئلام سلاحا ايديولوجيا قويا في مناواتهم لسياسة الامويين الحربية والاقتصادية والضريبية واساسا للتحالف بين قسم كبيس من الموالي والمعارضة العربية الارستقراطية يعتمد المساواة فسى

المقيدة . والمداهب السياسية والدينية والفقهية التي نشأت في العصر الاموي من شيعة وخوارج وقدرية ومرجئة وجهمية وفقها، وكل من آثر الحياد في الصراعات القائمة وحلق الحسن البصري الخ . ساهم كل منهم باسلوبه الخساص في الفصل ، وان ليس بصورة مطلقة ، بين الخلافة والامامة . وكان هذا شرطا سياسيا ـ دينيا لاحتدام الصراعات وارتقائها اليي مستوى فكري ولنمو علم الكلام والنظر العقلي . وهكذا اصبح مستساغا ان يكون خليفة المسلمين على شؤون الدنيا في دمشق عاصمة السياسة والادارة وان يكون امام الدين الحسن البصري في البصرة عاصمة الاسلام يشرح العقيدة ويفتي في شؤون المسلمين . وبسروح هــذا الفصــل ينبغــي ان نفهم قول خالد بن معدان احد اتباع معبد الجهمي القدري حين سيق معبد الـــى القتل « ان البلاء كل البلاء اذا كانت الائمة منهم » (٥٦٥) اي من بني امية . فالتصور الذي اخذ يسمود آنذاك يقوم اذن على ان الامامة شيء والخلافة شيء Tخر . وحتى الاوزاعى الذي قيل انه افتى هشاماً بن عبد الملك بقتل غيلان الدمشقى اعتزل الصراعات واكتفى بأن يقدم للحكام النصح والارشاد ، الا انه لـم يكسن ممالئًا للاموييس ولا بوقهم الايديولوجي . وفي اطار هذا الفصل المتزايد بين الامامة والخلافة نشأت في ما بعد ايديولوجيا الاعتزال .

ان ممثلي الاسلامية الايديولوجية المستقلة عن الخلافة الاموية ، وان كان بعضهم يدخل احيانا مطامح المضطهدين في مادته الفكرية ويستنفرهم في نشاطه السياسي ، الا انهم كانوا يعبرون عن مطامح تلك الفئات العربية العليا التي اخذت تتحالف مع الفئات الوسطى ومع مواليها وعلى الخصوص في العراق ثم مع الارستقراطية الفارسية في معارضة حكم الامويين .

ولقد سقط الامويون امام قوة الرابطة الاسلامية التي سوت بين العرب والفرس فكان هذا السقوط من الناحية الايديولوجية \_ التاريخية انتصارا وترسيخا للاسلام بوصفه ايديولوجيا سائدة رفع العباسيون رايتها عاليا كما كان ترسيخا للخلافة الاسلامية .

لكن اذا كان العباسيون لا يعكسون بطبيعة الحال مصالح الجماهير المسعبية وكان علم الكلام يعبر عن النقمة الاجتماعية للفئات الدنيا كما ذكر المؤلف فكيف تسنى للمعتزلة ، وهم الذين كانوا يؤلفون معارضة فكرية ايديولوجية لسلطة الدولة الاقطاعية ان يشيدوا بناء ايديولوجيا لحكم المأمون والمعتصم والواثق ؟ هذه هي الاشكالية التي يضعها امامنا الاستاذ مروة ، واذا كان ينبغي علينا ، كي نستطيع تفسير هذه الظاهرة ، ان نغصل بين المعتزلة والنقمة الاجتماعية الشعبية ، مع افتراض ان المعتزلة قوة معادية للاقطاع ، فلم يبق الا ان هناك قدوة اجتماعية اخسرى تستند اليها

ايديولوجيا الاعتـزال . وهذا صحيح جزئيا . لكـن الاستاذ مـروة يقـول « أن المأمون جاء الى سدة الشافة بعد صراع موي بين زعامات القدوى الاقطاعية وامرائها الني كانت تؤيد اخاه أمين وبين القوى الاخسرى الممثلة لاقتصاد المدينة هذه القوى التي كانت تسانيد المامون » (٨٥٤) وقيد ازيحت هذه القوى عـن مراكزها في عهـد المتوكل وحلت محلها قوى اخـرى ساندت الفكر المحافظ (٨٥٦) . فماذا تعنى هذه الثنائية المجردة الجديدة؟ الإقطاع كله من جهة واقتصاد المدينة من جهة اخرى ؟ ( بعد أن استبعدنا الجماهيس الشعبية لاستحالة توحيد مصالحها مع مصالح العباسيين ) انها تعنى باللفة الحديثة ، وأن لم نرد ذلك ، أن البرجوازية الاسلامية كانت حاكمة منذ استلام المأمون السلطة حتى المتوكل . وهذه النتيجة الخطيرة هي ثمن تبرئة المأمون طوبويا من كونه اكبر الاقطاعيين ، او من كونه يستند ايضا الى مصالح ودعم اولئك الاقطاعيين الذين يتكيفون مسع ازدهار اقتصاد المدينة وتعزز مركزية السلطة ولا يعارض سوى بعض مصالح الاقطاعيين الاخرين الذيس يؤثسرون الاستقسلال بشؤونهم وهيمنة الاقتصاد الطبيعي والفوضي الاقطاعية والتحرر من اعباء مركزية الحكم . ولكن حتى هذا التحديد الجديد الذي اقدمه والذي يبدو اكثر معقولية لا يخلو من النظرة المجردة التخطيطية ، اذ لم تكن الفروق في الحقيقة بين اتجاهي الامين والمأمون بهدا الوضوح والتميز . ولتحديد هذه الفروق ثم تحديد طبيعة حكم المأمون والمعتصم يجب تحليل كل العناصر التي تدخل في مضمون الوقائع التاريخية وملابساتها مثل صراع العرب والفرس وترتيب الغئسات الاجتماعية وحالة الفلاحين واساليب جباية الخراج والصراع القبلي والتجارة الخارجية وتقدم المعارف والعلوم وتعاظم دور الجيش وتوسع جهاز الدولة وانتفاضــة بابك الخرمي ضد المامون واخيه المعتصم ، التي تطلب القضاء عليها الاستعانة بالجند الترك هؤلاء الذين كان تزايد نفوذهم في زمن المتوكل عاملا اساسيا في اضطهاد المعتزلة . وليس ادل على الطبيعة الاقطاعية لسلطة المأمون ، رغم تنشيطه لاقتصاد المدينة من قصة عرسه على بوران بنت الحسن بن سهل حيث نثر ابوها على الهاشميين والقواد والكتباب والوجوه رقاعها باسماء ضياع وجوار ودواب الخ ٠٠ وبلغت نفقة والد العروس خمسين مليون درهم فأمر المأمون له عند انصرافه بعشرة ملايين درهم واطلق له خبراج فارس وكور الاهواز لمدة سنة . وليس المقصود مما تقدم الاساءة الى دور المامون الحضاري الايجابي بـل التأكيـد على ان هذا الدور ليس مرتبطا بتمثيل مصلحة الجماهير ولا تمثيل مصالح التجار وحدهم . وليس كل ما تقدم سوى ملامح جزئية في صورة تاريخية معقدة ، لكن هذه الملامح تكفيسي لرفض الفكرة القائلة بأن القوى التي ساندت المأمون معادية كلها للاقطاع ، برجوازية! هذا الى جانب ضرورة الاشارة الى ان ممثلى اقتصاد المدينة لـم بكونوا مستقليس تماما عن الاستثمار الاقطاعي للارض ولا معارضين لجوهر

العلاقات الاقطاعية ولا طامحين الى تأسيس حكم بديل عن حكم الخلافة العباسي او غيسر العباسي .

#### **\* \* \***

ب \_ ان النظرة التخطيطية التجريدية التي تعتمد غالبا على التقسيم الثنائي لعناصر الواقيع المعقد ذي المستويات المتعددة لا تظهر في ارجاع تناقضات الواقع الاجتماعي الى تعارض مطلق لا جدلى فحسب بل تظهر ايضا في ارجاع محتويات الوعى الى ثنائيسة فكريسة ترتد هي بدورها الى تناقض اجتماعي ــ اقتصادي وحيد . وهنا تبرز على الخصوص الصفة اللاتاريخية للتخطيطة الثنائيــة الجاهزة . يقول الدكتور مروة في المقدمة :« أن الحكــام حيسن كانسوا يضطهدون الفلسفة والفلاسفة لسم يكونوا ينساقون الامع ايديولوجيتهم هم كحكام مسيطرين وكممثلين لنظام اوتوقراطي اقطاعي . فهم بحكم ذلك يضطهدون كل فكر لا يحتملون أنه يذهب في مسار يمكن أن يتواصل مع ايديولوجية « الرأى العام » أو الجماهيس وأن بصورة موضوعية مستقلة عـن وعي الفلاسفـة المباشر » (٩٢) وانهـا لاطروحـة اخرى خطيـرة ان نتصور أن أضطهاد الفلسفة كان بسبب ضلة لها مع مطامح الجماهير. فالفلسفة سواء كانت مادية او مثالية لم تكن لا عند الاوائل ولا فسي القرون الوسطى معنية كثيرا بالتواصل بشكل ما مـع ايديولوجيا الجماهير، التي لم تكسن هي بدورها آنداك تكترث بالرقى النظرى الفلسفى ، بل ان يقظة الجماهيس الروحية قد ادت في مرحلة انحطاط العالم القديم ونشوء الاقطاعية وتطورها الاول الى سقوط الفلسفة واضطهاد ممثليها . ان الفلسفة كانت دائما ايديولوجيا فئات سائدة او فئات متوافسرة لهسا تاريخيا الشروط الواقعية للطموح الى السيادة . واذا صح القول ان المثالية اليونانية تعبر عن مطامح ارستقراطية مالكي العبيد ، ـ وهذا ليس دقيقا \_ المظلومة والمضطهدة بل انها ، اذا جاز لنا ان نحدد حاملها الاجتماعي ، اقرب ما تكون الى تمثيل مصالح ما يعرف بديمقراطية مالكي العبيد . وقد كانت خطوة كبيرة الى الامام ان يكون للمسحوقين والفقراء والعبيد وعى ايديولوجي مستقل خاص ، وان بشكل ديني او سياسي او اخلاقي . وعلسي العموم فقد كانت الاوضاع الابديولوجية للفئات الشعبية ابعد ما تكون عن النظر العقلى الخالص ثم اخذت مع انحطاط العالم القديم تتشبع بقوة بالوعي الديني . وانجلز يذكر بالنسبة للقرون الوسطبي أن الانتفاضات الجماهيرية كلها كانت ترتدي بالضرورة رداء دينيا . الا ان النظرة التجريدية الثنائية قد تزين للباحث أن يرى مشلا في الدهرية المادية التبي انتشرت في أوساط ارستقراطية مكة عشية الاسلام تعبيرا ايدبولوجيا عن مطامح «الرعاع» والعبيسد والمستضعفيان الذيان كانوا يجنحون في الواقع اكثار فاكثر السبي

التدين ، حتى حين يحتجون على صعوبة اوضاعهم وتعاستهم ويكافحون واقعيا في سبيل تغييرها . وفي العصور الحديثة وفي عصرناباللات، مع تحسرك الجماهير الشعبية لتأكيد سيادتها ولانتزاع السلطة السياسية اصبح الرقي النظري مطلبا من مطالب الإيديولوجيا الثورية ، كما اصبح مسن الضروري ايضا ان تتحرر هذه الإيديولوجيا مما قد يعلق بها من دروشة ومسكنة لانها ليست ايديولوجيا ضحايا او معذبين يتحرقون الى خلاص وهمي او يلوذون بقوى اخرى تقدم لهم حبل النجاة ، بل ايديولوجيا ثوار بريدون هم انفسهم قلب اسس الحياة والعالم فعليا ، ويلزمهم لللك تأسيس علمي لممارستهم العملية الثورية وتنظيمهم الكفاحي ، وذلك بعمد ان توافرت الشروط التاريخية لتحقيق هذه المهمة فعليا . وهذه الإيديولوجيا الشورية الشعبية السابقة ، لكنها من جهة ثانية تتعاطف منع مطامح كمل المضطهديسن في كل العصور الى الحرية والحياة الافضل والمساواة والسيادة والسعادة والسعادة والتنظيم العقلاني للحياة والى التعبير الثقافي عن هذه المطامح ، وتستلهم على الدوام عزمهم الكفاحي البطولي وانسانيتهم العميقة .

ومسألة الصراع بين المادية والمثالية تستحق وقفة خاصة هنا لانها تمثل اهم شكل للنظرة التخطيطية على صعيد الفكر النظري . فالمنهج المادي التاريخي يؤكد ان الصراع الفلسفي يجري دائما من مواقع اجتماعية وسياسية متعارضة وان الفلسفة كانت ولا تزال ذات مضمون طبقسي سياسي . ولكن هل يتطابق هذا الحكم الصحيح مع القول بان تاريخ كل الفلسفة كان على نحو مباشر صراعا بين المادية والمثالية وان الصراع الابديولوجي الاساسي في القرون الوسطى جرى داخل الفلسفة بوصفه مراعا بين تيارات فلسفية وان المادية هي فلسفة الطبقات الكادحة التقدمية بالفرورة وان المثالية هي فلسفة الطبقات الرجعية ؟ لا احد يتبنى هذه الأقوال حرفيا . لكن هل تحررنا نهائيا من آثار هذه النظرة ولا سيما مسن الناحية المنهجية ؟ لنترك تقدمية فشته المثالي ومحافظة هوبن المادي حانبا ولنعد الى صلب الوضوع .

كتب انجلز في « لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية »
ان المسألة الاساسية الكبرى في الفلسفة وعلى الاخص في الفلسفة الاحمدث
هي مسألة العلاقة بين الفكر والوجود ثم قال « لقد تحتم على الناس منذ العصور الموغلة في القدم ان يفكروا بعلاقة . . النفس بالعالم الخارجي . . لكن هذه المسألة لم تطرح في حدتها التامة ولم تنل معناها الكامل الاعندما استيقظت الانسانية الاوروبية من نومها الشتوي الطويل . . وهذه المسألة التي لعبت في الفلسفة المدرسية في القرون الوسطى دورا كبيرا قد

اتخذت بالنسبة للكنيسة الشكل الحاد التالي : هل خلق الله العالم ام انه قديم ؟ » وتحليل انجلز هذا يبين ان هذه المسألة قد ظهرت في صيغتها البدائية قبل نشوء الفلسفة واتخذت في القسرون الوسطى الاوروبية شكل مسألة قدم العالم ، ولم تطرح صراحة ومباشرة بكل حدتها بوصقها المسألة الاساسية الكبرى ، الا في الفلسفة الحديثة وعلسى الاخص في الفلسفة الاحدث .

فالمسألة الاساسية الكبرى هي اذن ثمرة متأخرة لتطور الفكر الفلسفي ،ثمرة كل التجربة التاريخية النظرية تماما ،كما أن الصراع الراهس بيسن العمل ورأس المال هنو أيضا ثمرة لكل تطور المجتمع البشري . فالمسألة الاساسية الكبرى في الفلسفة هني الشكل المنطقي الكلاسيكي الارقى الذي به يمكن أن نفسر تاريخ مراحل التطور الفلسفي السابق دون أن يكنون هذا التطور مطابقا تماما لهنا أو مجرد تمثيل حسى لحركتها .

واذا كان انجلز يقول أن هذه المسألة لعبت دورا كبيرا في القرون الوسطى في صيغة مسألة قدم العالم فمعنى ذلك أنها لم تظهر آنذاك بوصفها صراعا صريحا بين المادية والمثالية ، ما دام قدم العالم لا يلغم بالضرورة اولية الفكر ( العقل ، الله ) اي المثالية ، دون ان ننسى طبعها ان الفلسفات المثالية ليست على مسافة واحدة من الفلسفة المادية . فالتحقق التاريخي الخاص قلد عين هذه المسالة ونفاها جزئيا اي انه وضعها في سياق عملية تاريخية لم تفض هذه المثالية فيها مضامينها الا في العصر الاحدث . ولا شك عندى ان المسألة الاساسية ذات اهمية منهجية حاسمة لكنها ليست بقوة ورسوخ القضايا الاساسية في المادية التاريخية . والمهم انه لا يجوز أن تعامل كتخطيطية جاهزة بل يجب ان نعيد بالبحث الملموس تأسيسها . ثم ان ماركس قد قال في الاسرة المقدسة: « تساءل دون سكوتس عما اذا كانت المادة تفكر، ولتحقيق هذه المعجزة ارغم اللاهوت نفسه على التبشير بالمادية ، وكان الى ذلك اسما . أن الأسمية هي عنصر رئيسي للدي الماديين ، كما أنها بوجه عام التعبير الاول عن المادية » . فالمادية عند دون سكوتس هي اذن عنصر في نسق مثالي لاهوتي . واذا ربطنا بين جملة ماركس وقضية انجلز اتضح لنا ان الانساق الفلسفية تعبج بعنساصر لا تعتبر ، الا في ما بعد ، عناصر متناقضة اي بالقياس السي المستوى الارقى الذي يكشف عنها من منظوره. ولو عدنا الى مدخل ماركس الشهير الى نقد الاقتصاد السياسي عام ١٨٥٧ لوجدنا تحليلا ذا دلالة شاملة يساعد على فهم هذه العلاقات الفلسفية \_ التاريخية . يبين ماركس اننا نستطيع أن نفهم بنية الانتساج وعلاقاته في المجتمعات السابقة بفهمها في المجتمع البرجوازي ، وانسا لا نستطيع ان نستوعب تلك الملامح والعلاقات البسيطة التي وجدت في الماضي والتسبي اكتسبت معنى كامللا في مها بعد الاعندمها يكون الشكل الارقى نفسه قد

تمت معرفته ، فهو الشكل الذي تعتبر الاشكال السابقة ارهاصات له ، وأذا كان الاقتصاد البرجوازي يعطينا مفتاح المجتمعات السابقة فمسن المقبول تماما من ناحية جدل المنطقي والتاريخي ان تقدم المسألة الاساسية في الفلسفة الحديثة منهجيا ، مفتاحا لدراسة الاشكال الفكرية السابقة . ولكن كما أن هذا لا يحصل بمحو أو تجاهل الفروق التاريخية ، بحثا عن بنية المجتمع البرجوازي في التاريخ الاسبق بل بالاقرار بان مقولاته لا تعلمك شيئًا من حقيقة اشكال الماضي الا بعد ادخال بعض التعديلات عليها كما يقول ماركس ، كذلك لا يجوز وضع المسألة الاساسية في تاريخ الفلسفة الا مسع بعض التعديلات ومع اخذ كل الفروق التاريخية بعين الاعتبار . هسلاً بالإضافة الى خصوصية تاريخ الفلسفة . وحين يقول ماركس أن الاسمية هي بوجه عام التعبيس الاول عن المادية فهو يؤرخ هنا للمادية الحديثة الصريحة لا لارهاصاتها التاريخية ، والواقع أن الاسمية رغم علاقتها القوية بتطور المادية في العصور الحديثة ورغم انها عنصر هام اثر تاريخيا في تكون المادية الانجليزية الا انها ليست عنصرا ماديا بالضرورة . فاسمية اوكام ساهمت رغم دلالتها الايجابية والمادية في توجيه التطور اللاحق للمنطق في اتجاه مثالسي شكلي ، وتلميذه نيقولا دوتركور Nicolaus d'autricourt اتجه اتجاها مثاليسا ذاتيا. ومعروف للجميع توفيق بركلي بيسن الاسمية واللامادية وتوفيق هيوم بينها وبين اللاادرية . وما كان من الضروري سوق هذه الملاحظات الاولية حـول العلاقة التاريخيسة بين المادية والمثالية لولا ان الاضطراب في بلادنا في هذا المجال شديد وفادح . والاستاذ مروة قد أنتبه الى مخاطر هــــــــــــــــ النقطــة حيـــن استخدم مصطلح النزعات المادية مميزا بينه وبين ما هو مستكمل لعناصر المفهوم العلمي الكامل المعاصر للمادية . الا أن هذا التمييز لم يكن كافيا ، أذ كيف يمكننا ان نحدد المسألة الاساسية الكبسرى في فلسفة القرون الوسطى أوهل يجوز الحديث عن مسألة فلسفية كبرى خلال القرون الوسطى الاوروبية والعربية ؟ ثم ما هو محل الفلسفة في الحياة الفكرية عموما وما هو المحرك الفكري للتطور الايديولوجي ؟ لا اعتقد ان الاجوبة عن هــذه الامور حِاهــزة كمــا يظن ؟ لذا كان من الواجب ان نعمد الى دراسة تطور الحياة الفكرية فسى الفكر العربي الاسلامي دراسة ملموسة وفقا لمبدأ التاريخية الذي أعلنه المؤلف اي عرضها في شروطها التاريخية الخاصة ومن وجهة نظر الحاضر . وهذا لا يقتضينا أن نقوم سلفا بتوظيف دراسة هذا الفكر العربي الاسلامي من اجل البحث عن عناصر مادية متفرقة في التراث ، بل ان نقوم بعرض حلقات التطور الفلسفي على نحو يمكننا من تحديد ملامح وصراعات العصر الفكرية والفلسفية ومن تفسير كيفية ظهور المسألة الفلسفية الاساسية الراهنة بصورة نقية ، لا من رؤيتها ناجزة ومكتملة في الاشكال السابقة ، ويجب ان نقسر أن هذا الحل الجدلى التاريخي للقلاقة بين تاريخ المادية وتاريخ الفكبر عموما لم يسد دائما ، حتى عند ماركسيين كبار ، كدليك منهجكي للتطبيق

الخصب المبدع . فالفليسوف الالمانسي الماركسي هرمان لاي بعمد في كتابه « تاريخ المادية في القرون الوسطى » الصادر عام ١٩٥٧ الى تحليل جملة من العناصر والنقاط في فلسفة ابن سينا تحليلا يبدو فيه هذا الفيلسوف الكبير ماديا في موقفه الاساسي ، ومن هذه العناصر الاعتماد على التجربــة ورجود المادة المستقل ورفض كل تأثير فائق للطبيعة وخاصة التنجيم وتأسيس قدم العالم والبدء من الجزئيات لبلوغ الاطراد القانوني في العلوم الطبيعية . ويضيف لاي ان ابن سينا قد تبنى نظرية مادية في المعرفة وفي علاقة المادة بالصورة ، اما ابن رشد فماديت الفلسفية صريحة ، انها تقوم حسب رايه على اولية المادة القديمة وحركتها وامكان معرفتها . الا ان هذا الموقف لهم يلق قبولا من كثير من الباحثين الماركسيين . وفي المجلد الاول من الجزء الثاني من كتابه الانسيكلوبيدي الهام « تاريخ التنوير والالحاد » الصادر عام ١٩٧٠ ظهر تراجع منه عن موقفه السابق ، وذلك بتأثير نقد اولئك الماركسيين الاخرين ، بما فيهم أوزرمان الفيلسوف السوفياتي المعروف . أن تلك النقاط التي كانت تدل عنده على غلبة المادية في فلسفة ابن سينا اصبحت مجرد عناصر ماديسة فسى التحدود المثالية لعصره ، اما ابن رشد فلم يظهل فيلسوفا ماديا صريحا كما كان عام ١٩٥٧ بل غدا فيلسوفا يجنح او يتجه نحو المادية اي انه لم يصبح ماديا بعد .

وفي رأيي أن ثنائية المادية والمثالية بوصفها تخطيطية عامة لاتاريخية ليست صالحــة منهجيا لدراسة تاريخ الفكر في القرون الوسطي . اعني انسا لا نستطيع ان نفهم خصب الحياة الفكرية والفلسفية والصراعسات الايديولوجية الكبرى في القرون الوسطى باجبارها على الامتثال لهذه الثنائية مباشرة ، لكن هذه الثنائية تكتسب القيمة المنهجية حين توضع في افق فهم جدلي تاريخي ندرس فيه من جديد وعلى نحدو ملموس عينى علاقة المسائل الفلسفية والفكرية بعضها مع بعض ، مثل علاقة المثالية بالدين بوصفه ايديولوجيا مهيمنة ، والدين الرسمي بالبدع ، والعقل بالنقل والعمل بالنظر ، والعلم بالايمان ، والاتجاه الطبيعي الدنيوي الانسانسي بالاتجاه الاخروي السماوي ومحل الفلسفة في بنية الايديولوجيا السائدة والفلسفة وخصومها ، وقدم العالم وحدوثه ، ووحدة الوجود وتضعيقه ، والعقلانية واللاعقلانية ، والاسمية والواقعية ، وكذلك المادية والمثالية . ويجب ان نقوم باكتشاف بنية هذه العلاقات في الفكر العربي الاسلامي على ضوء دراسة منفتحة تأخد طبعا بعين الاعتبار آخر تطور للفلسفة ولكنها لا تنسى الفروق التاريخية . ومن الملابسات المعقدة في تاريخ الفكر والفلسفة أن اليقظـة الروحية لدى الفئات الدنيا في فترة انحطاط العالم القديم ، وانتشار العلاقات الاقطاعية قد ادت الى هيمنة الوعي الديني ، الامر الذي يعتبر من زاوية تطور البشرية العام امرا ايجابيا ، لأن الصورة الايديولوجية الفكرية للإنتقال من العبودية هي على كل حال الى اشكال للتبعية اقبل قسوة .

ومن هذه الزاوية العامة يعتبر حتى طلب المساواة الإخروية خطوة ، وان خيالية ، على طريق طموح الانسان الى الحرية . وليس تاريخ الالفي سنة الماضيين ، من زاوية انسانية معينة سوى تاريخ تحويل طلب المساواة الوهمية الى كفاح في سبيل مساواة واقعيه . اما من زاوية النظر الفلسفي والتقدم المعرفي ومكاسب البشرية المعاصرة فيعتبر خطوة الى الوراء . انها صورة معقدة، ومع ذلك ففي تلك الشروط التاريخية الروحية الخاصة حدث تقدم الفكر والكفاح في سبيل التقدم الانساني . ومبدأ التاريخية يقتضينا لا تجريد تلك المرحلة من مشاكلها الخاصة ، بل النظر اليها كوحدة عضوية . ومن المناسب بهذا الصدد الاستشهاد بما ذكره انجلز في مؤلفه « حرب الفلاحين الالمانية » عن الحياة الايديولوجية في القرون الوسطى . فقد جاء فيه « ان المعارضة الثورية للاقطاعية في كل القرون الوسطى ظهرت حسب اختلاف ظروف العصر اما بوصفها تصوفا او بدعة دينية صريحة ( هرطقة ) او انتفاضة مسلحة » . وهذه كما هو واضيح وسائل ايديولوجية بعيدة عن مجال النظر الفلسفي الخالص والصراع بين المادية والمثالية . وهذا لا يعنسي انه لا توجهد اتجاهات ماديــة في القرون الوسطى او انهــا كانت قليلة الاهميــة او انــه لا صلة لهـا اطلاقا بمشكلات البدعـة وقدم العالم ووحدة الوجود . الا ان النظـرة اللاتاريخية كثيرا ما تقضي على دلالة الاتجاه الفلسفي او المذهب الايديولوجي ومعناه الشامل ونظرته الى العالم ومثله الاعلى للحياة ، في سعيها المباشر الى فك وحدته البنيوية الفكرية وتقطيعه تعسفيا الى عناصر مادية وعناصر مثاليــة ٠

وهكذا بدلا من بذل الجهد الفكري للتعرف على درجة التحرر مسن انحطاط العالم القديم وتعاسته الروحية وتوجهه الاخروي السلبي اي على درجة استعادة الانسان لعلاقته الايجابية بالعالم ، عند المعتزلة مثلا ، وبالتالي تحديد مكانة هذا الفكر في تطور العرب الثقافي والفكري ، واسلوبه في حـــل التناقض بيسن الاقبال على العالم والحياة الواقعيسة والعلم والاعسراض عنها جميعا ، نسرع الى استنطاق النصوص والمواقف معاني متصلة مباشرة بالصراع الفلسفي النظري بيبن المادية والمثالية في شكلهما الحديث . ومما لا شك فيه ان التيارات العقلانية والطبيعية والمادية قد تعرضت في تاريخ الفكر للتشويه والطمس والاستعداء، ومن الضروري الكشف عن هذه الحقيقة وأضاءة جوانب التراث التي تم اخفاؤها . لكن هذا لا يعني ان دراسة تاريخ الفكر والفلسفة يجب أن يصبح مسرح صراع تعسفي على ملكية الماضي الفلسفي، . يختتم بان يكرس النظام او ارسطو مثلا اما فيلسوف ماديا او فليسوف مثاليا ، أن هناك قراءات مختلفة للتراث من منظورات الحاضر الإيديولوجية المختلفة . غير ان هذا لا يجيز لنا ان نقع في نسبية مطلقة تضيع فيها حقيقة الافكار ومضامينها واتجاهاتها الواقعية . يجب الا تهمل الحقائق والملابسات التاريخية الفعلية التي تحدد دور النظام او ارسطو الحقيقي في

تاريخ الفلسفة بل يجبي ان نستعيدها عبر الدراسة النقدية الموضوعية النزيهة للنصوص والمصادر المختلفة وستخسر المادية اكثر مما تربح حين توسع مجالها لادخال ما لا ينتمي اليها فيها وانها بذلك تقوض مبيدا التاريخية الماركسي والامر الذي لا يهيء لها الشروط اللازمة لفهم التراث. ان الرجعية المدينية ليم تحارب ارسطو فحسب بل حاربت ايضا افلاطون المثالي الملحد ولمنه الله وكما قال جمال الدين الخوارزمي ونقل عنه الدكتور مروة هذه اللعنة ومين هنا اجدني محمولا على أن أبين أن الاتجاه المثالي الروحي الذي سار فيه جزئيا الفلاسفة العبرب والحزاء الروحي محل الجزاء المادي النفس الناطقة محل حشر الاجساد والجزاء الروحي محل الجزاء المادي وبالتأكيد على الطبيعة الروحية للنفس والتحرر من تصورها السابق المادي الجسمي ثم الاعتماد على المثالية الافلاطونية المحدثة في نسبة الخلود النفس الكلية فحسب والم يكن تعبيرا عن ارتقاء نظري فقط بل عن جهد الدوجي لاضعاف الوظيفة التبريرية الاجتماعية لفكرة اليوم الاخرو وللتخفيف من وطأة الاضطهاد المعنوي الاخلاقي ولتحرير الانسان من بعض عوامل العبودية الروحية وي الرسانة مقدمات النزعة الطبيعية الانسانية .

ولكل ما تقدم لم استطع الموافقة على النظرة المجردة اللاتاريخية المتجلية في الانصراف الى اكتشاف العناصر المادية في الاتجاهات الفلسفية والفكرية دون ايلاء الاهتمام للبنية العضوية الكلية للنسق الفكري ولمحل العناصر المختلفة ووظيفتها فيه ، ولولا تلك النظرة لما كان قول النظام « أن الاجسام في حال خلق الله سبحانه لها متحركة حركة اعتماد » (٧٤٧) شاهدا على المادية الديالكتيكية ولما كان قوله الاخر « أن كل شيئ قد يداخل ضده وخلافه » (٧٤٩) مثل مداخلة الحلو للمر والصلب للطرى والخشن للناعم دليلًا على اقراره مبدأ وحدة الإضداد وتناقضها الديالكتيكي . ولا يخلو من دلالة منهجية أن يتبنى الاستاذ مروة نظرة المفكر الكانطي المحدث فريدريش البرت لانفه مؤلف كتاب « تاريخ المادية » التي فحواها ان الماديين في القرون الوسطى بلغـوا اقصى المهارة في اخفاء افكارهم الحقيقية . فهـذه الفكرة سلاح ذو حدين ، اذ انها تشير الى ظروف اضطهاد الفكر والسي. اضطرار المفكرين العظام الى عدم الجهر باراعهم ، لكنها تسمهل علينا ايضا ان نسقط على الاشكال الملتبسة الفامضة السابقة وبدون مبرر كاف افكارنا المادية الراهنة ( ص ٣٦) ، بل يمكننا وفقها أن نعتبر كل الفلسفة مادية . لا شك عندي أن في فلسفة أبن رشد عناصر مادية كثيرة ، لكن أين يجد المؤلف مادية ابن رشد؟ انه يجدها في فكرته القائلة « بأن العالم يتطور على اساس العقل » . وهذا حسب رايه « موقف مادي . . لابن رشد لكنه ينتسب · الى الماديــة الخاصــة بالقرون الوسطى » ( ١٥٥ ) . ولا اعرف ما اذا كانــت المثالية الموضوعية تعنى شيئا اخر سروي ان العالم يوجد او يتطور على اساس العقل . واذا كانت المثالية الموضوعية ذات المنزع العقلاني الصريح قد

لعبت دورا أيجابيا وتقدميا في عصر هيمنة الايديولوجيا الدينية بل دورا ممهدا حتى لنشوء الماديسة في ما بعد ، فمن الواجب أن نسلم ببساطة بهذه الحقيقة ، كما اقر ماركس نفسه بالدور التقدمي الهائل المذي لعبته المثالية الالمانية في تاريخ الفكر الانساني الحديث عمومها. وقوة الماركسية لا تكمن في اكتشاف لحظات مادية وراء كل ظاهرة فكرية ايجابية بل في القدرة على تفسير مختلف الظواهر على ضوء المنهج المادي التاريخي الجدلسي . لذلك كان الدكتور مروة بفني ، بعد أن نو"ه بأهمية النزعات المادية فسي الفلسفة العربية ، عـن ان يلتفت الى القرون الوسطى الاوروبية فلا يجد فيها الا نظرية واحدة تسدود كل فلسفتها هي نظرية خلق العالم من العدم ( ١٥٥ - ١٥٦ ) . هنا تستبد بنا مجددا الثنائية التخطيطية الطوبوية: الشرق المزدهـ المادي والغرب المتخلف المثالي . ومن الحق والانصاف ان نبيه خصب الحياة الفكرية وتنوعها في التراث العربي الاسلامي وانطواءها على نزعات طبيعية وانسانية وعقلية ومادية اشد بروزا مما عرفه الغدرب فبي نفس الفترة . لكن من الاجحاف الا نرى في تراث اوروبا الفكري في القرون الوسطى سوى فكرة واحدة دينية لا عقلية ، وان نتصور اوروبا القــرون الوسطى خاليــة فكريا من الحركة والصراع الداخلي .

ان رجال مدرسة شارتر: Bernhardus Selvistris بوريتانوس وفريق Bernhardus Selvistris بوريتانوس وفريق الكاتاريين Cathares والالبيجوا albigeois في القرن الثاني عشر واموري دوبين Amaury de Bine وسيجر دوبرابان Siger de Brabant ودافيد فون دينان David von Dinan في القرن الثالث عشر والمتصوف ودافيد فون دينان Eckhart وروجربيكون ، ان كل هؤلاء كانوا بصور مختلفة في صراحتها من انصار القول بقدم العالم .

ومن المعروف ان مسألة القدم لـم تكن مسألة ثانوية في فلسفة القرون الوسطى . وكنت اتمنى لو توقف المعتزلة في هذا المجال عند وقف المعتزلة من هذه المسألة بالذات ، ذلك ان جهـد المعتزلة في هذا المجال هـو الذي يعتبر عن حق الخطوة الاولى في تأسيس قدم العالم في الفلسفة العربية . ولقـد لخص فخر الدين الرازي فكرتهم بقوله « ان المعدومات المكنة قبـل دخولها في الوجـود ذوات ( ماهيات ) واعيان وحقائق ، وان تأثير الفاعل ليس في جعلها ذوات بـل في جعل تلـك الذوات موجودة وان تلـك المدوات متباينة في اشخاصها وان الثابت من كل نـوع من تلـك المعدومات عدد غير متناه » في المخوالين الرازي: المحصل ص ٣٧ ) وجاء في النبصير في الدين الاسفرايني: « الجوهـر والعرض والسواد في حال الوجود عـلى حقائقها المتحققة في

حال العدم . وهذا تصريح منهم (أي من المعتزلة) بقدم العالم » (الاسفرايبني: التبصير ص ٦٠) .

وفي مثل هذه النقطة الاساسية لا في التفاصيل الجزئية الملتبسة احيانا يضع المعتزلة لبنات تصور جديد عقلاني للعالم يمكن معه تأسيس العلم الطبيعي وتنظيم الحياة عقلانيا واعطاء وجود الانسان الطبيعي الدنيوي اساسا راسخا وتطوير الفلسفة باتجاه ايجابي مجدد للفكر والحياة .



٣ ـ والشكل الثالث للاضطراب النظري هو افتقد القداري الثالث التوسطات التعلقة المستويات التوسطات الجدلية او تلك النظرة التجريدية التخطيطية للعلاقة بين مستويات الواقع المختلفة .

فالدكتور مروة يشير الى ان النزعات المادية قد اتخلت في الفكر العربي الاسلامي « اشكالا غير ثابتة » ولكن كيف يفسر هذه الظاهرة الخاصة؟ انه يفسرها « بطابع اسلوب الانتاج الاقطاعي المتداخل مع بقايا العبودية المنحلة والقطاع التجاري المتنامي الى جانب نمو الصناعات الحرفية المتطورة نسبيا وطابع الازدهار المذي حظيت فيه العلوم الطبيعية » (٣٨) . فهل يمكن ان نرد مباشرة الى هذه الصفات العامة لبنية المجتمع الاقتصادية وبدون اينة توسطات، ظاهرة ايديولوجية فلسفية خاصة ( عدم ثبات اشكال النزعات المادية ) لاينيني الاشارة هنا الى ان العلاقات المادية الاقتصادية تحمدد العلاقات الايديولوجية السياسية والحقوقية ( الدولة ) والعلاقات المادية الاقتصادية المحقوقية الملموسة الوجود الاجتماعي الذي يحدد بدوره اشكال الوعي العليا الفلسفية والفنية والدينية الخ . . ولكن هذه كلها في تحققها العيني الملموس تؤلف الشروط الاساسية فقط لفهم الظاهرة الخاصة ( الفلسفينة او الفنية مثلا ) التي تحديد في تحديد ملامحها وبالتالى تفسيرها عناصر ثانوية عارضة .

ان بعض اشكال الحياة العقلية مثل الفلسفة والكلام والمنطق نفسه، وهو اقل اشكال فروع المعرفة تأثراً بالصراع للايديولوجي، تظهر في البصرة لا في الكوفة . وهذا يرجع حسب رأي المؤلف في آخر تحليل الى انها «مركز تجمع لفئات واسعة من الكادحين » بما فيهم العبيد، ومركز المعارضة المسلط عليها اشد الاضطهاد بعكس الكوفة مركز كبار التجار ومستثمري الارض والمرابين والارستقراطية الحاكمة (٨٩٧) ، وقد كان المنطق «هو بذاته سلاحا ايديولوجيا طبقيا غير مباشر في معارضة سلاح النصوص » (٨٩٧) الأيديولوجي الذي كانت تشهره الدولة الاموية !! لا اريد ان اناقش ما اذا

كان الامويون قد اهتموا بسلاح النصوص ، لكنى اتساءل هل المنطق هو « المنهبج الذي استخدمه الفكر العربي ٠٠٠ ف سبيل تلبية حاجات المجتمع الذي تنمو في داخله . . خصوصا القوى الم سه العاملة . . التي كانت العلاقات الاقطاعية \_ التجارية تتطلب منه عنيات جديدة متقدمة نسبيا من اجل اشباع رغبات الترف ٠٠ ومن اجل تطوير القطاعات الانتاجية » (٩٢٨) كما يقول المؤلف ؟ أن كل ما تقدم لا يقدمنا خطوة واحدة في عملية تفسير ظهور المنطق في البصرة أو في غرب ما . وهنا لا نفتقه السبي التوسطات فحسب بل ترهقنا ايضا شبكة الترابطات الفريبة . أذ ما علاقة ظهرو المنطق بتجمع الكادحين ونقمة المعارضة وتلبية حاجات التقنيسة والتسرف والانتاج ؟ هل تكفي هذه اله ل لفهم ظاهرة خاصة مثل ظهور المنطق ؟ لماذا لم ينشأ المنطق في فينيقيا تلبية لنفس الحاجات ، او في ايونيا مثلا حيث نشأت الفلسفة في صورتها المادية في القرن السادس قبل الميلاد ؟ ان ظهور المنطق لا يرتبط على نحو مباشر بتقدم القوى المنتجة والكفاح الاجتماعي . وثمة توسطات كثيرة معقدة تفعل فعلها على درجة معينة من تقدم الفكر الانساني والوضع الايديولوجي والعلاقنات التاريخية الثقافية ، ويجب اخذها بعين الاعتبار من اجل فهم ظاهرة المنطق . لقد كان للاعتماد المتزايد على عمال العبيد في بلاد اليونان وللانفرجار الهائل في الانتاج السلعي وللتغير الجذري في بنية المجتمع وللسرعة المذهلة في التطور الاجتماعي والسياسي اهمية حاسمة في صعود ديمقراطية مالكي العبيد وارسائها مبدأ الديمقراطيسة السياسي وظهور رجال ذوي افق عالمي ولدت لديهم حاجة فكرية الى نسف ايديولوجيا الارستقراطية المحافظة وقوانينها وتقاليدها المقدسة في مسار عملية التطويح بها سياسيا . وفي هذا المناخ الروحي الذي يتميز بالثقة بالعقل لا بالتقاليد وبالبحث عن المثل الاعلى في المستقبل لا في الماضي وبالانفتاح على الجديد والاحتكام الي معاينة الطبيعة وبالحاجة الي افكار جديدة تفسر نشاطهم العملي الجديد العاصف نشأت النزعة العقلية النقدية المتفائلة المقبلة على الحياة والمستقبل ، هذه النزعة التي ولدت في درجة معينة من التطور التاريخي والمعرفي النظر الفلسفي . وهذه هي بعض عناصر صورة معقدة نفسر في اطارها ولادة المعرفة النظرية في بلاد اليونان. اها ظهور هذا الضرب الخاص من المعرفة النظرية - المنطق - فيتطلب الاحاط -- ق بصورة اشد تعقيدا .

لقد بدأت عملية ترجمة التراث اليوناني بما فيها الفلسفة والمنطق الارسطي الى اللغة السريانية والفارسية قبل الاسلام وانتقلت بعد توسع الاسلام الى اللغة العربية ، وكان هذا شكلا من اشكال التواصل وعدم التقطع الفكري ، فما هسو سر هذا التواصل الفكري رغم التبدل السياسي والديني الكبيسر ؟ ان الاديان الفارسية والمذاهب الغنوصية والهرطقات المسيحية لم تستطيع الصمود طويلا امام انتصار الاسلام ، فما هي الشروط التي جعلت التقطيع هنا اعني ولادة

ايديولوجيا دينية جديدة في الشرق واخفاق الايديولوجيات السابقة امرا محققا؟ ولماذا توافرت رغم هذا التقطع الشروط المناسبة لتمثل فلسفة اليونان ومنطقهم؟ ان الفهم الجدلي للتقطع في جانب من الحياة الفكرية ( الاديان ، الادب اليوناني، الفنون التجسيمية النح) وللاستمرار في جانب اخر (منطق ، فلسفة ، علوم الخ) شرط ضروري لتفسيس علاقة ظهور المنطق بالايديولوجيا وبمختلف سمات العصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبدرجة تقدم المعرفة العلمية والنظرية دواعيها وامكانياتها ومطالبها جميعا . فهل حارب المحافظون المنطق لانه مدخــل الشر اي الفلسفة ام لانه لم يكن صوريا شكليا تماما ؟ ثم اذا كان طريق تطور المنطق هو تحرره من كل مضمون فكيف يكون الاتجاه الشكلي رجعيا ؟ ان عـــدم اخذ كل التوسطات الفعلية بعين الاعتبار هو الذي يسمهل القول بأن المنطق هـو نفسه معاد للقوى المحافظة . ان اهمال التوسطات يخفي ميلا الى التسرع. وهذا التسرع هو الذي سمح بشرح اطروحة ماركس على النحو التاليي: « ان الفلسغة كانت تفسيرا للعالم وهي الان تغيير له » (٣١) لكن بهذا الشرح يقضي ماركس على اكتشافه الفلسفي المتجلي بابراز دور الممارسة العملية والجماهير الشمبية والانتاج وعلاقاته وقواه والصراع الطبقي في تطور التاريخ والثقافة الانسانيين ويبقى خبيس المثالية، أن ماركس يريد أن يقول أنالعلاقات الموضوعية في العالم لا تزيلها إلا قوى موضوعية مادية (﴿ ) . ويظهر الاضطراب النظري في وضوح حين يحاول المؤلف تحديد حتميات تطور الفلسفة. فيرتب هذه الحتميات على النِحو التالي :

١ ـ الصراع بين المادية والمثالية ٢ ـ الصراع بين الديالكتيك والميتافيزيك

<sup>(</sup>大) بقيت ملاحظات صغيرة مثل قوله « ان الوثنية هي الظاهرة الدينية الاولى فسي تاديسخ البشرية » (٣٠٥) ولو صح هذا لاصبح الوعي الديني الجاهلي القائم على تعدد الالهة معادلا لادنسي اشكال الوعي الديني ، وقوله « ان الظروف التاديخية في القرون الوسطى هي ظروف سيطسرة المعارف الدينية ، وقوله ان فكرة الخلق من لا شيء المعارف الدينية (ص ٤٣٤) مع ان مفهوم الخلق في القسران لا يتضمسن الابسداع من لا شيء . فالآيسة القرائية (ص ٤٣٠) مع ان مفهوم الخلق في القسران لا يتضمسن الابسداع من لا شيء . فالآيسة القرائية تقول « ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تسراب ثم قال له كمن فيكسون » وابسن رشد يستشهد في فصل المقال بالآية القرانية « ثم استوى الى السماء وهسي دخسان » ويضيف ان السموات خلقت من شيء . . . فانه ليس في الشرع ان الله كسان موجودا مسع العسدم المحض ( فلسفة ابن رشد ص ١٣ ) ثم قوله « النسخ اعتراف ضمني بقانون التطسور » ( ص ١٥٥) والمقصود التغير .

ثم هل التعريف بالرسم اضافة سينوية الى نظرية ارسطو ؟ كما يقسول المؤلف (ص ٩١٠) ام انه شرح جللينوس وتفصيله لما يسميه ارسطو التغريف غير المفيد ؟ وهل العرب اضافوا القضايسا الشرطية والشكل الرابع للقياس (ص ٩٢٣) ام ان القضايا الشرطية اكتشفها الرواقيون والشكل الرابع النها هنات ارجو ان تدقق في الطبعة الثانية .

٣ ـ ارتباط مستوى وطابع تطور الفلسفة بتطور العلوم الطبيعيسة ٤ ـ سبق التغيرات النوعية في تطور الفلسفة غالبا الانقلابات الاجتماعية - ٥ ـ تعامل الفلسفة بلغة المفاهيم المجردة (١٦٤ ـ ١٦٥) . لندع جانبا النقطة الخامسة لان التعامل بالمفاهيم صفة مشتركة في كل معرفة علمية ولننظر في النقاط الاخرى. ان الصراع بين المادية والمثالية لعب دورا كبيرا في تطور الفلسفة ، وان كنا نشهد اليوم محاولات لتجاوزه . اما العلاقة بين الديالكتيك والميتافيزيك فلها شأن اخر ، ويحسن هنا أن نتساءل عما أذا كانت علاقتهما تتخذ شكل صراع أم تعاقب تاريخي ؟ وبصرف النظر عن اي موقف فاننا في النقطتين الاولى والثانية ندور في مجال علاقات فكرية فلسفية داخلية ، الامر الذي يولد الانطباع بوجود دينامية فلسفية ذاتية . لكن المنهج المادي التاريخي يقتضينا الا نقر بوجود تاريخ وتطور للفلسفة مستقلين عن الوجود والتطور الاجتماعيين . وهذا يدعونا الى ان نبحث عن دوافع اعمق لتطور الفلسفة خارجها . والنقطة الثالثة تسير في هذا الاتجاه فهى تشير الى ارتباط تطور الفلسفة بتقدم العلوم الطبيعية اي بتطور القوى المنتجة ، وهذا صحيح ، الا أن هذه العلاقة قليلة الاهمية من الناحية الايديولوجية ، ولا تلقي ضوءا على الاسلوب الذي تحدد به حركة التناقضات الاجتماعية ومختلف اشكال الصراعات والمطامح الانسانية والمشل العليا حركسة التطور الفلسفي. أما انتسبق التغيرات النوعية في تطور الفلسفة غالبا الانقلابات الاجتماعية، وهذه هي النقطة الوحيدة التي يتحدث فيها المؤلف عن علاقة الفلسفة بالمجتمع والتاريخ، فهي اميل الى التأكيد على رد فعل الفلسفة على الواقع اي على تأثير الفلسفة على الحركة الاجتماعية ، وهذه القضية اذا اخذت وحدها \_ على مستوى علاقات الفلسفة بالمجتمع \_ كما حدث فعلا ، فانها تخفى موقفا مثاليا تتحكم فيه الفلسفة وحدها بمسار الواقع الاجتماعي . لا اريد ان اذهب هنا مذهب التوسير فأقول معه ان الفلسفة هي صراع طبقي في النظرية وانها تكثيف نظرى للسياسة ، الا انبي لا استطيع الا الاعتراف بأنه مع محاولة الدكتور مروة تحديد حتميات تطور الفلسفة تبخر كل المنهج المادي التاريخي الذي يعتمد عليه الدكتور في دراسته . واني لاتساءل كيف جاء تنظيره هذا مناقضا الي هذا الحد للمنهج المستخدم في البحث . ولا جواب عندي سوى كون المؤلف قد افسم المجال لبروز منهج اخر مثالي تخطيطي طوبوي لاتاريخي الى جانب المنهج المادي التاريخي . وأنا أوافق سلفا من يقول أن جوابي هذا ليس كافيا .

١٤ ــ هذا المنهجالاخر المرفوض مبدئيا والموجود واقعيا بآنواحد هو السبب في عدم تنقية عمل الدكتور مروة من كل اثر للتمجيد الطوبوي المثالي لبعض جوانب التراث القومي وفي عدم استبعاد وجود ذلك التصور الغامض لغائيسة خفية تلج احيانا في المسار التاريخي ، فينقلب فيه الاطراد القانوني في التاريخ الى مصير محتوم ترسمه مسبقا قوة فائقة للنشاط البشري ونتائجه الموضوعية ويكون فيه المستقبل محكوما منذ البداية بتصميم جبري لا رد له . وشتان بين القوانين الموضوعية الاجتماعية المستقلة عن ارادة الافراد وهذا المصير السذي المداين المنور المدايد المستقلة عن ارادة الافراد وهذا المصير السذي المداين الموضوعية الاجتماعية المستقلة عن ارادة الافراد وهذا المصير السذي السني المدايد المدايد

يسقط على حركة المجتمع من عل.

\_ لقد سبق أن رأينا التمجيد الطوبوي في استدعاء الجماهير لتنفيذ مهمات ليست مهيأة لها تاريخيا ، ولعلنا نجده ايضا في المبالغة في التعظيم من شأن اللغة العربية والشعر ومستواهما وتقديس سحر البيان العربي، وفي الاعتقاد بأن الشعر ارقى تطورا من سائر الظاهرات الثقافية وانه اعلى من مستوى شكل العلاقات الاجتماعية في الجاهلية . ولكى لا يعتقد القارىء بأن هذا خرق نهائسي لقانون الانعكاس الماركسي (٢٤٢) جاء المؤلف بفكرة الانقطاع التاريخي النسبي بين المرحلة ألقديمة من التاريخ الجاهلي حيث كانت حركة العلاقات الاجتماعية في خط صعود في الجنوب والمرحلة الاخيرة حيث كانت في خط هبوط. ان هذا الانقطاع هو الذي احدث تلك الفجوة بين الاشكال الثقافية والبنية الاجتماعية (٢٤٢ \_ ٢٤٣). وفي رأيي أن الشكل الشعري الجاهلي لا يدل على فارق أو على سمو على الحياة الجاهلية بقدر ما يدل على ركود الحياة الاجتماعية فترة طويلة وتناوب عوامل التفكك والتماسك القبلي ( اعني من جهة بروز ارستقراطية قبلية تحصل على فيض الانتاج وتضمن لنفسها ولمن يلوذ بها ، التحرر من العمل المنتج وفراغ الوقت وبالتالى انفصال النشاط الذهني عن العمل اليدوي، ومن جهة اخرى عدم القدرة على الخروج على الروابط القبلية الرعوية الصلبة بسبب ضعف امكانيات التوسع الزراعي والحرفي وعدم وجود شروط مناسبة لاحداث تطوير نوعى في القوى المنتجة وفي الفكر الىجانب اخطار الجفاف والغزو وعدم استقرار التجارة

مدر حديثا عن دار العداثة في البحد كانبت المحانعة كانبت المحانعة مقدمة في تاريخ الفكرالسياسي العربي المتناسي العربي القش و. سهيل القش

الدولية عبر الجزيرة . ولهذا كان الازدهار مرتهنا غالبا لعوامل خارجية متغيرة. فقوة الشعر ورقيه هما ثمرة التناقض بين استقرار وصلابة الحياة القبلية التي تجد تعبيرها الايدبولوجي في الشعر وتعمق التمايز الاجتماعي الذي في عجزه عن توليد اشكال ادبية اخرى تعكس تقدما جديدا في الحياة الفكرية يمنح الشعسر عمقا وابعادا جديدة لا نستثنى منها هنا البعد الشكلي الاسلوبي . فالسؤال يجب ان ينصب اذن لا على ما يسمى رقى الشعر الجاهلي بل على سر عدم ظهور اشكال ايديولوجية ادبية اخرى قبل الاسلام تصل الى مستواه في الاهمية . وهذا يفسر قول ابن سلام في (طبقات الشعسراء) أن قسريش ، حيث بدلت الفعاليات التجارية والربوية اسس الحياة القبلية والثقافية والايديولوجية ، كان حظها من الشعر في الجاهلية قليلا . وعبارة ابن سلام همي المفتاح السحري الذى يجعلنا نعقد الصلة بين اسلوب الشعر واسلوب القرآن فنتبين اختسلاف مستوى التفكير بينهما، الامر الذي قد يسمهل علينا فهم ولادة الايديولوجيا الدينية الجديدة واشكالها التعبيرية فهما علميا. والاكيف نفسر حدوث الانقلاب الشامل (اعنى ظهور الاسلام) في قريش وتفوقه على كل اشكال النشاط الفكرى الجديد المنتشر في الجزيرة العربية ؟ اما لماذا كان تفكك القبيلة النسبي وتعمق التناقض الاجتماعي وتشكل المجتمع الطبقي وتوسيع الاقتصاد النقدي اساسا لنشوء الوحدانية الدينية لا لنشوء النظر العلمي والفلسفة حتى مع بقاء تعدد الآلهة ، كما حدث مع تفكك القبلية في اليونان قبل اكثر من الف عام فأمر في منتهي الاهمية وجدير بالتأمل العميق .

\_ بقى ذلك التصور الفامض لغائية تداخل حركة التاريخ . أن هذا التصور يظهر اول ما يظهر في اعتقاد ضمني بان الاسلام هو مصير العرب المقرر وهــو ليس حصيلة الاحداث او معناها الموضوعي بل الاحداث ادواته . وهذه الفكرة عبر عنها الدكتور مروة بصورة غير مباشرة حين قال « ان خط التطور التاريخي لم يكن يتجه الى التناقض الذي توهمته زعامة قريش بلكان من ضرورات التنطور نفسه أن يحصل الذي حصل بالفعل ، بعد فتح مكة ، من مشاركة هذه الزعامة » (٣٤٠) . لكن من رتب هذه الضرورات ؟ اليس صراع وتصالب ارادات كل الاطراف بما فيها زعامة قريش بمختلف مواقفها واوهامها ؟ ان عبارة المؤلف تتضمن ايمانا بخط سير مقرر حتمى يفرض نفسه على القوى الاجتماعية صانعة التاريخ: خط التطور التاريخي المتجه الــي !!! ضرورة ان يحصــل مــا حصل بالفعل!! اليس بهذا المعنى، الحديث عن تأجيل امر كان سيكون ، قال المؤلف «أن انتصار الدعوة تأجل ثلاث عشر سنة في مكية » (٣٥١) اي ان انتصار الدعوة الاسلامية تنفيذ لخطة مرسومة محددة زمانا ومكانا في جبين الغيب ، ولا يكون نشاط الفئات الاجتماعية والجماهير فيها سوى الابتعاد او الاقتراب منها (تأجيلها او تقديمها). وكلاهما انحراف موقت عن التصميم الاول. ان ثمة سيرا مثاليا ــ طبيعيا للاحداث وذبذبات قد تخرج عليه بسبب قصر النظر او الخطأ الخ٠٠٠ اى ان نشاط البشر لا يظهر في تنفيذ الميل التاريخي بل في اعاقة الحركة «الموضوعية»

العليا، ولا معنى لنشاط البشر الا في مواجهة الضرورة، والا فانهم ادواتها المجانيون ولا حاجة لذكرهم اذن ، وهكذا لا يعود القانون التاريخي حصيلة نشاطات الكتل البشرية في شروط حياة موضوعية محددة بل يغهد العام المؤقنه او القباء المقدس الذي نتجه نحن اليه : يقول الدكتور مروة « ان عملية الاضطهاد الهذي مارسه المعتزلة منذ البداية كان خطأ تاريخيا ساعد القوى المحافظة في ذلك العصر على القيام بردة فعل شديدة » (٨٦٨) وهذا ايضا اسقاط لافق القيوى المتزلة ، ان تصور الخطأ التاريخي ههذا يفترض التقدمية المعاصرة على افق المعتزلة ، ان تصور الخطأ التاريخي ههذا يفترض خروجا على ذلك الصواب المبتدع ؟ خروجا على خط السير الطبيعي الامثليي خروجا على خط السير الطبيعي الامثلي المتوقع ؟ هل كان من المتوقع فعلا ان يحرص المعتزلة على حرية فكر خصومهم؟ التاريخية ؟ ام اننا نسقط الحاضر على الماضي ؟ اننا هنا في الواقع نحيل ما انجزه التاريخ اللاحق الى نواةللاحداث السابقة عليه (\*) ، يبين مادكس : ان

(\*) الفائية الخارجية تنشا في الغالب كما راينا بصدد الاسلام حين يشدد الباحث اكثر ممسا ينبغي على الحتمية التاريخية والقوانين الموضوعية ويفصل بينها وبيسن البشر حاملي العلاقسات الاجتماعية ومبدليها اي يقفس على الطابع الجدلي للعلاقة بين الجانب الموضوعي والجانب الذاتيي في العملية التاريخية ، لا شك عندي في القيمة العلمية القصوى لقضية ماركس القائلية بان ثمية علاقات معينة ضرورية تنعقد بين الناس في الانتاج الاجتماعي لحياتهم وهي مستقلة عن ارادتهـــم ووعيهم ، الا أن هذه العلاقات وقوانين تطورها ليست موجودة خارج نشاط البشر وباستقلال تام عنهم . وهذا التصور عن استقلال العلاقات الموضوعية التام عن البشر ولا سيما عن الطبقيات الاجتماعية التقدمية بوصفها الذات التاريخية هو الذي يقرب النظرة الغائية من النظرة التخطيطية. وهنا يكفى قليل من الالتباس حتى يكتشف بعض البنيويين المضمون الموضوعي في النظرة الغائية. ذلك أن البنى والاهداف المسقطة من الحاضر على الواقع التاريخي تشترك في التعالي والتحكيم الجبري بالنشاط البشري الاجتماعي . والبنيوي ليس محصنا ضد النزعة التخطيطية لانه يعتقد انه يوغل في العلمية بقدر ما يتسمر امام معاينة البنية الكلية النقية (العام) ويغيب نظريا القسوى البشرية بوصفها حوامل خاصة بديلة (اكسسوارات) ، اذ بحكم وثبة التاريسخ البنيوية تشسب الجماهير بالضرورة الى مشرح التاريخ ، أن الجماهير تنضم أذن ألى الوثبة البنيوية من خارجها. ولا اعرف معنى أن نفسيف ، بعد ذلك ، مسايرة ، أن الجماهير تثبت أنها القوة التي تصنبع التاريخ او أن نسئل من انطماس الرؤية العلمية في القبو الايديولوجي مفاهيم الصراع الطبقي والتنظيهم السياسي ، بعد أن جعلنا الجماهير تتمة آلية أو جواكر في لعبسة البنسي ، أو قل في قانونهسا الموضوعي الصارم . والبنيوي يجنع احيانا بسبب نزعته اللاتاريخية السي الماثلة بين البنسي الرأسمالية المعاصرة وبنى التشكيلات السابقة ، فيسقط مثل صاحب النظرة الغائية الحاضر عليى الماضي فتغدو بذلك كل ثورة اجتماعية ثورة سياسية بالضرورة . وبما أن اللحظة السياسية فقسنت استقلالها النسبي ، في مرحلة التأسيس، فلا بد اذن من مراجعة الاسس واكتشاف ثغرات سياسية في تقمصات ازمنة الاله البنيوي الكلى التكنيك . التاريخ ليس سوى تعاقب الإجيال ، وكل جيل يتابع نشاط الاقدمين الموروث في ظل ظروف جديدة متغيرة تماما ، ويعدل الظروف القديمة بنشاط جديد متغير تماما ، وهذا ما ينقلب تأمليا انقلابا يجعل التاريخ الاحدث هدفا للتاريخ الاقدم . . . وما يسمى غاية التاريخ الاقدم ليس سوى تجريد من التاريخ الاحدث (المؤلفات الكاملة بالالمانية المجلد ٣ صفحة ٥٤) وحين يقول الدكتور مسروة « ان ظاهرة التحالف بين القبائل تعكس التطلع الى توحيد الجزيرة واقامة سلطية مركزية » (١٤٨) نواجه مرة اخرى التسامح مع التصور الغائي للتاريخ . فالتطلع الى التوحيد يسبق اشكال التحالف بين القبائل ويفسرها . فكيف نشأ هدا التصور الذي ارتسم في وعي القبائل ودفعها الى التحالف وايجاد عقيدة توحيدية (١٤٨) وما هو السبب الفعلي لبعض اشكال التحالف القبلي ؟ أن ادخال فكرة التطلع الى التوحيد كباعث على التحالف بين القبائل هو تجريد يقلب ترتيب الامور ويدخل الى وقائع الماضي غائية غريبة عنها .

وبعض المستشرقين يتخذ موقفا نقديا بل ريبيا من مشكلة الغائية الخارجية التي لم يتحرر منها الكثير من الباحثين العرب . وقد تساءل هؤلاء عما اذا كان العرب قد خرجوا حقا من جزيرتهم بصفتهم فاتحين وعن الحلقات المتوسطة تاريخيا بين الفزو والفتح ، وعما اذا كان الجهاد هو الدافع الاول للفتح . وايا كان الجواب ، ودون أن نخضع لريبية الاستشراق التي تنطوي أحيانا على شيء من الاغراض فانالمنهج العلمي يقتضى تحرير المسار التاريخي اثناء الدراسة العلمية من الاضافة الغائية الخارجية ومن الاهداف التي ليست سوى تجريد من التاريخ اللاحق . ولنطرح السؤال التالي : هل يمكننا ان نلمح كما لمح المؤلف الى واقعة اهتمام الاسلام الباكر وادراكه المتميز للخصائص الجمالية للاسلوب القرآني ومقارنته مع اسلوب الشعر الجاهلي ، اي ادراكها مستقلة عن المضامين الدينية والسياسية والفكرية ، فنقول أن الاسلام حارب الشعر لتحويل الانظار السي الاسلوب القرآني الرفيع المستوى من حيث القيمة الجمالية الفنية كما يشير المؤلف ؟ (٣٧٣) . أني أدع القارىء يتابع التفكير وحده في هذه المسألة . والواقع ان صعوبة فهم جدلية تبدل الاشكال الادبية ( من شعر ونثر وخطابة وسجع الخ) وصعوبة ربطها ربطا سليما بابعادها الايديولوجية التاريخية قد اضطر المؤلف للجوء الى حلول سيكولوجية ، فمن اجل تفسير سبب خفوت صوت الشعر بعد الاسلام (٣٧٣) يستعين المؤلف بتأخر استجابة الابداع الفنى لدواعيى التغيير الواقعي، وهو يعتقد مثلا أن الوظيفة الاجتماعية للشعر والخطابة وأحدة (٢٨٥)، ولذلك يرى أن التغير شملها كليهما (٢٨٦) . وهذا أيضا دليل على عدم الاهتمام بالربط بين التطور الايديولوجي والتطور الفني ــ الادبي ، الامر الذي لم يساعــد المؤلف على تعميق العملية التحليلية لظاهرة ولادة الاسلام فانبثاق الوعى الدينسى عبر التفكك في الوعى القبلي واشكاله الايديولوجية .

لن استطيع في هذه الدراسة تناول نظرية التراث والصياغات التراثية في كتاب الدكتور مروة . وسأفرد لها في المستقبل القريب معالجة خاصة . الا اني سأتوقف فقط عند مبدأ تراثي صحيح اكده الدكتور مروة مرارا، أعني مبدأ قراءة التراث من منظور الحاضر . ومروة يحدد بوضوح أن المقصود هو الحاضر الثوري المتحرك في اتجاه المستقبل الاشتراكي . ولهذا التأكيد (رؤية الماضي من منظور الحاضر) اهمية منهجية بالفة ، اذ يعتمد على الطريقة المنطقية في فهـــم الظاهرة بمستوى اكتمالها الكلاسيكي او بمستوى التطور الاخير الذي تخطاها. والواقع أن كل قراءة للتراث هي قراءة من منظور الحاضر ، وحتى السلفية فانها ليسب ممكنة الالان الحاضر فيها يماثل الماضي كما يقول الاستاذ مروة . انها في اخر تحليل موقف من احد اتجاهات الحاضر . واعتقد مع ذلك ان الدكتور مروة ما استطاع أن ينتفع دائما بهذا المبدأ في دراسته الكبيرة . وقد ظهر هذا الخلل، في رأيي ، في الفصول التي تدور على المعتزلة . أن استيعاب التراث من منظور الحاضر يعني قياس نزوع مضمونه الايديولوجي باتجاه اهدافنا الايديولوجية. ويعني هنا تحليل نشاط المعتزلة الفكري على ضوء المهام التاريخية للقوى الثورية المعاصرة على ضوء جهد البشر التحريري التاريخي الراهن على مختلف المستويات ، اي يجب الا نقتصر على مطالب العقلانية البرجوازية فحسب بل ان نجعل من كلية مطامح وعلاقات ونشاطات الانسان التاريخية المعاصرة مقياسا ثابتا لنا ، ولا شك أن نظرة ثورية الى التراث لا بد أن تحسب حسابا دقيقا وأعيا لحجم التقدم التاريخي والرقى النظري والتبدلات الاجتماعية الكبرى ثم ان تنفذ مع ذلك رغم الفارق بين الامكانيات الايديولوجية والمعرفية والمادية المختلفة فيي الماضي والحاضر الى (( الحامل المشترك لكل الحركة التاريخية الذي من الممكن الاحاطة به من اعلى مستويات الحاضر ) • فواضح مما تقدم أن النظرة التراثية تقتضى الا نقدم نسقا للفكر الاعتزالي يطابق ما وصفه المعتزلة او من جاء بعدهم من علماء الكلام بل ان نمنح آراءهم وما اثاروه من اشكالات دلالتها الشاملة الباقية وأن نقر بها من أفق مشاكلنا . وهذا الاساس يدعونا الى أعادة بناء وصياغة مادة أفكارهم وحركتها على نحو يجعلها منفتحة على مطالب الحاضر . وهنا يطـــرح سؤال : ماذا يحل بمفاهيم الاصول الخمسة والمنزلة بين المنزلتين والسذات والصفات ورؤية الله والحسن والقبح العقليين الخ. . لقد كانت هذه المفاهيم حية وخصبة وذات طاقة كفاحية في نسق المعتزلة وعلم الكلام عمومـــا . ولا تزال لهـــا أهمية من الناحية التاريخية الا أن أهم صياغات هذه المسائل لن يكون لها فــي فى انحصارها فى قوالبها القديمة محل من الناحية التراثية في نظرتنا الراهنة الى العالم وفي بنية تفكيرنا الثوري المعاصر ، الا اذا كان لعلم الكلام الاسلامي ذاته في حياتنا وتفكيرنا اليوم نفس الخطورة والمنزلة التي كانـت لــه فــي الايديولوجيا الاسلامية آنذاك . وينبغى هنا أن تدرك بعمق الفارق بين الامكانيات التاريخية والبنى الايديولوجية في عصر المعتزلة وفي عصرنا . واذا تبينا اهمية الفارق النوعي بين مستوى معرفة التراث في حدوده وقوالبه التاريخية وبين مستوى رؤيته من منظور الحاضر والشمول الانساني ، امكننا ان نسرع بالبحث عن اسس موجهة الأعادة الصياغة بحيث تغدو المسألة الكلامية (المنزلة بين المنزلتين مثلا) شكلا تاريخيا ايديولوجيا خاصا لدرجة معينة من ارتقاء الفكر على الواقع ومستوى من مستويات علاقة النظر بالعمل تتأكد فيه وفي اطار الاسلام الواحد ، فسحهة التعدد السياسي التي كانت تعميقا للحياد السياسي اللذي ظهر في حرب الجمل (٦٥٦) وفي حرب صفين . أن هذه الفسيحة قسد غدت شرطا لبدايسة استقلال النظر نسبيا عن العمل وللاستقلال الايديولوجي عن الصراع السياسي المباشر وتعبيرا عن نمو الحياة الفكرية والثقافية ، أن بيس موقفي السلطة السياسية الحاكمة من جهة ومحاربيها من جهة اخرى فسحة لموقف اسلامي ثالث لا يعنى الامتناع فيه عن تأييد السلطان انخراطا مباشر في القتال ولا يعنى قبول الاسلام ودولته تزكية الحكام المسلمين القائمين بالذات والامتناع عن الاعداد الطويل النفس المعضاري للاطاحة بهم . وهذه الصيفة الكلامية ( المنزلة بين المنزلتين ) هي بالذات التمهيد الايديولوجي الذي يتوسط بين الوعي والنشاط العملي السياسي ، والذي شبت في تربته نأمة الحياة الفكرية المستقلة \_ بدءا بعلم الكلام وانتهاء بالفلسفة ـ واتسمت بحيوية نظرية وتنوع مذهبيي . فليس موقف المعتزلة في هذه المسألة مختلفا فقط عن موقف الخوارج مثلا بلانه موقف ارقى منه حضاريا وتاريخيا ونظريا . وهذا لا يدرك من مجرد تحليل مضمون مسألة المنزلة بين المنزلتين في قالبها التاريخي بل من وضع هذه المسألة كلحظة في مسار كل تطور علاقة الفكر بالواقع التي تبلغ الان ارقى مستوياتها ، أعنى من مجابهة هذه المسألة بالرؤية المعاصرة الثورية الانسانية الى التراث .

ولو وقفنا قليلا عند الفصول التي تدور في الكتاب على المعتزلة لوجدنا عرضا دقيقا وذكيا لاهم افكارهم الكلامية. الا اننا لا نقع الا قليلا على تخلص هذه الافكار من ثوبها التاريخي ورؤيتها وتحليلها من منظور المستوى النظري الحاضر. ان ترتيب المسائل الكلامية مطابق هنا ، الى حد بعيد ، لترتيبها في علسم الكلام القديسم ومتفق مع نظرة علماء الكلام عموما ، بما فيهم المعتزلة الذين كانوا يعرفون بأهل العدل والتوحيد .

وان المرء ليبحث عبثا عن الاساس المنهجي الذي اعتمده المؤلف في ترتيب وعرض ايديولوجيا المعتزلة الكلامية. لماذا عرض افكارهم من خلال اصلي التوحيد والعدل المأثورين عن المعتزلة انفسهم ولم يعقب عليها بصياغة احدث تقربها مس اهتماماتنا واسلوبنا في التفكير ؟ ولماذا افرد في الفصل الرابع الذي ، عنوانه التوحيد المعتزلي ، فقرة لمسألة الصفات ثم فقرتين لمسألتي خلق القرآن ورؤية الله ، متابعا في هذا علماء الكلام مع انهما جزء من مسألة الصفات ؟ ولماذا لسم يعالج مشكلة التنزيه الكبرى بكل عناصرها ونتائجها في سياق واحد ؟ ثم لماذا اضاف نظرية الكمون والظهور ونظرية المعاني ومسألة اللرية الى هذا الفصل كما اضاف مسألة الافعال المتولدة والقوانين الموضوعية ومبدأ العلية ومسألة المعرفة

الى الفصل الخامس الذي عنوانه العدل الالهي ؟ مع انها مسائل لا تمت بصلـة مباشرة لمشكلتي التوحيد والعدل الالهيين أ ولماذا عالج بالمقابل مسألة الحسن والقبع العقليين داخل فقرة «نظرية المعرفة» ، وهي من أهم مسائل مبدأ العدل؟ واخيرا لماذا لم يعتمد على الاقل ، مبدأ التمييز بين جليل الكلام الذي يفزع فيه آلي كتاب الله ، وحيث تعرض مسألتا التوحيد والعدل، **ودقيق الكلام** الذي ينفرد به العقل كما يقول ابو حيان التوحيدي في « ثمرات العقول » ؟ وهو المبدأ السذى إعتمده الاشعري في «مقالات الاسلاميين» كما اعتمده عبد الرحمن بدوي في الجزء الاول من « مداهب الاسلاميين » . ان اقرار هذا التمييز يثبت منهجيا على الاقل ان المعتزلة لم يقتصروا على معالجة المسائل اللاهوتية ــ الكلاميـة الخالصـة ــ جليل الكلام ـ بالعودة الى تأويل النصوص الدينية بل كانت لهم جولات واسعة والحركة والطفرة والكمسون والظهور والانسيان والروح والنفس والحياة والتولد والعلة والمعرفة الحسية والعقبل والسياسة والعنف أو الكفاح المسلح ، كما انهم عادوا الى معالجة مسائل جليل الكلام نفسها معالجة حرة متقدمة في اطار دقيق الكلام الذي ينفرد به العقل ، وذلك عندما تناولوا مسائل الاسماء والصفات والوجود والموجود واللطف والقدرة ، الامر الذي يدل بقوة على نمو النظر الفلسفي الخالص المستقل عن علم الكلام الديني واهتماماته . أن كل هذا يزيد من أهمية طلب البحث عن نسق جديد يكشف حيوية ودلالة مضامين واتجاهات الفكر الاعتزالي ، اننا أذ نعرض بدقة صراعات الاقدمين في مسألة الصفات مشلا تستبد بنا الحاجة الى تمثل معنى هذه الصراعات بالنسبة لنا . وهذا امر يظل متعذرا ما دمنا لم نلجاً بعد ، مع المحافظة على مبدأ تاريخية التراث، الى اصطناع ادرات نظرية نقرا بها مسائل الماضي بلغة الحاضر . فقول المعتزلة أن الله يخلـق الاجسام لا الاعراض والانسان لا افعاله والقرآن لا حوادثه يكتسب دلالة جديدة ما أن نتبين أنهم يريدون بذلك أن يثبتوا أن للكون نظاما طبيعيا عقليا وأن الانسان قد اعطى مجالا واسعا للنشاط الايجابي الحر والتفكير العقلى وانه كائن مسؤول اخلاقي قادر على محاورة العالم وتأكيد ذاته نسبيا وان الوجود ليس مصبوبا منذ الازل في قوالب جامدة لا تتفير . وعندها نستطيع أن نحدد مدى نجاح المعتزلة في السيطرة على شؤون زمانهم . أما حين أكتفي بتقديم أفكار القدماء كما صاغوها هم اكون ضمنا قد قبلت ما نعمل دائما على تجنبه ، أعنى مماثلة الحاضر التامة للماضي وعصرنة التراث او تحديثه . أن تنزيه المعتزلة في مسألة الصفات هو شكل تاريخي ايديولوجي خاص لمحاولة الانسان المستمرة فسى الماضى اعسادة تأسيس علاقته بالله وبالعالم على نحو يوسع من مجال حركته ويعبر عن متابعة عملية تحرره من انحطاط العالم القديم ومن المخاوف اللاعقلية التى تحف بــه والاوهام الايديولوجية التي تكبله . وهنا يلعب التنزيه المعتزلي في مسألة رؤية الله دورا بالغ الاهمية لانه يؤكد قيمة الحياة الارضية والمثل الاعلسي الواقعسي 

ترتسم في تراث المعتزلة ملامح صورة تاريحية لانسان ذلك الزمان ( لمنزلته فــــى العالم ولأفاقه وحدوده التاريخية ) تنم عن اشتراكه معنا جزئيا في الطموح الي الحرية والاكتمال الانساني والجدارة. ولقد كان تنزيه المعتزلة بالاضافة الى ذلك خطوة في طريق ارتقاء التفكير الفلسفي والايديولوجي . وابن تيمية بالـذات لـم يقرأ فكر المعتزلة من خلال مسائل المعتزلة نفسها بل من خللل هموم عصره وموقفه السلفي . ولهذا لم ير في تنزيههم تأكيدا للتعالى والازدواج كما يخيل الينا لاول وهلة بل وجد فيه خطوة على طريق توحيد الوجود، وذلك حين بين في ( موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ) انهم يقصدون من تنزيههم وتعطيلهم ان « المخلوق عين الخالق » ( الجزء الاول ص ٦ - ١٠ ) ، وقد كنت اتمنى لو ان الدكتور مروة عرض أفكار المعتزلة منمنظور الانسان التاريخي ومطالبه ومستواه النظري الراهن وفي ترتيب جديد يتفق مع هذا المنظور . كأن يقوم مثلا بالنظر الى موضوعاتهم من زاوية تطور علاقة الله بالانسان والله بالطبيعة او ان يعمد مثلا الى اعداد نسق يساعد على ابراز افكار المعتزلي في اطار مسائل الوجود والطبيعة والمصير الانساني والمسألة المعرفية والاخلاقية والسياسية . اني لا اقترح هنسا ترتيباً بالذات ، ولكني أنوه بأهمية هذه المحاولة منهجياً في اكتشاف الصلية التراثية الصحيحة بين الماضي والحاضر . لقد عرض الدكتور مروة اآراء معمر بن عباد السلمى عرضا دقيقا ناصعا ، لكن ماذا يترتب مثلا على انكساره كون الله يعلم المعدوم اي ما يستجد من احداث وبشر وعن قول الاشعري ان الله يخاطب المعدوم بالاوامر والنواهي ؟ هل يريد معمر أن يؤكد بعكس الاشعري أن الشريعة والقوانين قابلة للتجدد والتغير وكذلك الحياة وان على الانسان ان يأخذ هـــده الامكانية باعتباره وان يثبت قدرته على النظر في شؤون حياته وتغيرها وعلىلى . توجيهها على هدي العقل ؟ مثل هذه الامور كنت اتمنى ان تكون واضحة فــــى الاذهان عند قراءة هذا العمل الكبير .

ويسرني أن أكون مخطئًا في زعمي أن الدكتور مروة حين أراد أن يقسوم التنزيه المعتزلي من منظور الحاضر لم يكن مصيبا كل الصواب . فقد اعتقد أن المضمون الاجتماعي والسياسي للتوحيد التنزيهي اللذي يقرر وجبود المسافسة المشاسعة بين الله والعالم قوامه المسافة الشاسعة الاخرى بين الخليفة واجهزته من جهة واعضاء المجتمع من جهة أخرى: ( ٢٥٩ – ٢٧١) ولعل الدكتور مبروة قد تأثر في هذه النقطة بتفسيرات الدكتور صليبا . وهو بعد أن يتساءل عمسا أذا كان المعتزلة يكافحون ( لتوطيد ايديولوجية الفصل المطلق بين رأس نظام الخلافة الحاكم ومجتمع النظام أي بين الحاكم المطلق والمحكوميين » (ص ٧٦٠) يجيب أنهم كانوا أجمالا « ضمن أبعاد هذه الايديولوجية أرادوا ذلك أم لم يريدوا ووعوا ذلك أم لم يكونوا واعين » (٧٦٠) لكن كيف نوفق بين توطيدهم أيديولوجية الفصل المطلق بين الحاكم المطلق والمحكومين مع كفاحهم الفكري في سبيل الوصول الى صيغة عقلانية للمبادىء ب الاسس التي تقوم عليها أيديولوجيسة الاسلام ( ص ٧٥٩) كما يذكر الدكتور مروة ؟. وما هي أذن الصيغة العقلانية المسلام ( ص ٧٥٩) كما يذكر الدكتور مروة ؟. وما هي أذن الصيغة العقلانية

لايديولوجيا الاسلام ان لم تكن على الصعيد السياسي ، اضعافا للفصل المطلق بين الحاكم والمحكوم واضعافا لواقعية هذا الفصل ؟ وماذا يمكن ان يعني التنزيب والعدل سياسيا سوى تعقيل اي تقييد الصفة المطلقة لسلطة الحاكم بوضيع اسس او قوانين تكون بمثابة ضابط عقلانيي يحد من لاعقلانية الفصل المطلق والحكم المطلق ويقرب الحاكم من المحكوم ولو جزئيا ؟ ثم اذا كان التنزيه هيو الذي يؤسس الفصل المطلق فماذا يفعل التشبيه الذي لا يؤكد على المسافية الشاسعة والذي كان ايديولوجيا القوى السلفية المحافظة ؟ هيل يقرب بين المحاكم والمحكوم ؟ واذا كان المعتزلة قد « رتبوا على الله شريعة في الواجب والمحظور اعظم مما رتبه على عبيده » ( التبصير في الدين الاسفراييني ١٨٤) فكيف والمحظور اعظم مما رتبه على عبيده » ( التبصير في الدين الاسفراييني ١٨٤) فكيف السلطة ان من جالس السلطان فهو فاسق ( التبصير في الدين ص ٧٣) .

والدكتور مروة يذهب الى ابعد من ذلك . فهو بعد أن يذكر الوجه الثورى التقدمي العقلاني لعلم الكلام المعتزلي يعرب عن اعتقاده بان التنثريب المطاق هو مفهوم التوحيد (( الرسمي )) وانه يتضمن وحدانية الحقيقة الدينية ذات المصدر الالهي الاوحد وان هذا التنزيه هـو اساس ايديولوجية الطبقـة الحاكمـة فـي دولة الخلافة التي هي دائما دولة الاسلام اي الممثل الشرعي الاسلامي الوحيد للنظام الاجتماعي الذي تحدده الشريعة الالهية (ص ١٥٧) . وبنوحيه نظهام الخلافة مع نظام الشريعة الالهية المقدسة يرتدي نظام الخلافة طابعا مقدسا مطلق السبيطرة ولا يجوز فيه الخروج عن طاعتها ، اي ان المعتزلة شاؤوا ام ابوا هــم ايديولوجيو حكم الخلافة في كل الاحوال . وهم ينظرون للحق الالهي في الحكسم المطلق حسب رأي الدكتور مروة ، مع انه كان قد ذكــر قبل ، ان دعــم المعتزلــة للمأمون كان موجها ضد الاقطاع في تلك الفترة التمي كان الاعترال فيها ايديولوجيا الدولة . ومن الخطأ الكبير في رأيي اعتباره التنزيه مفهوما رسميا اذ ان كل نشاط القدرية والمعتزلة وفرق كثيرة اخرى كان ينصب على فك وحدة الإسلام والخلافة والغاء التطابق الحتمي التام بين الامامة الاسلامية والخلافة الدنيوية ، وذلك بغية ايجاد قاعدة ايديولوجية اسلامية للمعارضة السياسية. بل أن تراث المعتزلة كان يقوم في حقيقته على توفير امكانية المعارضة السياسية نظريا في قلب ايديولوجيا الاسلام . واذا كان هناك ما يميز المعتزلة فهو انهم رفضوا أن يكون للحقيقة مصدر أوحد الهي . وأبن الراوندي وهو أعسر ف الناس بهم قد اوقعهم باحراج شديد، وذلك بسبب اعتمادهم على العقل في تعيين مصدر الحقيقة وبقبولهم بكفايته في اقامتها وعدم تسليمهم بالشريعة بدون تأويلها عقليا. وحوهر الاحراج يتلخص في انه أذا كانت الشريعة متفقة مع العقل فالعقل يغنى عنها واذا كانت لا تتفق معه فالاولى رفضها .

لكن قيام المعتزلة بالتوفيق بين الشريعة والعقل ملابسة تاريخية ايديولوجية لا يمكن الغاء تأثيرها باكتشاف عدم تماسكها المنطقي . ذلك ان هذا التناقض

من طبيعة جدلية تاريخية . وهو يستمد واقعيته من البنية الايديولوجية العامة السائدة في القرون الوسطى ، والاقرار بوجوده تعبير عن التقيد بمبدأ التاريخية في النظر الى التراث . ﴿ وقف المعتزلة اعطى العقل حق تاويل الشريعة ثهم حق النظر في ما اذا كانت دولة الخلافة هي التحقق الشرعي الصحيح لدولسة الاسلام . والمعتزلة لم يضفوا على الخلافة طابعا مقدسا حتى عندما كانوا مقربين من الحكم العباسي ، وقد كان ثمامة بن اشرس زعيم المعتزلة الايديولوجي ايام المأمون والمعتصم والواثق يقول عندما يكون لمن يخالفه في مذهبه المعتزلي الغلبة « ان دار الاسلام دار شرك » ( التبصير في الديسن ص ٧٤ ) . فلا يمكسن ان نستنتج باجتهاد ذهني ان المعتزلة اقروا الحق الالهي لحكم الخلافة اطلاقا ، وهم الذين جعلوا من التوافق مع مذهبهم العقلى اساسا للحكم في مختلف الشؤون. ومعروف رأيهم بان السيف « واجب ، اذا امكننا ان نزيل بالسيف اهل البغسي ونقيم الحق » ( مظالات الاسلاميين للاشعري صفحة ١٥١) وذلك بعكس المشبهة من اهل الحديث والاشعرية الذين انكروا الخروج على السلطان جائــرا او غيـــر جائر . واني لاعجب كيف يمكن أن نعتبر من يميز على هذا النحو بين الحكام أهل البغى والحق مؤسسا لوحدة الشريعة والخلافة! وكل الالتباس هنا يرجع في رأيي الى القبول اللاواعي بتصور القوى الدينية المحافظة التي كانت تلح على أن الشريعة لا تصح الا على وجه واحد . وهذا ما رفضه كل المنزهين من المعتزلة الى ابن رشد . والمعتزلة لم يؤسسوا لا الاقطاع الشرقى ولا نظام الخلافة ولا الايديولوجيا الاسلامية . فهذه كلها شروط موضوعية واقعية للحضارة العربية المؤسسات، الا انه من الخطأ ايضا ان نجعل منهم نقيضا برجوازيا لهذه المؤسسات. فالمعتزلة كانوا في الثقافة الاسلامية شاهدا على ان هله المؤسسات يمكن ان تدار على اكثر من وجه، فثمة ايديولوجيا اسلامية منزهة ومعطلة واخرىمشبهة مجسنمة وثمة نظام اقطاعي قوامه التفكك الاقتصادي والفوضى السياسية واقطاعية اخرى تتكيف مع الميل الى تعزيز المركزية السياسية وتنشيط الحياة التجارية والحرفية والعلم . وخلافة تقرب اهل التنزيه واخرى تقــرب اهــل التشبيه، هذا الى جانب امكانيات اخرى ، وارجو قبول الاعتذار عن هذا القطع الحاسم في تقرر النتائج فانا اهتم هنا قط بالاشارة الي تعدد الامكانيات . والواقع ان المعتزلة لم يكونوا ممثلي الاقطاع بل كانوا في الغالب مرتبطيب بازدهار الحياة المدنية في مجالات التجارة والصناعة والعلم، لكنهم لم يكونوا قادرين على الامساك بزمام السلطة السياسية ذات الطابع الاقطاعي ولا طامحين الى ذلك. لانهم ادركوا وتكيفوا مع الخيار التاريخي الوحيد الممكن بالنسبة اليهم الا وهو التوفيق والجمع بين الخلافة المركزية وبين الايديولوجيا الاسلامية الاعتزالية العقلانية . ان تنزيه المعتزلة لم يكن تأسيسا للمسافة الشاسعة بين الحاكم والمحكوم بل جهدا لتقريب شقة المسافة كيما تبدو صورة الحكم متفقة مع الحمد الادنى من التنظيم والعقلانية. وللدكتور زكي نجيب محمود قراءة اخرى لمسألة التنزيه

المعتزلي جديرة فيرأيي بالتنويه. يقول الدكتور محمود «لو تصورت الله تعالى في الصورة المجردة الموحدة التي ارادها المعتزلة لكان شيئا اقرب ما يكون الى الضمير ولاصبحت وحدته وحدة في القيم » ( تجديد الفكر العربي ص : ١٢٦) . فابسن تيمية السلفي الذي نوه باتجاه المعتزلة الى وحدة الوجود وزكي نجيب محمود البرجوازي الذي الح على جهد المعتزلية الاخلاقي العقلاني يتفقان في ان التنزيه لا يعزز التعالي الواقعي اللامعقول والمسافة الشاسعة بين الحاكم والمحكوم او الهيمنة المطلقة لقوة لتعالية تسحق الانسان والمحكوم ، بـل يطلب تقييد هده الهيمنة حتى يمكن صبها في قوالب العقل وصالح العباد والاخلاق . واني لاجد نفسي مدفوعا للقول بان تفسير ابن تيمية والدكتور محمود لتنزيه المعتزلة اقرب الى الصواب من تأويل الدكتور مروة في هذه النقطة .

بقيت كلمة اخيرة عامة: يقرر الدكتور مروة بحق سقوط الحدود بين صوت المتانة . ويمكن في رأيي اتخاذ هذه الملاحظة نقطة انطلاق منهجية في تحليل تطور الوعي القبلي ثم تفكك هذا الوعي بفعل التناقضات الاجتماعية داخل القبيلة، وظهور الوعي الفردي الذي تخطى عالم القبيلة والذي يعتبر استقلاله عن الرابطة القبلية عقدة هامة في تطور الحياة الروحية عشية الاسلام . أن قلة تأثر هـــذا الوعي الفردي الوليد بمتطلبات تطور العمل المنتج ، لعدم تقدم العمل المنتسج وخضوعه للصراع الاجتماعي الداخلي صبغ هذا الوعي بصبغة اخلاقية قوية. ويمكن القول أن التطور الروحي في الجاهلية قد حدث عبر الانتقال من شعر القبيلة الى الشعر الاخلاقي (شعر الحكمة) ومنه الى الحكم النثرية والخطب ذات المضمون الاخلاقي . وعندما تبين أن الجهد الاخلاقي ـ القضائي المبذول لتبديل علاقات الحياة القبلية المتأزمة بواسطة حكماء العرب وحكامهم غير مثمر اشتد الالحاح على مجال التبدل الروحي الداخلي والتأملي الباطني، فنشأت مسافة بيسن الافراد وواقعهم القريب اطل منها العرب على مسا يسمو على القبيلة . وهذا هيأهم لامتلاك وعي ذاتي جديد ولتقبل تراث الشرق الديني ولعقد صلة ارقى مع الالوهية ارتفعت بهم الى سبيل السماء . مع عمق التناقض الاجتماعي في مكة على الخصوص اخذ الاحساس الديني يتوهج لدى المضطهديس والمستائيس والمستضعفين . لقد كان الاتجاه الوحداني الاسلامى تعبيرا عن عمق التناقض الاجتماعي وشدة تبعية الانسان للعلاقات الاقتصادية المجردة وتدنى مستوى تطور الوثنية ، كما كان اساس النبوة العربية وحلقة جديدة في تطور الشرق الروحي اندمج فيه الوعسى الدينسي بامكانيات الحل السياسي . ولكنه لم يكن نتيجة للميل الى توحيد القبائل كما يعتقد الاستاذ مروة (٣٦٣ - ٣٨٢) . أن أتجاه كبار تجسار قريش الى اخضاع كل الجزيرة لهم وبالتالي توحيدها لم يكن يتعارض مع بقاء القبلية ومع الوثنية القائمة على تعدد الآلهة . لكن الاستياء الاجتماعي لدى الفئات المكية الحرة التى افقرت تفجر وعيا دينيا جديدا توحيديا شمل فئاات

المستضعفيين وتحول بقيادة الفئة الوسطى الحرة المكية الى كفاح اجتماعي منظم ضد الملأ ، وقد تجاوب هذا الكفاح المعيزز بالحمية الدينية مع ملامع يقظة « قومية » غذتها ظروف الصراع العالمي على الجزيرة ، فكان انتصار الاسلام خلال مسيرته المعقدة احلالا لارادة السماء او الاله الواحد الاحد محل القدر الجاهلي وارادة القبيلة ، وكان هذا ايضا بداية تطور سياسي عسكري اقتصادي غير ملامح الشرق ، وبما ان الاسلام لم يكن لازمانيا ولا مكانيا حادثا منعزلا فقد كان من الانسب ربط ولادته بتطور الشرق الروحي وتحديد مكانه في هذا التطور ، وتفسير اسباب فشل البدع المسيحية في التحسول الى ايدلوجيا مهيمنة ، كما كان من الضروري ايلاء الوثنية الجاهلية اهتماما اكبر .

ولا يكفي في تحديد ملامح الاسلام الاول الاشارة الى التوحيد والقيامة فقط ، فقد كان لهذه الايديولوجيا الدينية سمات خاصة ومسارات معقدة يجدر التوقف عندها . ومن اهم هذه السمات والمسارات الى جانب اركان الاسللم الخمسة المعروفة والوحدانية الصارمة ومبدأ الاخاء الاسلامي ومنع الربا ما يلاحظ من قطيعة جذرية مع مضمون الوثنية العربية ، ومن تعال حاد في تصور الالوهية وتسليم مطلق لها ، وتساو لكل الناس في الخضوع الجماعي المتماثل ازاءها، والتلازم الشديد بين المجالين السياسي والدينسي ، وبين مطالب الارض ومطالب السماء ، والنزعة العالمية الاممية ، وعدم وجود هيئة دينية ذات صلاحية ملزمة يناط بها تجديد امور العقيدة وتؤدي دور الواسطة الوحيدة بين الانسان وربه ، والشمولية الشرعية ، ورفض الفصل بين العالم الروحبي والعالم المادي وتعهد الانسان كوحدة ، واعتبار الترتيب الارضى ـ السياسي \_ الالهي هـو الصلة الاهم بين الانسان وربه . ثم صورية العقيدة والعبادة والايمان اي اضاءتها بتبرير خارجي عنها ، والميل الضمني الى التوفيق بين الشريعة والعقل والتمييز بين المحكم الثابت والمتشابه المتغير . واستبعاد فكرة الخلاص المرتبطة بالموقف السلبي من العالم والمجتمع ، وتقرير النجاة للفئــة لا للفرد ، ثم شبه التوحيــد بيــن النجاة والاسلام ، وتبرير الاحتجاج الاجتماعي على الظلم من جهــة والدعوة الى طاعة ذوي الامــر من جهــة اخــرى، ثم التكيف ممع تطور الاقطاعية الشرقية وتشجيع الميل السي المركزية السياسية والى الاعتماد على ازدهار المدينة. واعتقد ان تحليل هذه المسائل الدقيقة واكتشاف العلاقات القائمة بينها وتحديد بنيةالتفكير الاسلامي تحتاج الي جهد طویل خاص .

وبعد لقد قست كتاب الدكتور مروة بمقياس شديد الصرامة ،بمقياس عدم النوم على المنجزات ، والتكريم عبر النقد الصريح ، فكانت هذه الملاحظات . ولو اعتمدت مقياسا نسبيا لقلت انه افضل واشمل ما كتبه باحث عربي حتى الآن من وجهة نظر ماركسية في تاريخ الفكر العربي الاسلامي .

# حول النرعات المادية سيف الفاسة المساهية العرب المية

## بقلم فرج الله دبب صالح

مقدمة:

نذكر في البدء ، ان كتاب الاستاذ حسين مروة ، والذي يقع في جزئين، وعبر ١٧٩٩ صفحة ، يشكل زادا هاما في المكتبة العربية ، ويعتبر من حيث المضمون نموذجا متقدما جدا ، عما كتب في الفلسفة العربية الاسلامية ، محليا واستشراقيا ، مع التنويه بكتاب د. طيب تيزيني ، المعنون « مشروع رؤيا جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط » .

ويتضمن هذا الكتاب ، في مقدمته ، عرضا ونقدا للموقف من التراث في الفلسفة وغيرها ، والنهج المتبع في البحث ، وتحديدا للموضوع ، فيما يتناول عبر الجزء الاول ملامح تطور المجتمع العربي في الجزيرة قبل الاسلام بمائتي عام تقريبا الى نهاية الخلافة الراشدية ، والدولة الاموية ، وتشكل هذه الاقسام من حيث المضمون مقدمات اساسية في اطار اتجاهات علىم الكلام ، ومواقف الاشعرية والمعتزلة ونزعاتها بالارتباط بالمواقع الاجتماعيسة والسياسية .

وني الجزء الثاني ، يتناول من ناحية ، الزهد كتعبير عن موقف سياسي، ودواعيه ، كمقدمة للتصوف ، المعبر عن موقف سياسي ومعتقدي من الوجود . ومن ناحية ثانية ، يتناول الفلاسفة منذ الكندي حتى ابن سينا ، وكشه نزعاتهم المادية .

ويشكل هذا التلخيص انتقاصا فعليا لهذا الكتاب ، الذي لا يهم المطلع او القارىء في الفلسفة الاسلامية ، بقدر ما يهم أيضا قارىء التاريخ والادب

والاجتماع . لكن هذه النظرة الشاملة الموسعة عند الاستاذ حسين مروة ، تشكل أيضًا مدخلا للحوار والنقد .

ان نقدنا لهذا الكتاب هو من موقع الاحترام . وهذا الموقع يدعونا الى عدم المحاباة من جهة ، والى عدم التجني من جهة اخدرى ، ويدعونا الى احترام انفسنا فيما ننقد ونحاور ، مؤكدين مجددا ان هذا الكتاب مساهها في رصد تاريخنا الاجتماعي والفكري ، ويظهر مدى التواصل الحضاري الذي مارسته الفلسفة العربية الاسلامية ، فاعلة أصيلة وليست ناقلة فحسب ، بين الفكر والحضارة اليونانية ، والفلسفة الغربية الاوروبية التي رافقت النهضة . ولذلك سيتخذ حوارنا مع هذا الكتاب اتجاهين :

ــ الاول : نمي المراجع والامانة العلمية . وهي ان كانت هامة ، الا انها لا تنتقص كثيرا من سير التحليل في الكتاب .

- الثاني : حوار في القضايا المطروحة ، والتي نختلف في تقييمها .

### اولا: المراجع والاماتة العلمية .

ان احدى عثرات البحث الهامة في التراث العربي الاسلامي ، غياب الامانة احيانا والتلفيق « والعنعنة » أي عن فلان عن فلان الخ ، انسجاما مع اتجاه المؤرخ او الناتل للحديث او للشعر او للحادثة . ولذلك تجد مؤرخي اتجاه سياسي ديني ، يناتضون الاخرين فيما تكثر الاحاديث المنحولة والموضوعة . . ومن المفترض في استلهام هذا التراث ورصد اتجاهاته وتطوراته الفكرية المنعكسة من ارضيته الاجتماعية التاريخية ، ان لا يقع الباحث في أخطاء التراثيين ومن هنا يجب على النقد أن يلتفت للجانب الشبكلي المنهجي ، أي المراجع والمصادر ، صحتها وطبعاتها وتواريخها ، لان هذا الجانب رغم شكليته جزء من ادوات البحث ومادته ، مما يعطي انطباعا عن مستوى الامانة العلمية . ذلك أن صحة ودتة النص شرط ضروري وأن كان ليس كافيا لصحة الاستنتاج والتحليل ، أضافة الى أن الامانة في المراجع وأعادتها الى اصحابها ، يعطى انطباعا عن درجة احترام الاخرين ، كتابا وقراء .

ويطالب الباحث الرافع « لراية التحرر والعدل والمساواة » خاصة ان يكون متحررا من عقدة « الانا المطلع » ، فلا ضرر من اعادة كل استشمهاد أو نص الى كاتبه وكتابه ، وأن يكون عادلا في منح الاخرين ممن سبقوه فسي البحث ، شرف الوقوف على رجليهم في بحثه ، الوقوف المعنوي ، طالما الفكر ممهور والمفكرين أو الكتاب الجادين أكثر قهرا وقمعا ، ماديا ومعنويا .

وبناء عليه ، ماننا نسجل على الكاتب الملاحظات التالية :

ا \_ ورد في هامش ص ٣٥ من ج اول ، لمحة عن الفلسفة المسيحية في القرون الوسطى ، وجاء ان اشهر ممثلي الواقعية المدرسية ، هما سكوت اريجينا (٨١٠ \_ ٨٧٧) و \_ السالم \_ اسقف كنتربري ، ، ومن ممثلي المدرسة

الاسمية الانكليزية ، دون سكوت (١٢٧٤ -- ١٣٠٨) وولهم اوكان (١٣٤١) .

وهنا يجب لفت نظر الكاتب الى اخطاء في اسماء وبعض تواريخ هؤلاء الفلاسفة . فأستف كنتربري هو القديس انسلم (١٠٣١ – ١١٠٩) وليس السالم – (وهو قديس اردنا ذلك ام لم نرد) (١) . وجان دونيس سكوت (حوالي ١٢٦٥ – ١٢٦٥) (٢) وليس دون سكوت ، ووليم اوف اوكام (١٢٩٠ – والي ١٢٩٠) (٣) . هذا مع الملاحظة ان الاستاذ مروة لم يذكر مصادره في هذه التسميات وتواريخها ، وان كانت من الذاكرة – وهذا حق له – فقد مالت يمينا بعض الشيء ، ٢ – في ص ٢٥٤ من ج الثاني ، فصل الفلسفة الاشراقية ، وفي الاستشهاد رقم ٥٤ ، نقرا المرجع التالى :

« البستان الجامع لتواريخ الزمان » لعماد الدين الاصفهاني ، نشرة كلود كاهن (١٩٣٧ — ١٩٣٨) .

ويحق لنا ان نسأل ، اين نشر ، واي تاريخ ، وبأية لغة ؟ علما ان قائمة المصادر والمراجع لم تحتو اشارة لهذا المرجع . واذا كان الاستاذ مروة قد قراه باللغة الغرنسية ، وجب وضع المرجع بهذه اللغة ، وهذا هو المتبسع عموما ، أو الاشارة لذلك اذا ترجم عنوانه .

وقد عثرنا على النص المستشهد به والمرجع في كتاب « اصول الفلسفة الاشراقية » ص ٢٥ (٤) ، حيث يسرد كاتبه سبب مقتل الفيلسوف السهروردي، وقد جاء في الهامش ، المرجع رقم ٣ حرفيا :

Bulletin d'etudes Orientales, tone VII — VIII. anuéess 1937 — 1938.

البستان الجامع لتواريخ الزمان لعماد الدين الاصفهائي ٥٩٣ ه.

وهنا نرى ان الاستاذ مروة قد أجحف بحق الدكتور ابو ريان ، وادعى لنفسه ما لم يجب .

٣ -- ني القسم المتعلق « باستنتاجات علمة من بحث التصوف » ونى ص ٣٠٩ من ج الثاني ، وفي المرجع رقم ٢١ - وردت العبارة التالية : « محمد بن طاهر المقدسي ، البسدء والتاريح ط نرنسا ١٨٩٩ -- ١٩١٦ ص ١٥٤ » ، وني باب المضادر والمراجع ج اول ، ورد ما يلي : « المقدسي ، المطهر بن طاهر ، البدء والتاريخ ، ط نرنسا ١٨٩٩ -- ١٩١٩ » .

اذا هو مطهر بن طاهر وليس محمدا بن طاهر اولا ، وثانيا غان عبارة ط غرنسا ، لا تعلمنا بشيء . غاذا كان الاستاذ مروة قد رجع السي الطبقسة الفرنسية (٥) . غان هذا الكتاب نشر اسلا في فرنسا باللغتيسن العربية والفرنسية ، وعن نفس اندار والناشر والمترجم ، وهبو فسي ست اجزاء باللغتين ، ومها يلفت النظر انه ليس من وجود لصفحة ١٥ كفي اي مسن اجزائه العربية ، ومعظمها بين ١٤٠ و ٢٥٠ صفحة ، وكذلك على ما نظن في الفرنسية .

وكان الاجدر بالاستاذ مروة ، لو رجع لهذا الكتاب معلا ، ان يورد الجزء المقصود ، وان يذكره في المراجع الاخيرة كاملا لنا ولطلاب العلم . وهو كما كتب في أول كل جزء :

« كتاب البدء والتاريخ ، المنسوب الى ابي زيد احمد بن سهل البلخى، وهو لمطهر بن طاهر المقدسي ، نشره وترجمه الى الفرنسية كليمان هوار في ستة اجزاء ، مكتبة نسبت لروا ، باريس » ، وكل جزء عليه تاريخ نشره حتى السادس عام ١٩١٩ .

وشهة خطأ اخر نذكره هنا . ان الاستشهاد الذي نحن بصدده يتول : 
« يروي لنا المؤرخ المقدسي ٣٥٠ هـ ـ ١٦١ انه اثناء زيارة له الى شيراز 
الراد ان يتعرف طريقة الصوفية فيها . فاتصل بهم ، وكان يتلقى هناك هدايا 
الثياب والمرر ، فيأخذها ثم يدفعها الى هؤلاء الصوفية » . والمستغرب من 
هذا النص أيضا أن المقدسي مطهر بن طاهر ، وخلال اجزاء كتابه الستة في 
( البدء والتاريخ ) لا يتكلم أبدا عن نفسه أو عن زياراته ورحلاته ، بل هو 
جملة أخبار محددة بعناوين مثل : في ولاية معاوية ، أخبار الصوفية ، ذكر 
معركة أحد . . الخ ، ولعل الاستاذ مروة قرا مصدرا كان مرجعه المقدسي 
معركة أحد . . الخ ، ولعل الاستاذ مروة قرا مصدرا كان مرجعه المقدسي 
معركة أحد . . النه ، ولعل الاستاذ مروة قرا مصدرا كان مرجعه المقدسي 
معركة أحد . . النه ، ولعل الاستاذ مروة قرا مصدرا كان مرجعه المقدسي 
معركة أحد . . النه كاتب البدء والتاريخ ، وخلط بينه وبين صاحب « أحسن التقاسيم الى معرفة الاتاليم » .

اضافة لذلك ، فانه في ص ٧٣٥ من ج اول ، كتب في الهامش ، راجع « ابو نصر المقدسي : البدء والتاريخ ج ٦ ص ١٧ » ، أي أصبح طاهر ابو نصر . ولعله الاسم الحركي ، وفي هامش ص ٨٣٤ ، كتب « المقدسي صفحة ٣٧» ، أي مقدسي منهما ، أي جزء ، أية طبعة ، الله أعلم فعلا ،

وقد شككنا أن يكون ثمة « أبو نصر المقدسي « ونحسن طلاب على من الستأنس بالتراث عند الهزائم ، فرجعنا الى ص ١٧ من ج ٦ من البدء والتاريخ ( الذي سبق ذكره ) فوجدنا نص الفقرة التي استشهد بها الاستاذ مروة ، اي أن مرجعه هو البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر ، وهي عن تنازل معاوية بن يزيد عن الخلافة ، ومحتواها أنه بعد تنازله . . . « فوثب بنو أمية على عمرو المقصوص وقالوا أنت أفسدته وعلمته ، فطمروه ودفنوه حيا » وأضاف عليها الاستاذ مروة عبارة « ومات شهيد مذهبه القدري المناهض للحكم الامسوي القائم باسم الحق الالهي ، أي باسم قضاء الله وقدره (الجبر) كما كان يزعم بنو أمية » .

إلى منحة المصادر والمراجع ١٤٢ من ج أول ، ذكر كتاب :
 « ديالكتيك الطبيعة » . الطبعة العربية . ط دار الفن الحديث العالمي .
 دمشق ١٩٧٠ ترجمة محمد اسامة القوتلي ، وفي ص ١٩١ من نفس الجزء ،
 استشماد بديالكتيك الطبيعة ، نفس المعطيات .

والواقع ان هذا الكتاب هو بعنوان « جدليات الطبيعة » لنفس الناشر

والمترجم ، وليس المستشهد بكتاب له حرية ابدال عنوانه حتى ولو كانست الكلمتان تؤديان ننس المعنى . والا اتهم بعدم الرجوع اليه .

وينقل الاستاذ مروة هذا الاستشهاد نقلاً يشوبه بعض التعديل ، رغم نسبته الكلام لمؤلف الكتاب ، نيورد ني هامش ص ١٩١ من ج اول ، « يقول انغلز ، اننا بلحمنا ودمنا ودماغنا ، ننتسب الى الطبيعة ، ونوجد في وسطها، وان المعنى الحقيقي لتسخيرنا الطبيعة ، يكمن ني اننا نمتاز علسى سائسر الكائنات كلها ، بقدرتنا على نهم قوانينها وتطبيق هذه القوانين تطبيقا صحيحا».

وطالما قول انغلز ، (وليس بها معناه ) كان عليه نقل النص دون تصرف. . وهو كما يلي « . . . وان كل تسخيرنا لها يكمن في حقيقة ان لنا ميزة على المخلوقات الاخرى جميعا ، في قدرتنا على تعلم نواميسها وتطبيقها تطبيقا مصحيحا . . » . والغارق هنا كما يبدو فارق في الترجمة ، اي ليس مأخوذا من ترجمة محمد اسامة القوتلي غالبا .

٥ ــ وقد دفعنا هذا النبط من التعامل مع المصادر ، الى البحث لما للكتاب من أهمية ، منطلقين من مبدأ معروف ، أنه نادرا ما يستشمهد كاتبين بفقرة وأحدة من كتاب وأحد ، وبنفس الكلمات دونما أضافة أو نقص .

ووجدنا في ص ٢٤٣ من ج الثاني ، وفي بساب الصيفة الاسماعيلية للاشراق ، حديثا عن السهروردي عبسر استشمهادات بنصوص له ، هسى التالية بالترتيب .

- « ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد .
- ولا يمكن اشرف منه ، وهو منتهى المكنات .
- ويسميه السهروردي « النور الابداعي الاول » .
- ويرمز اليه في بعض رسائله الصوفية باسم « الثميخ » حينا ، وباسم الجمال حينا اخر .
  - وجاءت مراجع هذه النصوص من رقم ١٢ الى ١٦ كما يلي:
- راجع حكمة الاشراق ، المقالة الثانية ، الفصل الاول . « والمشارع والمطارحات » . (ط حجرية ، المشرع ٣ ، الفصل ١٥) .
  - . " هياكل النور ؟ الفصل ٣ .
- ــ رسالة « اصوات اجنحة جبرائيل » ، راجع ابو ريان اصول الفلسفة الاشراقية ص ١٤٨ .
  - سرسالة « مؤنس العثماق » راجع المرجع السابق .

ورجعنا الى كتاب اصول الفلسفة الاشراقية (٦) ص ١٦٩، الفصل الثاني : الفيض وترتيب الموجودات ، فوجدنا ان الاستاذ مروة قد اخسذ نصوصه وشروحها من هذا الكتاب ، وقد جاءت مراجع الاستشهادات عند د. أبو ريان كما يلى (٧)

- حكمة الاشراق . المقالة الثانية . الفصل الاول .

- \_ المشارع والمطارحات . المشروع الثالث النصل ١٥ .
  - \_ هياكل النور . الهيكل الرابع الغصل الثالث .

ــ رسالة اصوات اجنحة جبرائيل ، ترجمها عن الفارسية كوربان وبول كراوس ، راجع المجلة الاسيوية ، يوليو ــ سبتمبر ، سنة ١٩٣٥ ص ٨٨ ــ راجع رسالة « مؤنس العثناق » نشرها كوربان في مجلة المباحث الفلسفية ١٩٣٢ ــ ١٩٣٣ ــ ٢٢٩

ومرة اخرى ، نقد اجحف الاستاذ مروة بحق أبو ريان وبحق القارىء. ٦ - ني ص ٢٤٠ من ج الثاني ، وني الصيغة الاسماعيلية للاشراق، وفي الهامش ، المرجع رقم ٥ ، استشماد بكلام القطب الشيرازي ، شسارح كتاب حكمة الاشراق للسهروردي ص ١٩ ،

وهذا النص بحرنيته مأخوذ من كتاب د. ابو ريان . وليس من الكتاب الاصلي ــ الفارسي ــ وموجود في ص ٨١ (٨) .

وقد اتبعه الاستاذ مروة بنفس الشرح الذي اتبعه ابو ريان . فالاستاذ مروة يورد انه « ذلك يعني ان اشراقية السهروردي لا تعترف بثنائية النور والظلام ، كما تقول الزرادشتية والمانية » فيما أورد ابو ريان « ومعنى هذا ان السهروردي لم يقبل فكرة النور والظلام كما هي عند المانويين مشللا أو المزادكة » .

٧ ــ ان الاستشبهاد رقم ٦٥ نمي ص ٢٥٩ من ج الثاني عند الاستاذ مروة والمأخوذ من هياكل النور للسمهروردي ، هو نفسه مأخوذ عن ابو ريان (٩) نمي ص ٢٧٢ ومرجعه : هياكل النور ، الهيكل الخامس ص ٧٠٠ . وقد استط الاستاذ مروة عبارة الهيكل الخامس .

۸ — ان النص المستشهد به رقم ۵۸ ص ۲٥٦ من ج٢ ، وما يحتويه من عبارات وشروح عن العناصر عند السهروردي والذي مرجعه حكمه الاشراق ص ٢٢٤ — ٢٢٥ — ٣٥٠ ، ورد عند الدكتور أبو ريان (١٠) في الفصل الثالث ، وفي أحكام البرازخ ، ومراجعه ويا للمصادفة!! حكمة الاشراق المقالة الرابعة ص ٢٢١ — ٢٣١ — ٢٧١ — ٣٥٠ ، أي أن ما لخصه أبو ريان من أربع صفحات وفي خمسة اسطر ، لخصه كذلك الاستاذ مروة ، بالنقطة والفاصلة .

9 \_\_ في ص ٢٥٢ \_\_ ٢٥٣ ، يورد الاستاذ مروة نصا للسهروردي جاء فيه « والنار لها الخلافة الصغرى في الارض ، كما ان النفوس الكاملة لها الخلافة الكبرى ، ولله في كل عالم خليفة » . واخر النص « وكذلك النار سيما في ظلمات الليل . . » والمرجع في ذلك حكمة الاشراق ، المقالمة الرابعة ، الفصل الثاني . ثم يورد مباشرة ، نصا للسهروردي يبدأ من « ومعنى الخليفة كونه متوليا لتدبير الرعيمة بالاصلاح والحفظ » واخسره « وبهما اي (النار والنفس) تتم الخلافتان » والمرجع عنده اصول الفلسفية

الاشراقية ص ١٩ للدكتور ابو ريان -

والواقع ، ان النص باكمله وارد عند الدكتور ابو ريان في ص ٢٧٦ من اصول الفلسفة الاشراقية ، وكل النص مرجعه حكمة الاشراق الفصل الثانى، المقالة الرابعة ، وهياكل النور ص ٧٨ .

١٠ ــ ني ص ٢٤٦ من ج الثاني ، وعن الاشراقية أيضا ، نجسد نصا وشرحا ومرجعا سبق ذكرهم عند أبو ريان .

الما النص والشرح عند الدكتور مروة مهو التالي :

« نستخلص من هذه الخلاصة ، ان كل ما في العالم المادي له « نوع » في العالم السماوي (الروحاني) وان هذا « النوع » هو تعبير اخر عن «المثال» الإفلاطوني . فالعالم المادي بناء على ذلك بلا وجود حقيقي له . بسل وجوده تابع او ظل « لارباب الاصنام النوعية » المثل . ونحن لا نقول هذا استنتاجا وحسب ، بل يعلنه السهروردي نفسه صراحة حين يقول : « . . فان كل ما في العالم الجسماني من الجواهر والاعراض ، فهي اثار وظلال لانواع وهيئات نورية عقلية . . » . حتى اخر عبارة « وعلى الجملة ، فكل ما في عالم الاجرام من العجائب والغرائب فهو من العالم النوري المثالي . . » . والمرجع في ذلك حكمة الاشراق المقالة الثالثة ، الفصل الثالث .

وني ص ٢٠٤ من اصول الفلسفة الاشراقية (رسالة دكتوراه اصلا) لابو ريان ، نفس هذا النص ومرجعه ، حكمة الاشراق الفصل الثالث ، المقال الثالث ، وتعليقه هو التالي « ان موجودات العالم الانساني ، ظلال لموجودات عالم المثل ، وهذه نظرية المثل الافلاطونية . . » .

الستاذ مروة ان مصادره عن السمروردي هي:

\_ حكمة الاشراق . ططهران .

\_ المشارع والمطارحات . ط طهرأن .

ولكن دونها أية اشارة لا للناشر أو الشارح المحتق ، مما يضاعف الشك معلا . مع الملاحظة أن أبو ريان في الغصل الثالث من كتابه وعنوان الفصل « التحقيق النقدي لثبت كتب السمروردي » ، أورد ثمان شراح وناشريسن لحكمة الاشراق ، وخمسة شراح لهياكل النور (١١) .

وكذلك لم يرد في المراجع والمصادر ذكر كتاب « المشارع والمطارحات » الذي استشهد به الاستاذ مروة في ص ٢٤٢ من ج الثاني ، وهذا الكتاب كما يتول ابو ريان ص ٥٥ ــ المرجع ــ السابق ــ نشر كوربان الجزء الالهي منه في مجموعة الرسائل الميتافيزيقية بالفرنسية ) وتوجد طبعة حجر كاملة ، وليست للكتاب شروح .

ونعود هنا للتأكيد ، ان هذه المسائل تنتقص من قيمة الكتاب ، وتوحي للقارىء بالنقل غير الامين ، وتشكل مدخلا قد يتخذه البعض ذريعة لتهديسم

#### ثانيا: حول ((ثورية)) المنهج

يوضح الاستاذ مروة في ص ٢٥ سـ ٢٦ ، ان منهجه المعرفي فسي استيعاب التراث هو المنهج الثوري ، ويقوم على قاعدة فكرية تعبر عنها ايديولوجية ثورية ، وان الايديولوجية الثورية هي أيديولوجية الثوريين في المجتمع الذين يعملون الان لتحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية ، وان الفكر الثوري العلمي لهذه الايديولوجية هو بالتحديد فكر الاشتراكية العلميسة ، بقاعدتيه الرئيسيتين المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية ، ان القاعدة الاخيرة (المادية التاريخية) هي الاساس في تحديد المنهج لانتاج « معرفة » التراث بطريقة ثورية ،

نفهم من هذا النص ، ان المنهج المستخدم في البحث والتحليل ، هـو المنهج التاريخي المادي . التاريخي لتعامله مع التراث كنتاج تاريخي بالمعنى الضيق . والمادي التاريخي ، اي الذي يعتبر الفكر أو الوعي انعكاسا جدليا للواتع الاجتماعي العياني . ولكننا بالمنطق الارسطي المسطح نفهم الحلقة المتفلة التالية :

منهج ثوري \_\_\_ ايديولوجية ثورية \_\_\_\_ ايديولوجية الثوريين \_\_\_\_ الفكر الاثمتراكي العلمي \_\_\_ المادية التاريخية كمنهج ،

والواقع اننا نعلم بوجود موقف سياسي ثوري (تأميم قنال السويس مثلا) ، أو حركة أو حزب ثوري أو زعيم أو نهج (كاسترو - حزبه) ، أما الصاق صفة الثوري بمنهج علمي في التاريخ ، فمسألة تتخطى وصف اداة البحث . ماذا كانت اطروحة الاستاذ مروة (على سبيل الافتراض) تستخدم المنهج المادي التاريخي ، وتحتوي أيضا اختبارات وتجارب مقننة ، فهل يصح عندها اعتبار المنهج التجريبي منهجا ثوريا ولماذا ، ان صيرورة التاريخ والتطور بدوافع مادية جدليا ، مسألة تاريخية موجودة قبل اكتثباف قوانينها ، واذا كان القرن الماضي مع تطور العلوم الطبيعية ، ونضج النمو الراسمالي الغربي، شهد عبر تحليل مبدعي الماركسية ، اكتشاف وتقنين نموذج هذا المنهج ، كأداة للتطيل ، نان التزام أي باحث لتحليل الظواهر التاريخية والفكريـــة المصاحبة ، لا توجب أن نسسيه ثوريا . أن ثورية استخدام هذا المنهج ، أذا جاز لنا التعبير هو ني النتائج التي تظهر لدى استخدامه ، وني مدى التخلص من الميكانيكية في اشتقاق الظواهر الفكرية من الاقتصاد ، والتخلص من نزعة السلفية المعكوسة ، « واكتشاف الواقعة أو الوقائع التاريخية كما هــــي ، بصورة موضوعية كاملة ، ان امكن . . « وتفهم » تلك الوتائع تاريخيا ، أي النظر اليها ضمن اطار تاريخي محدد (١٢) فهذا المنهج ليس شيئا جامدا أو مسطرة ، بل يلعب العامل الذاتي (موضوعية الباحث) ليس بمعنى التجسرد

الدارجة لدى الاكاديميين ، بل مدى المامه ومعرفته ودقة استخدامه وحزمه نمي استخراج وتحليل الظواهر الاجتماعية وانعكاساتها الفكرية الواعية . والجراة والحزم هنا مسألة نسبية ، تتعلق بمستسوى التناقضات الاجتماعية ودرجة ميلانها . منمة تضايا لم يستطع الباحث أن يتناولها بوضوح ( ولا أنا أيضا) لانها مرتبطة بقوى اجتماعية تقليدية محافظة ، ذات سلطة علـــي الحاضر « والتاريخ » ومنعكسة من ثنائية القطاعات الاقتصادية المفككة المتخلفة . ومن هنا يحق لنا معلا اعتبار مواقف بعض الكتاب في بداية هذا القرن في التراث ، كتابات تنم عن « نهج ثوري » ، لحظة سيادة الغيبيات السلفية وامتدادها كقوى اجتماعية ذات سلطة ، واصبحت هذه الاتجاهات الان سلفية أو اصلاحية ، مع الاشارة الى أن اصحاب الايديولوجيات الثورية، او الطامحين الى الامام ( ونحن من أنصارهم ) متخلفون فعلا حتى الان في طول العالم العربي وعمق صحرائه في موضوعات التراث والتاريخ، ولفترة قريبة (هزيمة ١٩٦٧ بالتحديد ) كان الفكر التاريخي السائد من نتاج القوى السائدة والمحافظة ، فبالامس عرف الفكر التقدمي (في اطاره الاعلامي النظري) ثورة ، القرامطة والزنج والبابكية ، وطانيوس شاهين ، والغفاري ، وابن خلدون، -والمقريزي ٠٠٠ وجاء ذلك بكثافة بعد هزيمة الطروحات الاسقاطية التي ما زالت متمددة نعليا (وان رفضت علنا ).

اما قاعدة هذا المنهج الفكرية ، فتعبر عنها ايديولوجية ثورية ، وانها هي ايديولوجية الثوريين ، ، فلا يجوز تفسير الشيء بحامله ، وهذا ينطبق على الوعي الادنى اللاجدلي اي الوعي المسطح فالفلاح الامي (الذي لم يتحرك رغم مليون بيان لتحريك الجماهير ـ وكأنها سيارة يدفعها حزب ما) يرى مثلا ، ان الزعيم الفلاني ممتاز ، والدولة الفلانية ممتازة ، لانه قال كلاما حسنا (وان قصد به الباطل) ولان الدولة الفلانية معنا ؟! اذا لا يجوز تفسير الشيء بحامله ببساطة ظاهرة ، ذلك ان هذا المؤلف الكبير يعتبر مساهمة في بلورة تكوين الايديولوجيا العربية الثورية ، بجانبها التاريخي .

ومن ناحية اخرى ، هل هناك اشتراكية علمية معلقة في الفضاء ، ام هنالك فكر اشتراكي علمي لواقع عياني وفي مرحلة تاريخية محددة ، وبنتائج ومقدمات محددة لهذا المجتمع او ذاك ، ونختصر ذلك بعبارة لانجلس في اخر كراس الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية حيث يقول : « ان الرسالة التاريخية الموضوعة امام البروليتاريا الحالية ، هي القيام بهذا العمل السذي سيحرر العالم . اما رسالة الاشتراكية العلمية ، التي هي التعبير النظري عن الحركة البروليتارية ، فهي تحليل شروط هذا العمل التاريخية ، وتوضيح طابعه الخاص (١٣) ولا يفهم من كلامنا ان القوانين الاجتماعية المكتشفة في الفكر الاشتراكي العلمي لدى الماركسيين ، محل رفض أو استبعاد او اعادة الكتشاف ، ولكننا نرفض هنا الاسقاط والجاهزية الفكرية ، فاذا كان من

قواعد الفكر الاشتراكي العلمي في القرن الماضي ، المادية التاريخية والجدلية ، فليس معنى ذلك ان الفكر الاشتراكي العلمي هو المادية باعنوماتها فقط . والا ما معنى الغوص في التراث تاريخيا وجدليا وباي هدف ولتكوين اي فكر ؟! اذا كان يفترض بالاستاذ مروة ان يوضح منهجه في التناول تحليلا وتركيبا ، وان لا يقصره على عبارة . فهو حين تصدى في ص ١٠٣ من جاول، لفقد الدكتور محمود زايد للمنهج التاريخي المستخدم لدى بلياديف ، اعتقدنا انه سيلقنه درسا منهجيا ، لكنه وللاسف عاب على الدكتور زايد جهله بهذا المنهج لدا عرفه التزم به ! للذي اصبح « اشهر المناهج ، وان المنهج للمنهج منتشرون في المؤسسات العلمية في الشرق والغرب والمؤتمرات . .

على كل ، كان من المكن ايضا لبلياديف ــ كما ستالين ــ ان يصدف منهجه بالثوري ايضا ، وان يصل الى تحليلات ــ واعدامات ــ خاطئة ، كما هو حاصل فعلا مع احفاد كونفوشيوس ، فهم يقولون كما نحن وكما هؤلاء أن منهجه في البحث يعتمد على كون الفكر انعكاسا جدليا لحركة المسادة منقولة الى الدماغ ، ومتحولة فيه ، وان جعل علم المجتمع منسجما مع الاساس المادي ، واعادة بناءه على هذا الاساس ، منطلقا في التفسير المادي للتاريخ (١٤) وان قوانين المجتمع كشفت ضرورة التوافق بين علاقة الانتاج وطابع القوى المنتجة ، والتوافق بين التركيب الفوتي والاساس الاقتصادي ، وان «تفسير طريقة تفكير الناس في عصر من العصور بطريقة حياتهم ، بدلا من تفسير طريقة حياتهم بطريقة تفكيرهم (١٥) ، ولكن من المكن ومسن الطبيعي ان نصل نحن او هؤلاء الى نتائج خاطئة حتى ولو حفظنا كافسة القوانين وزينا « بالثورية العلمية » اتجاهاتنا .

وبالخلاصة .. ان كون المنهج يعتمد على المادية التاريخية والديالكتيكية وان كان ضروريا ، لكنه ليس كانيا لينعت بالثورية المنطلقة من ايديولوجية الثوريين .. بل ني الاستخدام البارع ـ والبراعة ليست عضلات او وهما عاطنيا ـ بل بتلمس وبتحليل المناصل الاساسية والمؤثرة في الوقائع .

ومن المغيد هنا ، أن نذكر أن أحد مؤسسي الحزب الشيوعي الإيطالي (كان أيضا يستخدم المنهج المادي التاريخي ) وأسمه : ميديو بورديغا استنتج أن من « العوامل المساعدة على تغسير خطاب ما ، أن نعرف نوع الطعام الذي تناوله الخطيب ، قبل القاء كلمته » (١٦) !

والسؤال الان . . هل كان الاستاذ مروة « ثوريا » مي بحثه ؟

### ثالثا: حوار في المضمون:

النح » .

ا سر في ص ١١ من ج اول ، يرى الاستاذ مروة « من يحاول ان يجد في الاسلام مبادى راسمالية » اي مكسيم رودنسن في كتابه ، الاسلام

والراسمالية (١٧) .

ونعتقد ان هذا الحكم الصارم العام ، لا يتوافق مع مضمون كتساب رودنسن ولا غايته التي كتب لاجلها . فالمسألة عند رودنسن وهو مسادي تاريخي ليست ايجاد مبادىء راسمالية في الاسلام ، بل جل ما هنالك نوع من الرد غير المباشر على ما اثارته نظريات ماكس فيبر من انعكاسات لسدى بعض الكتاب الغربيين ، حيث حاولوا ارجاع تخلف العالم العربي والاسلامي الى مضمون المعتقد ، وذلك خلل المجادلة حول سبب حدوث النهو الراسمالي في الغرب الاوروبي ، وعدم حدوثه في العالم العربي الاسلامي ابسان الحضارة تلك ، وكان ماكس فيبر قد ارجع حدوث النهو الراسمالي الاوروبي ، الى مساهمة المعتقد البروتستانتي في شمال اوروبا ، في تكوين ما سماه الروح الراسمالية ، سباقة على تبدل اسلوب الانتاج (١٨) ، .

وقد استنتج البعض كثيرا من هذا الموقف ، ومسخه اخرون ، ومددوا نظرياته على العالم العربي ، وارجعوا التخلف لتباين المعتقدات ، وهنا ما حدا ( ايف لاكوست) مثلا للرد على هؤلاء بقوله :

« انه يقدم الاسلام في الازمنة الاولى حتى القرن الحادي عشر كانطلاقة لقمة الحضارة الاسلامية ، وكديانة نالت الاعجاب والسبق ان في النظرة العقلانية ، أو التجارية ، ويعطي للاسلام (وهو واحد) تفسيرات قدرية للديانة عندما دخل العالم الاسلامي في مرحلة الركود والانحطاط (١٩) .

ومن هذا ، فان بحث رودنسن بأجمله ، هو الدفاع عن الاسلام فقط في معرض اتهامه بأنه سبب اعاقة التطور نحو اسلوب الانتاج الراسمالي ، ولذا يحاول البرهنة على ان النصوص ليست مضادة للتراكم الراسمالي . . . ولا نظن ذلك عيبا .

#### ٢ ــ اعدام المؤرخين جملة •

في ص ٥٣ من ج أول . ورد انه « كان فكر الغزالي النموذج الاعلى لاحد طرفي هذا الصراع الجديد ، اي الطرف الذي كان مرغما موضوعيا ان « يعتلن » الفكر اللاهوتي الاسلامي » . وانه تسلط سيف الارهاب الفكري الديني على الفلسفة والفلاسفة ساتجاه الغزالي سهدد اشكال النظر الوحيد الجانب الى التراث . . « وقد نستثني من هذا الحكم اثنين من كبار مفكري الاشاعرة : الشهرستاني مؤرخ الفلسفة الاشهر وأبسن خطدون » . الاول كنموذج المؤرخ الامين ، وابن خلدون المتميز بالنظرة ذات التوجه العلمي في فهم التاريخ .

وثمة جملة ملاحظات على هذا النص الموقف . ذلك ان نمي ص ٣٨ اعتبر الاستاذ مروة ان النزعات المادية نمي هذا التراث اتخذت اشكالا غير ثابتة،

بل ترددت بين الاشكال الميتانيزيقية ، والاشبكال الديالكتيكية بمستواها الملائم للوضيع التاريخي ذاك » .

والسؤال الان ، هل ربط الاستاذ مروة موقف الغزالي بأوضاع العصر العباسي « المتأخر » ، ام جاءت اعداماته تجليات لا مادية ولا تاريخية . خاصة وانه في مجمل الكتاب بجزئيه اعدم الغزالي وحذفه وهو ممثل الشق الاخسر الجدلي للنزعات المادية ، ودون اي تعليل .

وللذك سنستعين بآراء د. أبو ريان ـ اللهادي واللاجدلي ـ في فهم خافية وأرضية الغزالي الفكرية . فيقول : « أتسم هذا العصر « العباسي المتأخر » بانحلال سياسي وعسكري وأخلاقي ، استولت فيه العناصر التركية على الحكم في بغداد ، فأصبح السلاجقة أصحاب السلطة الفعلية في بغداد ، وهددت الاسماعيلية والباطنية الخلافة ، واستشرى خطـر القرامطة فـي الاحساء ، وسقطت انطاكية والقدس في أيدي الصليبيين » (٢٠) .

اليست هذه الاوضاع من الهزائم والتفكّ والتفاحر المذهبي ، مدخله موضوعيا تاريخيا لانبعاث النزعات المدافعة عن السلف الماضي ومعتقده . نعم ، وهذه ظاهرة تاريخية عالمية ، فما بعد الهزائم يمثل بأحد شقيه الغالبة ، نزعات دينية شديدة ، وهذا ما نلمسه يوميا في محيطنا ، ان كان بعد هزيمة حزيران ٦٧ ، « وظهور العذراء على كنيسة الزيتون ، او من خلال احاديث نبوية موضوعة تفسر موضعيا » كرموز للرجعة ، ونلمسه بحدة مؤسفة لدى تقدميين ، ما عادوا يرون من الصراع العربي الاسرائيلي في منعطف الانبطاح أو التصدي من لبنان الا جنوبه ، والا دغدغة عواطف الطوائف الساكنة فيه ، فتقلص العالم العربي الى جنوب لبنان ، وجنوبه الى جبل عامل ، تراثا

والاعتراض الاساسي على القطع الصارم الذي مارسه الاستاذ مروة في حصر المسالة بالشهرستاني وابن خلدون ، واعتباره أيضا ص ٦٨ « ان الاحداث والحركات او التيارات الفكرية تظهر في كتابات مؤرخينا بصورة تراكمات « حدثية » منفصل بعضها عن بعض » . نقول ان هذا القطع الصارم العام يغيب ( كما هو غائب فعلا ) تقييم تقي الدين احمد بن علي المقريزي (٢٢) الذي ضاعت له مؤلفات بالعشرات ، وبرز منها على السطح غالبا، الخطط والسلوك ، بينما نراه في « اغاثة الامة بكشف الغمة » ، يعلل ويحلل الواقع السياسي الاقتصادي تحليلا ملموسا « وجدليا » ، واعتبره د. طيب تيزيني الدياسي الاقتصادي تعليلا ملموسا « وجدليا » ، واعتبره د. طيب تيزيني انداك » (٢٢) ، ففي تعليله سبب المجاعات في مصر يقول : « ومن تأمل هذا الحادث من بدايته الى نهايته ، وعرفه من أوله الى غايته ، علم أن ما بالناس سوى سوء تدبير الزعماء والحكام ، وغفلتهم عن النظر في مصالح العباد . الا أن ذلك يحتاج الى ايضاح وبيان ، ويقتضي الى شرح وتبيان . . .

أن الأمور كلها ، قلها أو جلها أذا عرفت أسبابها سهل على الخير صلاحها (٢٣) أما المجاعة فأسبابها عنده بايجاز:

ــ « السبب الاول وهو اصل هذا الغساد ، ولاية الخطط السلطانيسة والمنامب الدينية بالرشوة .

- والسبب الثاني ، غلاء الاطيان . .

ــ والسبب الثالث ، رواج الغلوس ، اي نقصان كمية الذهب نسي العملة » .

#### ٣ ــ حول (( اسقاط )) صلح الحديبية •

وحول تأخر المستضعفين من دخول الاسلام ، تساعل الاساتذ مروة من ٣٣٦ ــ ٣٣٧ من ج أول . « لماذا ظلت الدعوة نحو ثلاثة عشر سنة في مكة ، تواجه ارستقراطية قريش بالثبات المرهق في موقفها . . . » ويجيب ان « غياب الجاذب المادي حينذاك للضعفاء ، والمضطهدين والمستثمرين مسن سكان مكة ، فوقفوا لذلك من الدعوة وصاحبها وانصارها القلة موقفا اثسبه أن يكسون غير مبسال بأن تنخذل أو تنتصر ! « أن العامل المؤثر عسن تقاعس مستضعفي مكة ، كفئات لا كأفراد ، عن نصرة الاسلام . . هو فهمهم ايات الثواب والعقاب على أنها أنصراف عن المستلزمات المادية الدنيوية لمبدأ الثواب والعقاب . . » .

وني ص ٣٤٠ ، وحول موقف الملأ المكي ورد ما يلي : « غلو ان هذه الزعامة كانت قادرة في تلك الفترة المكية الاولى ، على رؤية الاتجاه التاريخي الذي يتفق مع وجهة الاسلام في المسار العام لحركة تطور المجتمع العربي ، لكان عليها ان ترى في هذه الوجهة مسار تطورها المستقبلي هي نفسها ..». من الصعب جدا القبول الميكانيكي بغياب الجاذب المادي المباشر ،

او غير المباشر الثواب والعقاب ، واعتباره السبب الاساسي الوحيد لتخلف الضعفاء عن تحويل معتقدهم ونصرة معتقد جديد . فالمسالة ليست عقيدة سياسية بحته ، بقدر اندماجها في رؤية جديدة للانسان ، للاله ، للطبيعة ، للعلاقسات ، للهسوت ، وللخلق . وهنا يغترض دراسسة الطقوس والدلالات الوثنية في مكة والجزيرة ، وارتباطهسا بمستوى الانتاج وظروف الطبيعة والاكيف نفسر تعذيب بعض المسلمين وثباتهم على المعتقد (بلال) ، رغم الاغراءات، وكيف نفسر محنة ابن حنبل لاحقا . اي نتساعل هل كان فقراء مكة مقتنعين في وعيهم الديني كفقراء بالالهة الوثنية ؟ الم تكن عبادة الاوثان بذلسك المستوى وعيهم الديني كفقراء بالالهة الوثنية ؟ الم تكن عبادة الاوثان بذلسك المستوى المسطح من الوعي (اي اللاجدلي) ، تعبيرا عن البؤس وصرخته فسي نفس الوقت . الم تكن الشكوى من هؤلاء على الظلم للات والعزى . . ؟ هسسؤلاء الضعفاء كانوا عبيدا وخدما وليسوا في مواقع عمل تجاري او تبادلي يسمح لهم برؤية او اكتشاف المحيط ، ابعد من الوعي الحسي المتعلق بصنم من جهة ،

وبانتظار المطر عموما للبقاء والرعي في صحراء مجدبة ، فيما بعض المناطق الزراعية شمالا وجنوبا شهدت انتشارا لليهودية أو النصرانية على مقاس ذلك الزمن .

ومن ناحية ثانية 6 السلطة والقوة والمسال وحريسة التصرف بهسؤلاء المستضعفين (استعبادا ، بيعا ، نفيا ، هربا ، وصعلكة) الم تكن الحد الاخر الضاغط المانع الى حد من الحدود من الاستجابة للدعوة ـ الانتحار ـ مي ألبدء . بالطبع ليس موقع فقر هؤلاء واستغلالهم بكاف لدنعهم الى اللحاق بالدعوة الجديدة ، ولكن هل من السهل لدى الضعيف المتعلق بديانة يرى العالم من خلالها أن ينقلب بسهولة لاتباع دعوة جديدة ، لم تكتمل مي وعيه ، وثمنها ازهاق روحه . بالطبع ليس الفقر لوحده بكاف للدنع نحو التمرد والثورة (٢٤) فها كان يحمي العربي من الضيم في حينه ، الا الهه وعشيرته ، ولا يبلغ الامر مبلغ الخطر على حياته وماله الا في قتال صريح (٢٥) . وحتى من آمن بالدعوة في البدء ، لا يمكن ارجاع ايمانه لمكسب مباشر فمنهم التاجر والوجيه والعبد والقريب . . وكان أول من أسلم هم خديجة ، وأبو بكر وعلي وعمار وأمه سهية ، وصهيب وبلال والمقداد (٢٦) . فخديجة لها تجارة وخالها ورقة بن نوفل نصراني المعتقد ، وعلى كان صغيرا في رعاية النبي ، أما أبو بكر ، مكان تاجرا يزور الشام واسلم بسهولة حتى قال النبي « ما أحد عرضت عليه الاسلام الا وجدت عنده كبوة، الا أبا بكر ، فانه لم يتلعثم» (٢٧)، وقد دعاعشيرته فأسلم بدعائه رهط منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابى وقاص وعبد الرحمن بن عوف (٢٨) وطلحة كان تاجرا زار بصرى (٢٩) ويقال انه اختير ني نادي قريش لقتل ابي بكر ، فأسلم على يده، وسعد بن ابى وقاص اسلم ابن سبعة عشر سنة ، ولما علمت أمه جلست تصرخ « الا اعوان من عشيرته وعشيرتي ، فاجلسه في بيت واطبق عليه الباب حتى يموت او يدع هذا الدين المحدث » (٣٠) . وعثمان كان تاجرا يسافر الى الشام ، وبلال كان مولى اعتقه ابو بكر من صاحبه وأخرجه من عذاب الموت ٠٠

ان مواقع اوائل المسلمين تثبت الفرضية التي يوردها الاستاذ مروة من الجزيرة كانت تصطرع بالاتجاهات الداعية للتوحيد، الكن ذلك كان غالبا عند الذين تفوق الوعي التجريدي والجغرافي المحيطي لديهم . فالتجار ظاهرة البدء وليس الفقراء ، مع افتراض اساسي هو مدى وصول نصوص الدعوة ومضمونها الى هؤلاء الفقراء ... فعندما دخل عمر على اخته ، اخفت ما لديها ، وابو ذر دخل يفتش عن النبي ، كهارب من اعين المخابرات ... أي يمكننا القول ان ما كان يصل من الدعوة الى هؤلاء المستضعفين ، اذا وصل لا يمكن الجزم بكثافته ومضمونه .. بل يمكن اعتبار وعيهم لذلك ادنى بكثير من التجار . اضافة الى ان الموقع الاجتماعي المتوسط للنبي ، واخفاءه نبوته

لسنوات ، وتلقیه الضربات في البدء ، لم یکن مشجعا لاتباعیه (۳۱) ، اضافة الى ان الضعفاء هؤلاء (غیر العبید) لم یکونوا احرارا ، بل کانوا من هذا البیت او ذاك او من هذه العشیرة ذات السلطة علی افرادها ، فأبو طالب (یکره ان یفارق دین ابائه) ، وأم سعد بن ابی وقاص تستدعی عثیرته لتأدیبه. ان سردنا ذلك لایضاح آنه یصعب ضمن هذه العلاقات والقوی الربط المباشر بین الموقع المعیشی وضرورة اللحاق بمعتقد جدید .

ومن ناحية اخرى ، هل كان تعلق الملأ المكي بالاوثان بعمق الوعي الديني ام بعمق الفائدة او المصلحة عموما .. فهذا عمر بن الخطاب يصنع صنما من تمر للعبادة ، ويأكله عندما يجوع .. ولعله يمكننا اعتبار التعلق الديني للملأ المكي بالاوثان لدى الفئات العليا .. تعلقا واهيا من حيث المضمون (وهم التجار والمرابون .. ) وعميقا من حيث الشكل لانه البقرة الحلوب .. فالمصالح مندمجة بالنسب والجاه والقوة والمال ، وذاك النبي الادنى مرتبة ، يعمل في البدء لتقويض ركائز اقتصادها من الحج الوثني والتجاري .. ولكنها تنقلب بسهولة عن آلتها ! بعد ان فكت رقبتها اقتصاديا ، (الغارات على قوافلها وتفكك محيطها القبلي عن الوثنية) ؛ فتعقد صلحا ، ثم تجد أن مصالحها لن تتاثر بالحج الى البيت .. فتدخل في « دين الله أفواجا » ...

بعد « صلح الحديبية » الذي يعجب القارىء معلا ، كيف تخطاه الاستاذ مروة ٠٠ فالنبي في يثرب وغاراته واوضاع جماعته ، والضغوط التي واجهها، وتكاليف اعالة المهاجرين ، والصراع مع قبائل اليهود ، كل ذلك يشكل الاطار الاساسي للصلح ، الذي وازاه تأثر الملأ المكي اقتصاديا بتلك الحرب (حرب عصابات ضد القواهل ) . ( فبعد أن أسلم أبو ذر الغفاري ، رجع الى قبيلته وكان يقطع طريق قوافل مكة ، ويجردها ، ويقول لهم : لا ارد عليكم شيئا ما لم تهتدوا بالحق (٣٢) . وهنا بدأت الفئات العليا بالتساقط ، فالتقسى الطرفان على الموقف الوسط . وكان ذلك بعد موقعتي بدر وأحد ، التي اثبت فيها الملأ المكي قدرة اقتصادية وعسكرية ... هذا التوازن بخلفياته ومتاعبه المادية للطرفين ادى الى صلح يقول عنه ابن سعد ني طبقاته (٣٣) « نكتب على عليه السلام هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض على انه من أتى محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ، ومن اتى قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه . . » وبينما هم يكتبون الصلح جاء جندل بين سهيل بن عمر في الحديد هاربا من مكة ٠٠٠ ولكنه أعيد حيث قال النبي له: يا أبا جندل قد تم الصلح بيننا وبين القوم ، فأصبر حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ، وقد اثار ذلك استغراب عمر بن الخطاب الذي سأل الرسول «فعلام نعطى الدنية في ديننا . . قال انا عبد الله ورسوله ، لن أخالف أمره ، ولن يضيعنى » . ومنذ ذلك « بدأ تأليف القلوب . . ودخول الناس في دين الله انواجا » (٣٤) ، فبعد ان جاء ابو سفيان ، واستجاب النبي للعباس في ان يجعل شيئا لابي سفيان لانه رجل يحب الفخر فقال « من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن اغلق بابه فهو آمن » (٣٥) . اذا اخذنا الظروف الصعبة في المدينة ، واخذنا هذا الصلح بعين الاعتبار وبالاعطيات التي تلته لتأليف القلوب ، لبطل العجب عند الاستاذ مروة مسن اختلاف مضمون الايات المكية والمدينية ، بين ما يدل هنا على حرية الارادة ، وهناك على الجبر (ص ٥٨٩ جاول) ، ولوجدنا ان هذه الزعامة المكية ساهمت فعلا في مسار تطور الاسلام وتطورها المستقبلي ذاتها .

#### ٤ ــ انتقال الزعامة الى قريش ٠

يرى الاستاذ مروة « ان انتقال زعامة مكة الى قريش ، لم يستند الى عرف قبلي تقليدي مقرر ، ولم تكن الغلبة الحربية منطقه في الاساس ، بلكان مستنده واساس منطقه أمرا جديدا قرره وحسمه ، ما كان قد حدث من تطور اقتصادي ، اجتماعي ، جعل للمال سلطانا بحكم منطق الاحداث . . ص ٢٣٤ - ج اول » .

والسؤال الان ، هل كان ذاك المال سببا وحيدا ، وكيف نشأ ؟ قبل السيادة على مكة ؟ ام من خلالها ؟ ذلك ان المسافة بين سيطرة قريش على مكة ، وازدهارها التجاري ، مسافة لا تتحدد عند الاستاذ مروة . اذ ان استنتاج بداية السيطرة من نتائجها ونتاج وضع مكة لحظة ظهور الدعوة ، لا يعيننا على وضع عامل المال كأساس وحيد في سيطرة بيت او قبيلة على مدينة تجارية ، وسط قبائل لا ترى الماء الا قليلا ، ولا الثلج الا كل اربعين عاما في الجبال الجرداء ، والخاضعة لمجاعات دورية ! ومع ذلك كانت تدع مكة آمنة ، ولها اشهر حرم للتجارة .

ان محاولتنا اظهار ان عاملا اخر غير المال او معه ، كان وراء سيادة قريش في مكة يستند الى الوقائع التالية:

ا ــ يورد بندلي الجوزي ان مكة كانت « قبل الجيل الخامس من التاريخ المسيحي بلدة صغيرة او بالاحرى محطة للقوافل ، التي كانت تمر بها وهي راجعة من جنوب الجزيرة تحمل بضائع الهند واليمن الى سوريا وغلسطيسن ومصر ، فأصبحت في اواخر الجيل السادس مدينة تجارية غنية ...

وانها اصبحت \_ ولعل ذلك من اوائل الجيل الخامس \_ مركزا دينيا مهم لقسم كبير من البلاد العربية (٣٦) .

ب بيورد المقدسي (٣٧) في انساب جدات النبي من قبل امه: « أو الهه آمنة بنت وهب برة ، بنت عبد العزي ، بن عفان ، بن عبد الدار بر قصمي » اي ان بين النبي وقصي سيد قريش في مكة ، سبعة أديال . أي بالنوسدا قرن الى قرن ونصف .

اي ان الفترة التي ساد لقصي حكم مكة فيها ، ترجع الى أواخر القرن الخامس ، أو منتصفه ، بل جل ما نعرفه عن الجزيرة كما يورد الاستاذ مروة لا يرقى (شعرا وحديثا) الى ما قبل هذه الفترة . وبالتالي لا يمكننا اعتبار مكة عند تولي قصي القريشي زمام أمورها ، مدينة ذات سلطان تجاري ، ومرابين وذهب وفضة ، وتبقى أصنامها قرنا ونصف قرن جاثمة جامدة ، بجانب أرقى صنوف التجارة ، والديون (٣٨) . وما تتطلبه من تجريد ذهني وارتفاع عن الوعى الدينى المحسوس البدائى .

يضاف الى ذلك ان ما ذكره المقدسي من رؤساء مكة يرجع الى ابراهيم . . ويتدرج في الانساب في رئاسة الكعبة حتى جرهم فيقول : ثم ان جرهما بقوا بمكة ، واستحلوا حراما من الحرمة ، فظلموا من دخلها واكلوا مسال الكعبة . وكانت مكة تسمى الناسة ، لا تقر ظلما ولا بغيا . . . وكانت بنو بكر بن عبد مناة ، ونجشان ابن خزاعة حلولا حول مكة فادنوهم بالقتال . . . فغلبتهم خزاعة

فيقول عمرو بن الحارث بن مغاض الاصغر .

بل نحن كنا اهلها فأزالنا وكنا ولاة البيت من بعد نابت فأخرجنا منها المليك بقدرة

صروف الليالي والجدود العواثر نطوف بباب البيت والخير ظاهر كذلك على الباقين تجري المقادر.

« وولیت خزاعة البیت ثلاث مائة سنة .. یتوارثون حتی کان اخرهم. . حلیل بن حبش الخزاعی ، وقریش اذ ذاك صریح ولد اسمعیل حلول وحسرم وبیوتات متفرقة ، الی آن أدرك قصی ، وتزوج بحبی بنت حلیل بن حبش ، وولدت له عبد مناف ، وعبد العزي ، وعبدا وكثر ولده وعظم شرفه ... وهلك حلیل بن حبش فرای قصی انه اولی بالكعبة من خزاعه ، فأخذ ما بأیدیهم » (۳۹) .

وفي مكان اخر يورد المقدسي (٠٤) ان قصيا ومن معه من قريش ، قاتلوا صوفة الجرهمية ، فهزوموهم ، « وكانت صوفة وهي قبيلة من جرهم بقيت بمكة تلي الاجازة بالناس من عرفة ، وخزاعة كانت تحجب البيت » .

اذا اخذت قريش السيادة في مكة ، حسب رواية المقدسي مسن الشريكين : قبيلة خزاعة وجرهم ، الثانية بالقوة قولا صريحا ، والاولى الساسها المصاهرة . . . مع عوامل قد تكون العجز او التمزق الداخلي ، او قوة مال قصي وعصبيته . . وذاك ما جعل للندوة اهمية كي لا يقتتل الابناء في امر مكة ، كما حدث لسابقيهم ؟!

ومع ذلك هب بنو عبد مناف لقتال عبد الدار بعد موت قصي وجعله السبادة لابنه البكر ، فقاسموهم ونالوا السقاية والرفادة ، وتعاقدوا على ذلك .

#### ه ــ الزراعة والصناعة في (( الجزيرة الجاهلية ))

في مجالي الزراعة والصناعة ، يذكر الاستاذ مروة في ص ١٩٤ ، « ان الانطباع العام عن زيادة نسبة البدو الى الحضر انها نسبة عالية جدا ، ولذا كثيرا ما كانت التحليلات للبنية الاقتصادية للاجتماعية قائمة على هذا الانطباع العام الاجمالي الغامض ، ولكن ، من جهة ثانية ، نجد امامنا معطيات تاريخية وافرة تثير الى وفرة عدد الماكن التي يعمل سكانها في الارض سقيا وفلاحة ، وينتجون الحاصلات الزراعية . . . . »

« ليست هذه الظاهرة خاصة بمناطق دون اخرى في شبه الجزيرة ، وان كانت في بعض المناطق - كالجنوب - اكثر وجودا واتساعا في مناطق غيرها ». ومما يثير الانتباه « تنوع المنتجات الزراعية الواصلة الى هذه الاسواق ، ومنها تلك المنتجات المعالجة بشكل ما من اشكال التصنيع » .

وفي مكان اخر ص ١٩٩ يرى انه « كان صحيحا استنتاج بلياديف ان عرب الجاهلية كانوا قد اجتازوا مرحلة الانقسام الى اهل زراعة وتربية انعام، وبلغوا مرحلة الانقسام الى اهل الصنايع والزراع » . « اضافة الى ما هو ثابت واقعيا من وجود المحاريث الحديدية في تلك الفترة من تاريخ العرب قبل الاسلام ، وعند نشأة الاللم » ويشير الى حديث للنبي عندما زاى سكة المحراث في بعض دور الانصار (١٤) .

ويأتي راي د. طيب تيزيني مناقضا عموما لهذا الراي ، فيرى « ان العرب قبل الاسلام لم يستطعوا ممارسة الزراعة والصنائع اليدوية الا ضمن حدود معينة وضيقة . وبالطبع ، كان هذا يسعود السي الشروط الجغرافية المناخية القاسية المحيطة بهم . فنحن اذا اخذنا بعيسن الاعتبار والتبصر التقاليد الاجتماعيسة والاخلاقية الخاصسة بالفروسية والعنجهية البطريركية المسيطرة انذاك ، والتي ساهمت في تكوين ذلك الموقف الازدرائي والاحتقاري من الزراعة والصناعة ..» ، ونفس ابن خلدون كتب « بأن العرب اكثر بعدا عن الصنائع من جميع الناس . والسبب انهم غارقون في البداوة ، وبأنهسم اكثر بعدا عن العمران الحضاري . ويرى طيب تيزيني ان تعميم ابن خلدون ليس على حق (٢٤) .

والواقع ان القطع بهدى انتشار الزراعة والحرف قد يستند « السى انطباع اجمالي غامض » ، يصعب فيه تأييد وجهة نظر على اخرى ، رغم ان الدلائل تشير الى ثانوية هذا الانتشار ، قياسا للبنيات الاجتماعية والعصبية والواقع المناخى .

واذا استعرنا من « ول ديورانت » ، معطياته عن الجزيرة ، فانه تعوزنا مصادره القاطعة ، فيقول : انه « اقليم ثلاثة أرباعه صحراء مجدبة قليلة السكان اهله من قبائل البدو الرحل ، اذا جمعت ثروتهم فأنها لا تكاد

تكفي انشاء كنيسة ايا صوفيا ، وبلاد العرب اكبر اشباه الجزائر في العالم، يبلغ طولها ، ، ، ، وبلاد العرب هضبة واسعة ترتفع على مسافة ثلاثين ميلا من البحر الاحمر ، ارتفاعا فجائيا الى ١٢ الف قدم ثم تنحدر نحو الشرق انحدارا سهلا في ارض جبلية جدباء ، حتى تصل الى الخليج ، . وفي وسط الجزيرة عدد من الواحات الكلئة ، والقرى ذات النخيل ، نشأت حيث يمكن الحصول على الماء بحفر الابار ، وتمتد الرمال حول هذه المراكز ، مئات الاميال في جميع الجهات ، ويسقط الثلج في تلك البلاد مرة كل اربعين عاما ، وتنخفض درجة الحرارة فيها بالليل الى ٢ درجات ، . . ويسقط المطر أحيانا قرب شاطىء البحر فيجعله صالحا لقيام الحضارة ، . . واكثر ما يكون في بلاد الحجاز حيث نشات بلدتا مكة والمدينة . . وفي الطرف الجنوبي الغربي ، . » (٣٤) .

" وكان الرجال في القرى ينتزعون بعض الحب والخضر مهن التربة الضنينة ، ويربون بعض الماشية القليلة العدد ، وبعض الجياد الكريمة ، ولكنهم كانوا يجدون ان زراعة! بساتين النخل ، والخوخ ، والمشمش والرمان، والليمون والبرتقال والموز والتين اجدى لهم واعود بالربح عليهم » (}}) . وربما كان جزء من اثني عشر جزءا من السكان يعيشون في المدن القائمة على الساحل الغربي أو بالقرب منه ... » .

« وكان خمسة اسداس السكان بدوا رحلا ، يشتغلون بالرعي وينتقلون بقطعانهم من مرعى الى مرعى حسب نصول السنة وامطار الشتاء ... والبدوي يحب الخيل ، ولكن الجمل اعز اصدقائه في الصحراء .. وان كان لا يقطع الا ثمانية اميال في الساعة ... والناقة تدر اللبن ، وبول الجمل مفيد في تقوية الشعر وروثه يمكن أن يتخذ وقودا ، واذا ذبح أمل لحمه وصنعت الثياب والخيام من جلده ووبره (٥)) . أما يثرب فكانت أذا قورنت من حيث جوها بمكة ، بدت كأنها جنة عدن ، وكان بها مئات من الحدائق وغياض النخل ، والضياع » (٢٦) . والمئات هنا قريبة من أرقام مؤرخينا الكبرة .

واذا قبلنا بعض كلام ول ديورانت ، من شبح الامطار ، والثلوج مرة خلال . كاما على الساحل الغربي ، غان اعتقاده بزراعة الليمون والموز والبرتقال ، تحتاج لتقنية مائية اقلها استخدام الجياد او الابقار ، واقلها كمية مائية من الابار كانية لري هذه الاثمار مرتين اسبوعيا . وهذا ما لا نعتقده . اضافة الى ان زراعات النخل والخوخ والتين ، وان كانت تحتاج لرطوبة رملية ، فان طلبها للماء ضئيل جدا ، وتكنيها غالبا رطوبة الجو القريب من البحر ، كحال الطائف مثلا البعيدة . م ميلا عن مكة القاحلة ، والتي تبعد بدورها مئات الاميال عن يثرب ، واذا كان دوتي يقول ان نساء البدو كن « يغسلن اطفالهن ببول الجمال » ظنا منهن ان ذلك يبعد عنهم الحشرات . .

ويمشط الرجال والنساء شمعرهم الطويل بهذا الماء (٧) غان هذا التفسير لا يلقي اكثر من تفسير لشيح المياه عامة ، واعتبار الناتة المتنقلة مخزنا لنوع من السائل ، فالحديث عن السنوات السبع والتسع العجاف ، قبل الدعوة ، والبحث الدائب عن موارد الماء لا يترك مجالا للحديث عن زرع الا في بعض الواحات والجنوب الموسمي المطر ، ويفترض أن تكون الزراعة شمالا أوفر حظا منه في الوسط ، ففي اليمامة مثلا ، أعلن (ثمامة بن أثال) لاهل مكة ، انه لن تدخل مكة حبة قمح من اليمامة الا باذن النبي ، (لدنا نعرف أذا كان عبورا أو زرعا) ، ولما عاد الى اليمامة ، منع فعلا تمريره الى سوقها ، الا باذن النبي ، ولذلك شكوا مما أصابهم من جوع (٨) ، ولكن عندما حل القحط في مصر سبع سنوات ، ارتحلوا الى ريف كسرى (٩) ، وما كان من خمر لديهم فمن التمر ، وكان أحسن أنواع الفراء ، المستخدم في الشتاء ، هو فراء (الفتك) من نوع من الدواب (٥٠) .

واذا اجملنا هذه الملاحظات ، واعتبار ديورانت ان البدو الرحل شكلوا خمسة اسداس عرب الجزيرة ، فان مستويات الزراعة في الجزيرة لم تكن الا بمستويات اقل من كافية ، فالزراعات التي يذكرها ديورانت عن (بساتين وغياض ) المدينة ، تتطلب تقنية في الري لم يظهر تطورها فيما بعد ، واذا كانت بهذا الشكل من الاتساع ، او التحول لبضاعة في الاسواق ، فان من شروطها استخدام الحيوانات ( الحصان ، الثيران ) . وهذا ما لم يشر اليه احد . يضاف الى ذلك ، ان قول السيد مروة ، بأن العرب ربما عرفوا سكة المحراث ، فمسألة لا يمكن قطعها ، بل يمكن نفيها غالبا . ذلك ان حديث النبى عن السكة التي وجدها لدى بيوت بعض الانصار في المدينة ، كانست محل احتقاره وازدرائه حيث اعتبر صنعة الفلاحة مذلة ، ولعل هذه السكة التي أشير اليها ، يستخدمها الافراد (نوع من المعاول) وليس سكة المحراث التقليدية . لانه كما قلنا ترتبط سكة المحراث باستخدام الحيوانات ( كالبقر والجياد ) وليس الجمل أو الحمار . فالحمار ضعيف ، والجمل لا يقاد . أما استخدام البقر ، فمسألة لم تكن واردة لحاجته للماء ولعدم تكيفه مع الحر، الا اذا وجدت البحيرات . اما استخدام الجياد في الحرث ، فانها مسألة لم تعرف الا في اوروبا قبل الثورة الصناعية ، لان الحصان له من القوة والسرعة، ما قلل من أيام العمل وحسن الانتاج (١٥) .

اذا ، المناخ ، التربة ، الحيوانات المتوفرة ، القبلية والعصبية وازدراء العمل اليدوي الغريب عن ظواهر البداوة ، مجمل ذلك لا يدفع باتجاه اعتبار الزراعة ذات اهمية اقتصادية وتجارية ، ويدعم ذلك ان وصف الجنة للمؤمنين جاء بقضايا واحتياجات يفتقدونها ، ترتبط بنقيض الموجودات ، وتنسجم مع حاجاتهم المادية ، وهذه الجنة جاء وصفها غالبا « كحديقة واسعة تجري من تحتها الانهار ، وتظللها الاشجار الظليلة ، ويلبس فيها الصالحون ثيابا مسن

سندس واستبرق ، يتحلون بالجواهر ، ويتكنون على الارائك ، ويطوف عليهم ولدان مخلدون ، ويأكلون فاكهة من اشجار تطاطىء اغصانها لهم ليملؤوا من ثمارها أيديهم . فيها أنهار من لبن وعسل وخمر (لذة للشاربين) يشرب منها الصالحون . . . وفي أكواب وأباريق وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا \_ سورة النساء ٣٥ » (٥١) . أن هذا الوصف للجنة ، لترغيب أهل البداوة فيها ، ينسجم فعلا مع ما بفتقده عرب الصحراء (منزل الوحي) وينسجم مع قول النبي عن علاقسة

ان هذا الوصف للجنه ، لترغيب اهل البداوه ميها ، يسجم معلا مع ما يفتقده عرب الصحراء (منزل الوحي) وينسجم مع قول النبي عن علاقة (السكة بالذل) ، لان هذا العمل كان محتقرا عموما ، ولضعف عائديته لما يتطلبه من مشقة .

اذا ، رغم ورود اخبار عن بعض الزراعات ، فان البقية المؤكدة ، الرمان والاترج (٥٣) النخل الكرمة (٥٥) مع ما تقدم من شروط مناخيسة اجتماعية ، تمنعنا من اعطاء اهمية لذلك والحديث عن « اهل الزرع « ، وقد ظل الجراد (٥٥) الى يومنا مادة غذاء وتجارة .

اما « الصناعات » او الحرف في الجزيرة ، فان الادلة على وجودها عديدة ، فتوفر تقسيم العمل في المدن والقرى شكل مقدمة لذلك ، اضافة لتوفر التواصل والتاثر بالاسواق والحضارات المحيطة ، مع وجود يهسود ونصارى . لكن السؤال يبقى ايضا عن موقع هذه الحرف اجتماعيا ومدى عائديتها وارتباطها بالانتاج الزراعي او الخامي ، للوصول الى القول ببلوغ «مرحلة الانقسام الى اهل الصنايع والزراع » كما يقول الاستاذ مروة استنادا الى بلياديف ، فاضافة لما يذكره الاستاذ مروة ص ١٩٧ عمن عملوا في بعض الحرف ، فان مواقف للنبي وللخلفاء الراشدين ، والموقف العام من اهل الحرف لا يدل على مدى انتشارها

فالنبي كان يمدح الحرفة ، فعندما جاءه وقد عبد القيس ، قال ، « ما المرؤة فيكم ، قالوا العفة والحرفة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، خير الكسب كسب اليد لمن نصح ، وكان عمر رضي الله عنه ، اذا نظر الى رجل سأله اله حرفة ؟ . فاذا قال لا سقط من عينه ، ونظر عمر رضي الله عنه الى ابي رافع وهو يقرأ ويصوغ ، فقال يا ابا رافع ، انت خير مني ، تسؤدي حق الله تعالى وحق مواليك ، وقيل لاعرابي ينسج ، الا تستحي أن تكون نساجا ، قال انها استحي أن اكون اخرق لا انفع اهلي ، وحرفة يقال فيها خير من مسئلة الناس » (٥٦) ،

ورغم ذلك ، نمان الاطار العام كان يذم الحرف حتى بعد الاسلام . نيورد الاصبهاني ابو راغب « قال رجل لندان (اي منجد ايامنا) . لو وضعت احدى رجليك على حراء ، والاخرى على طور سيناء ، ثم اخذت قوس قزحتندن به قطن الغمام في جياب الملائكة ، ما كنت الاندانا » (٥٧) .

وفي ذم الحياكة: « قيل الحمق عشرة اجزاء تسعة في الحاكة » • « ومر

على أمير المؤمنين ، رجل فقال له الى اين ، قال الى البصرة في طلب العلم. فقال انترك عليا وتطلب العلم بابصرة . ثم قال ما صناعتك . فقال نساج . فقال رضي الله عنه . من مشمى مع حائك في طريق ارتفع رزقه ، ومن كلم حائكا لحقه شؤمه ، ومن اطلع في دكانه اصفر لونه » (٥٨) .

وفي ذم الاسكافي « قيل لمجنون ما تقول في سكاف مات وترك اختسا واما ، فقال ، ميراثه للكلاب ، ونفقته على الدباغين ، وليس لامه ولا لاخته الا نثر التراب وتخريق الثياب » (٥٩) . وكانت الحجامة من الحرف الدارجة، ويقال للحجام ( اي الحلاق والذي كان يخرج الدماء ايضا في حالات التطبيب ) تبيس ، « لان المسان تحمل اليهم من جبل قبيس » (،٦) وكان محل ذم دائم. « وقيل ثلاثة اعمال لم تسزل في سفلة الناس ، الحياكة والحجامة والدباغة » (٦١) .

من مجمل هذا العرض ، نستنتج الموقع الادنى المذموم للحرف في مجتمع رعوى تتخلله مراكز مدينية تجارية ، وواحات لبعض الفاكهة . . لكن الملفت ان هذه الحرف لم تكن منفصلة بمعظمها عن الانتاج الرعوي ٠٠ النسيج ، الحياكة ، الدباغة ، صنع النعال ٠٠٠ فيما لم تكن صناعة الخمر من الكرمة، بل من التمر ، لوفرتها ولشح الاولى . لكن ذلك بجانب التجارة البعيدة المدى، يبقى ثانويا ، حيث الحديث عن أهل زراعة وحرف ، لا يشكل المحور الاساسى الانتاجي ، أو السمة الغالبة . ولنا في منغوليا مثال على منطقة قاسية المناخ (حرارة شديدة ، برودة شديدة) وغطاء عشبي بسيط ، واقتصاد رعوي استمر حتى الثورة الاشتراكية نيها ، مع علاقات تجارية مدينية ، وتنقل رعوى ، وحرف وزراعات بسيطنة ، كانت محسل احتقار وتحريم من رجال الدين اللاما ، غالبا (٦٢) . وقد فرضت الظروف المناخية حتى بعد التحول الاشتراكي من غلبة الرعى الى مساهمة الصناعة بنسبة الثلث مى الاقتصاد ، الى تنمية الانتاج الرعوي (لحوم ، جلود) ليشكل مصدر التراكم الاولى الاساسسى ، ومصدر الصناعات الاولية . وكانت القبائل الرعوية المادة الاساسية لجنكيز خان في اجتياحه محيطه الاسيوي بعد سنوات عجاف واضطراب الاقتصاد الرعوى .

#### ٦ ــ من ظواهر الجاهلية الاخيرة •

بورد الاستاذ مروة ص ١٨٣ ، ان من ظواهر « المجتمع العربي » في الجاهلية الاخيرة ، « بداية تحول سلطة رئيس القبيلة عن اساسها القديم، وهو مراعاة التقاليد القبلية نقط ، الى اساس جديد هو مراعاة الوضع الاقتصادي للرئيس ، الى جانب الوضع القبلي التقليدي ، وزوال الوضع الأمومي الطوطمي في العلاقات العائلية ، وسيادة العلاقات الابوية (البطريركية) » .

الواقع أن العلاقات داخر القبيلة الواحدة ، وسلطة رئيسها ، وموقعه وواجباته ، لم تطرح حتى نعرف الساس « مراعاة التقاليد القبلية » . لكننا نستطيع تلمس الموقع المتهيز اقتصاديا لزعيم القبيلة ، في فترات « الرخاء » وموقعه العادي منى مترات الجدب . ويبدو ان موقعه الاقتصادي المتميز مي التبيلة مسألة حدثت منذ حدث التملك الفردي ٠٠ مع المكانية تباين مواقعع هؤلاء الزعماء لتوغر الماء أو حسب طبيعة المنطقة المكتسبة لها . ذلك أن ضرورات متابعة القيم الضرورية الناتجة عن الاخلاق المنعكسة عن الانتساج الرعوي من (ضيافة ، والجاه ، ودفع فدية ، وايراد ماء . . ) لقبائل أو لافراد اخرين ، باعتبار امكانية تعرض كل طرف لنفس المشاكل الفردية أو الجماعية .. غانه كان لرئيس القبيلة وضع متميز في الشدائد والعوائد . . فهذا «عوض ابن محلم » من اشراف العرب في الجاهلية ، كان مطاعا في قومه قويا في عصبيته ، وكانت تضرب له تبة ني عكاظ ، وتوني نحو ٥٤ ق.ه (٦٣) . وهذا حاتم الطائي الذي توني نحو نفس التاريخ ، يتحمل دماء عبد بن خفاف البرجمي فيعطيه فدية هي مرباعه من غارة على بنى تميم . (والمرباع هو ربع الغنيمة للرئيس) ، وبلغت مائتي بعير (٦٤) . لكن هذا المرباع استخدم لافتداء لاجىء . وفي مرة ثانية نجد زوجة حاتم تقول : « أصابتنا سنة اقشعرت لها الارض ، وأغبر أفق السماء ، وراحت الابل حدبا حدابير (ضامرة) وضنت المراضع على أولادها ، فها نبض بقطرة وحلقت السنة المال (جفت) وايقنا الهلاك » وجاءه من قومه جوعى ٠٠ فنحر فرسه ودار على الحي بيتا بيتا يدعوهم الى النار (٦٥) . ولما توالت على مضر الجدوبة والقحط سبع سنين، حتى كادوا يهلكون ، جمع حاجب بن زرارة قومه وقال : اننى قد ازمعت على ان آتى الملك (كسرى) فأطلب اليه أن يأذن لقومنا ، فيكونوا تحت هذا البحر (الريف) (٦٦) فوافقوه . ان هذا الواقع من متوجبات وموقع رئيس القبيلة، كان متمايزا عنه في الحضر ، حيث العلاقات التجارية ، فككت موقع التلاحم القبلي في قبيلة جرهم ، أو خزاعة أو قريش ، لأن المال والتجارة ساهمت (مع النسب، والسن) في اختيارات الرئيس ، فبعد موت عدي ، اختلف اولاده لتوريثه شؤون الكعبة الى الاكبر ، ثم اقتسموها .

ورغم ذلك ، فان تعميم ظاهرة في الجزيرة العربية ، مسالة صعبة جدا، باعتبار ان الانتاج كان متمايزا ، وبهستوبات عدة ، وكذلك علاقاته ، فلم يكن اقتصادا مندمجا ولا مجتمعا مندمجا ، الا بنية التوازن الانتاجي في علاقسات الرعي ، أو التجارة ، أو الزرع القليل ...

ومن هنا يصعب الجزم بسيادة العلاقات الابوية البطريركية ، مع الجزم بالمرور بمرحلة الامومة . فبعض الظواهر تشير الى بقاء جزء من سيادة المراة ، أو في طور التحول الاخير . فماوية زوجة حاتم الطائي مثلا ، تطلق زوجها بتغيير وجهة باب البيت فقط . ومعناه عرفا ان من العار دخوله ويعتبر

نفسه مطرودا (٦٧) . ويؤكد ذلك الالماني (غ. ولكن) في دراسته التي ترجمها بندلي الجوزي . فالمثل الثمائع « اسرع من نكاح ام خارجة » لانها تزوجت اكثر من . كل رجلا من عشرين قبيلة . ويروي الميداني في امثاله : ان « كانت الم خارجة هذه ، ومارية بنت الجعد العبدية ، وسلمى بنت عمر ام عبد المطلب ، اذا تزوجت الواحدة منهن رجلا ، واصبحت عنده ، كان امرها اليها ان شاعت اقامت ، وان شاعت ذهبت ، ويكون علامة ارتضائها للزوج ، ان شعالج له طعاما اذا حج » (٦٨) وكذلك حديث البخاري عن انواع النكاح عند العرب ، وما اورده ياقوت وابن بطوطة عن عادات مرباط (المغرب) ونزوة عاصمة عمان ، بعد الاسلام . (٦٩) . وما مسالة نكاح المتعة الا اثر جاهلي من بقايا سيادة المراة ، والذي حاربه عمر بن الخطاب بشدة .

#### ٧ ــ مصادرة على اراء الغير •

ني ص ٢٦٧ ، وفي معرض الحديث عن الشك لدى « المحدثين » نسى بعض القضايا ، يعرض الاستاذ مروة لموقف د . جواد على الذي اتبع نسى « مسئلة الشعر الجاهلي طريقة النقد التاريخي ، والمقارنة بأسلوب البحث الموضوعي غير المتأثر بموقف سابق ثابت ومطلق » ، ويعرض لراي جواد علي ني شعر امية بن ابي الصلت دون تعليق وجاء نيه « ان ما ورد من كلام عن العرش والكرسي والله وملائكته ، وعن القيامة والجنة والنار والحساب والثواب والعقاب ، ونحو ذلك . . نان كل هذا شيء اسلامي خالص ، لم ترد تغاصيله عند اليهود والنصارى » .

ونحن وان كنا مع الاستاذ مروة من ان الجزيرة ، كانت نسبيا ، في مستويات حضارية وتفاعلات وتيارات دينية محددة ( النصرانية ، اليهودية ، الحنفاء . .) وتناقضات اجتماعية مهدت لظهور الدعوة . . الا اننا نعجب لمرور راي د . جواد علي دونها اشارة ، والمصادرة على صحته . فمقدمات الدعوة تتناقض مع هذا الاستنتاج . . فاعتبار الجزيرة خلو من الكلام عن هــــذه التفاصيل ، مسألة متهافتة ، أولا لان القرآن عندما كان يخاطب عرب الجاهلية لم يكن يخاطبهم بطلاسم لا يفهمونها . اي لم يكن يتكلم في قضايا مجهولة تماما ، لان هذا مناقض جملة وتقصيلا لطبيعة اي دعوة او ثورة . فالكلام عن الدهريين والحنفاء واليهود والنصارى وتواريخهم ، كان كلاما له جذوره واسسه في وعي الناس ، وهذا يؤدي الى رفع الاستغراب عن تناول الهية ابن الصلت او غيره لمثل هذه المسائل في الجاهلية ، وثانيا لان الجسزم بعدم ورود تفاصيل العرش والكرسي والجنة والنار . . عند اليهودية ونصرانية الجزيرة ، عملية عزل تاريخي اجتماعي . فالجزيرة المحاطــة بامبراطوريات مسيحية ( الروم والحبشـة) وغير مسيحية ، وانتشار نصراني ويهودي فـــي

اطرافها ، وفي يثرب وفي ثناياها القبلية ، وعبر قوافلها واسواقها ، لا يمكن اعتبارها في عزلة عن ذلك بمستوى الوعى . فخديجة عندا جهر لها الرسول بالوحى ، لجأت الى خالها ورقة بن نوفل لتساله ، اهو ساحر أم نبى . وكان ورقة (نصرانيا ، والبعض يورد انه حنيفيا) . ومن ناحية اخرى نحيل اصحاب هذا الراى بخلو الجاهلية والمسيحية واليهودية من تفاصيل هذه القضايا ، الى كتاب (د. فهلم رودولف . صلة القرآن باليهودية والمسيحية ) . حيث يرد في رؤيا اشعيا . السماوات كرسي ، والارض موطىء قدمى . وعن جهنم في امثال: ثلاثة لا تشبع ، أربعة لا تقول كفي : الهاوية والرحـــم وارض لا تشبع ماء ، والنار لا تقول كفي . وفي انجيل متى : واعطيك مفاتبح ملكوت السماوات . فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماوات. . وفى انجيل متى ايضا : واتول لكم ايضا ، ان مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من أن يدخل غنى الى ملكوت الله . ووردت نفسها في سورة الاعراف : ولا يدخلون الجنة ، حتى يلج الجمل في سم الخياط (٧٠) . (مع ملاحظة ان كلمة جمل ، والتي وردت مسيحيا واسلاميا ، يعتقد انها تعنى الجمل \_ ي الحيوان \_ والمقارنة هنا صعبة ، اذ يفترض ان المقارنة تحدث حول أشياء متوازية ومختلفة نسبيا . فكلمة جمل بالسريانية التي كانت سائدة ومنتشرة تبلل المسيح تعنى : الحبل . وبين الخيط والحبل وحدة في الاستخدام والشكل المتفاوت ) .

واذا تطلعنا الى شعر امية بن ابي الصلت ، لما وجدناه غريبا عما كانت الجزيرة تصطرع به من اتجاهات . فالكعبة في مكة والمعتبرة كعبة اسماعيل حيث امر ابراهيم بذبح ابنه ، مسألة معروفة جاهليا ، وفيها قال امية شعرا منه « ابني اني نذرتك لله . . . » (٧١) . وفيه قال مصعب بن عثمان : كان امية بن ابي الصلت قد نظر في الكتب (٧٢) وكان يسافر الى الشام . . الخ . وليس الهدف هنا التحتق من شعر امية ، بقدر التحتق من ان مضمون هذا الشعر ، لا يستغرب ان يكون ورد جاهليا قبل الدعوة الاسلامية ، والا ناتضنا المقدمات الاساسية لظهور الدعوة وعيا واتجاهات .

#### ٨ ــ جبرية عمر بن عبد العزيز .

في حديثه عن التزام بني امية بالاتجاه الجبري ، يرى الاستاذ مسروة انه « ليس غريبا على عمر بن عبد العزيز ، ان يأخذ بهذا المبدا الجبري ، رغم كونه الخليفة الاموي الوحيد الذي وصف بالخليفة الصالح او العادل . ليس غريبا عليه ذلك لانه ما كان من الطبيعي ان يتخلص من « ايديولوجية » اسلافه ، واسرته لمحض كونه حسن النية . . فهي لا بد توجه تفكيره وقد توجه سلوكه كذلك بصورة تلقائية ، وان لم يتعمد ذلك ، ولم يتدخل فيسه وعيه . . . »

ونخشى هنا أن يكون الاستاذ مروة قد أصبح جبريا ني التحليل اللوني. فهو ينفي العدالة عمن يكون جبريا ، ويجزم انه من « الطبيعي ان لا يتخلص من أيديولوجية اسلامه وأسرته » . كيف ذلك ؟ وهل تخلص معاوية بن يزيد من ذلك ، وهو اموي على يد عمرو المقصوص ، كما يرد ني كتب التاريخ. هكذا . . هل نقيس موقف حاكم بسلفه أو من أورثه فقط ! هل ناقض هذه الايديولوجية عمليا ، وهل « خان » طبقة « الحكام الفاسدين » ، وكان عادلا متقشفا مسلما بالمعنى الصحيح . فقد « الغي عمر بن عبد العزيز رسسوم الخلافة في محاولته العودة الى سياسة عمر الاول ، واتاح للناس أن يراجعوه ويتحدثوا معه بلا واسطة (٧٣) وهو صاحب القول والعمل المأثور . . « والله ما جاء جابيا ولكن هاديا » أي لم يمنع انسانا أن يسلم خوفا من تناقص خراج بيت المال لاعتباره ان النبي جاء لهداية البشر وليس لجمع الخراج ، وهو الذي دخل غيلان الدمشقى عليه وقال « ان العامة من أهل الثمام زعموا ان الظلم بقضاء الله وقدره . وانك تقول ذلك . فقال : يا سبحان الله أنا أتتبع مظالم دنى امية واردها ، واسميها مظالم بني امية ، افترى انى اظلم الله (٧٤) . اى انني اعمل لاحقاق العدل ورفع الظلم ، واذا كنت ادعى ذلك فمعناه ظلم لله . ولم يكن عمر بن عبد العزيز ليحتاج لفتاوى في حكمه ، كما حدث مع الحسن البسري والحجاج ، نيقول هادي العلوي عن (الكنى والاسماء) ، ان « الدولابي ، اورد نص فتوى للحسن البصري ــ المعاصر للحجاج ــ تتضهن تبريرا جبريا ممتازا للاستبداد . وهي تنص على أن انعال المستبدين قد تكون عقوبة من الله على عصيان الناس لاوامره ، وقد تكون بلاء منه يمتحن بــه العباد . وفي الحالة الاولى يستحيل رد العقوبة بالسيف . يعنى برفع السلاح ضد المستبد ، وفي الثانية يجب الصبر حتى يرفع الله البلاء » (٧٥) .

ونخلص من هنا ، الى ان تقييما تاريخيا ، للمسالة الجبرية يرتبط بهدى انسياتها في اطار التطور التاريخي ، ومدى ايجابيتها ، فلا يكفي ذم الامويين، او عمر بن عبد العزيز لمقولة جبرية ، بل يقيموا لما نتج ايجابيا أو سلبيا من استخدام هذه المقولة ، فنجد بليخانوف يستخلص « دليلا على ان الجبرية قد تلعب دورا ايجابيا في التاريخ ، واستشهد بمثالين : المتطهرين الانكليز الذين فاقوا من حيث الشدة والقدرة جميع احزاب انكلترا في القرن السابع عشر ، والمسلمين الاوائل الذين اخضعوا لسلطانهم في فترة قصيرة من الزمسن .

#### ه عن الحَجَاج ٠٠٠ وقتلاه

يرد نبي ص ١١٥: انه لما مات كان نبي سجون العراق ٥٠ الف رجل ، و٠٠ الف امراة ، وكانت استراتيجيته (اي الحجاج بن يوسف) ان يأخذ اهل الهراق جميعا بالارهاب الدموي دون تمييز ،

ولم تثبت براءة احد قط . وكان الاعدام هو العقاب المفضل عند الحجاج، حتى قيل ان عدد الجلادين ، لم يكن يكفي لاعدام العدد الكثير من الناس . . . وان من اعدموا بلغوا ١٣٠ الف نسمة .

هذه العبارات عن الحجاج بن يوسف ، وظلم الولاة ، نسوقها ليس للدفاع عن الحجاج ، بل لنسأل الاستاذ مروه كيف عبر بها من كتب التاريخ ، دونما اشارة والترم بها وبصحتها . . فكيف نفهم عبارة « جميعا بالارهاب الدموى دون تمييز » وكيف تتماشى مع عبارات « مصالح الاقطاع وكبـــار الملاك » . . وهؤلاء اخذوا بالارهاب ؟ وكيف نؤرخ اذا كان عدد الجلادين لا يكفى لاعدام الكثير من الناس ؟ فمن كان معه ومن كان يؤيده ، وكيف يستقر له حكم عشرين عاما (في الحجاز والعراق) وليس العراق فقط . واذا حسبنا على الاصابع انه ترك ثمانين الف اسير ؟! و١٣٠ الف قتيل من ضحاياه في ١٧ عاما ، واذا حسبنا متوسط الاسرة خمسة أفراد ، لعلمنا أن من كان ضد حكمه مى العراق مليونا وخمسين الفا ، دونما ذكر القرابة والقبيلة والعصبية ؟ فكم كان سكان العراق في حينه! وهل ظاهرة صحيحة تاريخيا ان يبقى حكم وال له هذا القدر من البطش ، وليس له من ايجابيات سوى نفاذ الموظفين المولجين بالاعدام .

كيف نصدق هذه الارقام على علاتها ، وهذا شبيب بن يزيد الخارجي وزوجته غزالة تدخل الكوفة بأقل من عشرين فارس ، فيخافها الحجاج ويتحصن نى قصره ، ولا يجرؤ على الخروج الا بعد رحيل شبيب وزوجته (٧٧) . حتى قيل الشعر :

غزالة في مائتي فارس يئط العراق منها اطيطه

وهكذا في نفس الصفحة ، وعند المقدسي يرتفع عدد فرسان غزالة من ٢٠ الى ٢٠٠ . الم يكن ابن خلدون مثيرا للعجب عندما سخر من أرقـــام مؤرخينا مى متدمته وديوانه .

اما ارقام الاستاذ مروة تلك مقريبة من ارتام المقدسي صاحب الموقسف المناهض للامويين والذي يقول: « وكان قتل من الاشراف والرؤساء المذكورين ماية الف وعشرين الفا صبرا سوى عوام الناس ، ومن قتل في معـــارك الحروب ، وكان مات في حبسه خمسون الف رجل وثلاثون الف امراة » (٧٨).

تبقى كلمة أخيرة تتناول مسائل شنكلية وأساسية :

١ ــ فهن حيث الشكل كان يفترض ، وتبعا للعنوان تلمس النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ، لكن المؤلف توقف عند ابن سينا، واعدا بدراسة ابن رشد فيها بعد . ومن هنا يصعب فعلا تركيب النتائج في اخر الجزء الثاني ، دون الاخذ بعين الاعتبار ، فلسفة المفاربة ، ان كان عند ابن طفيل ، او ابن باجة ، او ابن رشد ، ذلك انه عبر هؤلاء وعبر الدولة العربية في اسبانيا ، تم التواصل الاساسى مع الفكر الاوروبى . واذا كانت شكلية الكتاب من حيث الحجم لم تترك متسعا لدراسة هؤلاء ، وهذا صحيح، الا ان الاطار العام اي الخلفيات الاجتماعية السياسية ، اخذت حيزا واسعا وكبيرا .

٢ ــ كان يغترض ايضا ، وعند استنباط النزعات المادية ، الاشارة الى دراسة (طيب تيزيني) ، لاننا لم نجد جديدا عند الاستاذ مروة بموضوع الغارابي ، عما أورده تيزيني .

٣ -- تبقى مسألة أساسية تتعلق بالتشكيلة الاجتماعية أبان الدولـة الاموية والعباسية . فلا يكفي الكلام عن « الاقطاع » والمتمولين « والبرجوازية المبكرة » أو « الصراع الطبقى » ، دون الاخذ بعين الاعتبار التشكيلة المتفاوتة التي تتمغصل معها مجموعة من أنهاط الانتاج والعلاقات ، فالشمال العربي الافريقي ، خضع قليلا للدولة العربية الاسلامية . وعبر وضعه المناخي ، ظلت العصبية القبلية في (البلد السيب) حسب تعبير ابن خلدون ، مادة لاي مصلح ديني أو مجهتد ، لكي يتم عبر القبائل اخضاع المدن التجارية ، فيما في مصر ، حيث مياه النيل والري ، فرضت أن يكون التراكم الخراجي من استغلال هذا الخصيب المنه من الصعب اعطاء حيز أساسى للزراعة لضعمه السوق الداخلي ، وتباعد المسافات الصحراوية ، حيث شكلت التجارة البعيدة المدى اساس التراكم وحيث مي خزائن البلاط التاجر الصانع . ومن هنا معلا لم يكن الاقطاع ( ولم يذكر الاستاذ مروة تطور ملكية الارض ) الا اقطاعا لاجل الجباية غالبا ، ولم يكن هذا « الاقطاع » أو (التجار) ذا فاعلية سياسية ، بمستوى فاعلية التبائل والعصبية ، باعتبار ان الخليفة كان مؤسسة قائمة بذاتها ، تتحلق حوله اعطيات الاقطاع ، والتجارة للاقارب والعصبيات . علما انه كلما ضعف تقسيم العمل ، كلما ازدادت العلاقات الثانوية ، العثمائرية القبلية المذهبية . ومن هنا كانت الاموية عصبية عربية سفيانية ، والعباسية عصبية تسترت وراء التشيع ، وكذلك قامت دول الشمال العربي من الاغالبة والادارسة والمرابطين والفاطميين ٠٠

وهكذا ظلت العصبية والعلاقات القبلية ، سائدة تمنع وضوح التشكل الطبقي ، وتتمحور مواقف سياسية لهذا الطرف او ذاك عبر هذه العصبية غالبا . ومن هنا لم ترجع دولة بني امية لاحياء العصبية ، فالعصبية لم تزل، والاسلام لم يأت كأسلوب انتاج جديد ، بل كأيديولوجيا منبثقة من وضع صحراوي مجدب ، ولم تبدل كثيرا في التنظيمات التي كانت سائدة ، ولم تتفتت القبيلة في الدولة ، لعدم التبدل الاساسي في اسلوب الانتاج ، بسل شكلت مادة العسكر في المدن وضواحيها ، ويتضح ذلك من العصبية التسى اثيرت لحظة وفاة النبي ( منا امير ومنكم امير) .

ولذلك يصعب كثيرا ، والقرآن يحتوي آيات متعددة ، ويحتوي تفاصيل

الحياة اليومية والاخرة والتشريع ، الى جانب الاحاديث والسير ، يصعب الغاء ذلك والبحث الشاق عن خلفيات اقتصادية مجردة . فالخلافات الفقهية ، واللاهوتية ، والاجتهادات الرسمية لتغطية عورات وال او خليفة ، كل ذلك مع استمرار القبلية وعلاقاتها ، شكل مناخا حارا في مسالة الزهد وعلم الكلام ، وشكلت مناخا عاما يصعب معه عند اي فيلسوف رغم نزعاته المادية الا أن تكون مطمورة توفيقية ، « مادية» في التفكير ، ومثالية في السياسة ، والا لحق بالسهروردي المقتول .

وقد ادى عدم تحقيق اسلوب الانتاج الراسمالي ، لطبيعة « الاقطاع » غير المورث ، ولتشكل التراكم البعيد المدى واندحاره لحظة وصول البرتغال الى افريقيا ، دون ان يحدث تحلل البنى الماقبل راسمالية ، ولتوفر السواد في الزراعة مما اعاق تحسن تقنيتها غالبا . ان عدم ظهور الاسلوب الراسمالي في الانتاج ، قد ضيع فعلا تطور هذه النزعات المادية ، وادى الى اندثار العلوم الطبيعية بتفك الدولة ، فيما ظهرت جلية واضحة في اوروبا لحظة التحول الى اسلوب الانتاج الراسمالي ، متاثرة بحدة بنتاجات هذه الحضارة .

#### الاشاراســنــــ

1 — The New universal library, international, Learning Sysleus, London 1969, Vol. one, P 275

#### 2 - Ibid vol ten. P. 162

- ٣ -- راجع انجلز ، ف : الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية ، دار التقدم موسكو ، ١٩٦٨ م ص ١٠٢ .
- ؟ أبو ريان محمد على : اصول الغلسغة الاشراقية عقد شهاب الدين السهروردي . دار الطلبة العرب ، بيروت ، ط ٢ ١٩٦٩ ص ٢٥ .
- 5 Le livre de la création et l'Histoire. de Motahhar Beu tahir El Maqdisi. attribué à Abou zeid Ahmed ben sahi el Bapkhi. publié et traduit For M. cl. hurat. paris torne 5. 1916.
- آ بوریان د محمد علی: استاذ الفلسفة فی جامعتی الاسکندریة ، وبیروت العربیة ، صاحب
  کتاب ، اصول الفلسفة الاشراقیة ، وتاریخ الفکر الفلسفی فی الاسلام ، ومحقق وناشر
  « هیاکل النور » واللمحات فی الحقائق ، والالواح العمادیة ، ورسائل ابن سینا ۱۹٦٦ .
  الی جانب کتب اخری عدیدة ...
- ٧ أبو ريان د محمد على : اصول الغلسفة الاشراقية . نفس المعطيات ص ١٦٩-١٧٠ .
  - ٨ المرجع السابق ص ٨١ .
  - ٦ -- المرجع السابق ص ٢٧٢
  - ١٠ ــ المرجع السابق ص ٢٥٦ ــ ٢٥٧ .
    - ١١ ــ المرجع السابق ص ٥٣ ــ ٥٤ .

- ۱۲ ــ ميزيني ، د طبب ، مشرو ، فاستدبد الى الفكر المرام، العصر الوسيط ، دار دمشق ، ۱۲ ــ ميزيني . د طبب ، ۱۳۵۰ دار دمشق ، ۱۹۷۲ ــ ص ۱۳۵۰ -
- ١٢ انجلس ، ف ، الله راب الملوباوية ، والاشتراكية العلمية ، دار التقدم موسكو ، ١٩٦٨ . ص ٩١ .
- ١٤ لينين، ف : ماركس انجلز ، الماركسية ، دار التقدم ، موسكو ، ١٩٦٧ ص ١٠٠١ .
  - 10 انجلس منه المرجع السابق ص ٦٣ .
- 17 غرامشي ، انطونيو : تضايا المادية التاريخية ، ترجمة نواز طرابلسي ، دار الطليعة . ١٩٧١ ، ط اولي ، ص ٥٢ ،
- 1۷ رودنسه مکسیم: الاسلام والراسهالیة ، دار الطلیعة ، ترجمة نزیه الحکیم ، ط ۲ ، مارس ۱۹۷۶ ،
- 18 Weber. max. L'ethique protestaute et l'esprit du cafitalisme. rerherche humaine, paris, plon 1964 P72.
- 19 Lacoste Yves: Les pays sous developpeés. P. universitaire. de france Que sais je. 5 ed. 1966. P51
- ٢٠ ــ راجع د٠ ابو ريان محمد علي ٠ تاريخ الفكر الفلسفي، في الاسلام ٠٠٠ ٠ دار الجامعات ٠
   المصرية ــ الاسكندرية ــ ١٩٦٩ ص ١٤٧
  - ٢١ تقي الدين احبد بن على المقريزي ؛ والده من بعلبك ؛ مولود بحارة برجوان قسم الجمالية المقاهرة ؛ تتلمذ لعدة سنوات على ابن خلدون ؛ هندما جاء الى القاهرة عام ١٣٨٢ ، وشمغل عدة وظائف ككاتب ديوان ؛ وقاضي وامام جامع ومدرس ؛ مراقب اسمعار ، ونائب حاكم في دمشق ؛ له مؤلفات عديدة ، راجع : دراسات عن المقريزي ، مجموعة اساتذة ، منشورات وزارة الثقائة . محر ، ١٩٧٠ .
    - ۲۲ ــ راجع تيزيني ٠ د طيب ٠ المرجع السابق مي ٣٩٨ ٠
- ٢٣ المقريزي : تقي الدين ابن احمد : اغاثة الامة بكثمف الغمة ، تحقيق ونشر ، د جمال الشيال ، د، محمد زيادة ، القاهرة ،١٩٤ ، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، ص }
- ۲٤ ــ راجع ، بوتول غاستون ، تاريخ السوسيولوجيا ، ترجمة د، ممدوح حتي ، دار عويدات . ط اولي ۱۹۷۷ ص ۱۱۵
- ۲۵ سراجع العقاد عباس محمود ، بلال داعي السماء ، مكتبة غريب القاهرة ، دون تاريخ .
   ۵۰ می ۸۰ میلید می دون داری داعی السماء ، مكتبة غریب القاهرة ، دون تاریخ .
  - ٢٦ ــ المرجع السابق حس ١٠٩
- ٢٧ ــ المقدسي في مطهر بن طاهر : البدء والتاريخ ، المنسوب لابي زيد البلخي ، نشر ارنست لروا ، باريس ، الجزء الخامس ، ١٩١٦ ، ص ٧٧ .
  - ۲۸ ــ المرجع السابق ص ۷۷ــ۷۷
    - ٣٠ ــ المرجع السابق ص ٨٥٠
  - ٣١ ــ كان النبي يخرج بصحبة زيد وخديجة للصلاة في شعاب مكة -
    - ٣٣ سد المرجع السابق ج الخامس ص ٦٤ ٠
- ٣٣ ــ راجع تيزيني د طيب ، المرجع السابق ص ١٦١ــ١٦١ ، والمقدسي ، المرجع والمعطيات السابقة ج الرابع ١٩٠٧ ، ص ٢٢٥ .
- ٣٤ ــ الجوزي بندلي : من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ، دار الروائع ، غير محدد التاريخ ، من ٧٤ .
  - ۳۳ المقدسى : ج الرابع ، المعطيات السابقة ، مس ۲۳٤ .

- ٣٦ -- الجوزي بندلي : المرجع السابق ص ١٩ ٠
- ٣٧ ــ المقدسي ، المرجع السابق ، ج ٦ ، ص ٥ ٠
  - ٣٨ ــ الجوزي بندلي: المرجع السابق من ٣٣ ٠
- ٣٦ ــ المقدسى : المرجع السمابق ج الرابع ص ١٢٥ -- ٣٦
  - ٠٤ ــ المرجع السابق ص ١٢٧ ٠
- 1) المتصود بهذا الحديث ، انه النبي لما رأى السكة ببعض دور الانصار ، قال « بما دخلت هذه دار قوم الا دخله الذل ، راجع ابن خلدون ، المقدمة ، دار احياء التراث العربي ، ط ٣ \_ \_ بيروت ، ص ٣٩٤ .
  - ۲ الرجع السابق ص ۱۱۷ ٠
- ٣٤ \_\_ راجع : تصة الحضارة ، ول ديوارنت ، عصر الايمان ، ج ٢ من مجلد ٤ ترجمة محمد بدران ، جامعة الدول العربية ، ١٩٦٤ ، ط ثانية ، ص ٦ \_ ٧ \_ 11 .
  - }} \_ المرجع السابق ص ١٢ ٠
  - ه} ــ ديورانت المرجع السابق ص ١٢ ٠
    - ٦٦ ــ المرجع السمابق ص ٣٢
  - ٧٤ ــ المرجع السابق ص ١٢ / الهامش •
- ٨٤ \_\_ الجوزي . بندلي : دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند العرب . جمع وتقديم : جلال السيد وناجي علوش . دار الطليعة \_\_ اتحاد الكتاب والصحفيين الغلسطينيين نيسان ٧٧ ص ٢٢٣
- ٩٤ ــ المولى بك ، محمد احمد جاد ، على محمد البجاوي ، محمد ابراهيم : قصص العرب ،
   مصر ، ١٩٣٩ ج ، اول ، مطبعة الحلبي ، ص ٣ ،
  - ٥٠ ــ المرجع السابق ص ٧ ٠
- ١٥ بيروك بول : هل العالم الثالث في طريق مسدود ، ترجمة موريس جلال ، وزراء الثقافة
   دمشق ١٩٧٧ ، ص ١١ ،
  - ٥٢ ــ ديورانت، ول ، المعطيات السابقة ص ٥٨ / وكذلك سورة الكهف ٣٣ .
- ه ـ المولى بك ، محمد احمد جاد ، قصص العرب المعطيات السابقة ، ص ١٢٤ ، حيت يرد كلام الطبيب الحارث بن كلده مع كسرى عن أغضل الغواكه ، الرمان والاتربع ،
- ١٥٥ ــ عندما رحل النبي الى الطائف ، استضافه احدهم واطعمه عنبا ، راجع ص ٣١١ ــ في،
   منزل الوحي ، محمد حسين هيكل ، دار الكتب المصرية ، ١٣٥٦ ه.
- ٥٥ ــ الاصبهاني ابي القاسم حسين المعروف بالراغب ، محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء ، جمعية المعارف ، القاهرة ، ص ١٢٨٧ هــ حديث عن امرأة مزبد ، وطلبها شراء مد من الجراد بدينار ،
  - ٥٦ ــ الاصبهاني ابو راغب ، المرجع السابق ، ص ٢٨٣
    - ٥٧ ـــ المرجع السابق ص ٢٨٨
    - ٨٥ ــ المرجع السابق ص ٢٨٥
    - ٥٩ ــ المرجع السنابق ص ٢٨٦
- ٦٠ ــ المرجع السابق من ٢٨٦ وقيل ثلاثة اعمال لم تزل في سفلة الناس إلى الحياكة والحجامة والدباغة .
  - ٦١ ــ الاصبهاني ابو راغب ، المرجع السابق ص ٢٨٤
  - 62 la grand, jacques, le choix Monogle, de la féodalité au socialisme. Ed. sociale, paris, 1979, P157.

- ٦٣ المولى بك محمد احمد جاد . قصص العرب . المعطيات السابقة من ١٥٤
  - ٦٤ ــ المرجع السابق من ١٥٦
    - ٦٠ ــ المرجع السابق ص ٢٠
  - ٦٦ ـ المرجع السمابق ص ٢ .
  - ٦٧ ــ المرجع السابق من ١٥٩ .
- ٨٠ الجوزي بندلي دراسات في اللغة والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي عند العرب . المعطيات السابقة حس ١٤٥ .
  - ٦٦ المرجع السبابق ص ١٥١ ١٦٣ .
- ٧٠ الله الله القرآن باليهودية والمسيحية ، ترجمة عن الالمانية ، عصام الدين حنفي ناصيف ، دار الطليعة ، ط أ ، شعباط ١٩٧٤ ، من ص ١٤ حتى ٢٨ ،
- ٧١ ــ الطبري ، ابي جعفر محمد بن جرير ، تاريخ الرسل والملوك ، مكتبة خياط ، روائع التراث العربي ، القسم الاول ، بح اول ، ص ٣٠٨ / ١٩٦٥ ،
- ٧٢ ــ الاغاني ، مجلد ٢ ج ٣ ، نسخة مصورة ، الاصفهاني ابي الفرج عن طبعة بولاق ، نشر دار الفكر للجميع ، وصلاح يوسف الخليل ، ١٩٧٠ ، بيروت ، من ١٨٦ ــ ١٨٧ ،
- ٧٢ ــ العلوي هادي : ني الدين والتراث ، دار الطليعة ، ط اولي حزيران ١٩٧٣ بيروت ، حس ٧٧
  - ٧٤ ــ المرجع السابق ص ٣٧ ــ ٣٨ .
    - ٧٥ ــ المرجع السابق من ٣٨٠
- ٧٦ ــ المرجع السابق من ٤٠ وهذا النص ذاته يرد عن ٦٤ نمي دور النود نمي التاريخ ، ترجمة احسان سركيس ،طبعة ١٩٧٤ ، دار دمشق ،
  - ٧٧ ... المقدسي ، مطهر بن طاهر : المعطيات السابقة ج ٦ ... ص ٣٩
    - ٧٨ ــ المرجع السابق ، ص ١٠ .

# المادية فتجلياتها في العصر الوسيط

( مناقشة لاعمال د. حسين مروة ود. طيب تيزينو )

د وفيسق سلوم

□ بظهور الجزء الاول من كتاب د٠ حسين مروة (( النزعات المادية غي الفلسفة المعربية ـ الاسلامية » و و و و و و و و ل د٠ طيب تيزيني « مشروع رؤية جديدة الفكر العربي في العصر الوسيط » و من شم المجلد الاول من المشروع « الموسيع » ( في ١٢ مجلدا ) ـ « من التراث المبادرة الدراسات الصادرة باللغة العربية ، حول التراث الفكري العربي ـ الاسلامي .

والترحيب الكبير ، الذي لاقته اعمال د. مروة ود. تيزيني هو خير تعير عن الطابع الملح لمثل هذه الابحاث ، اولا ، وعسن التقدير العميق لذلك الجهد الضخم ، الذي بذله الباحثان ، ثانيا .

من مواقع الحرص على هذا الجديد ، الذي له ، وحده ، المستقبل، وفي ضوء الالتزام بالمنهج العلمي ( الماركسي ) ، الذي يجمعنا والدكتورين مروة وتيزيني ، تأتي هذه المناقشة لبعض الافكار ، التي وردت فلسي الاعمال المذكورة .

ولا بد لنا ، في البداية ، ان نرى الى كيفية تحديد بعض المصطلحات والمفاهيم الماركسية بالنسبة لحركة تطور كل من المجتمع العربي والفلسفة العربية ـ الاسلامية ، مثل كيفية تحديد المادية ( وبالمقابل المثالية ) في المفسفة القروسطية ، وبصورة خاصة في المشرق الاسلامي . وسنتوقف ، بادىء ذي بدء ، عند (( الاسمية )) و (( الواقعية )) ،

اللتين يعتبرهما بعض الباحثين (وبينهم د. مروة ود. تيزيني) تجليين للهادية والمثالية في العصر الوسيط.

## ١ \_ بين الاسمية والواقعية

« الاسمية » و « الواقعية » تياران في الفلسفة السكولائية ( المدرسية ) ، التي سادت في اوروبا الغربية القروسطية ، يختلفان فيما بينهما في النظرة الى وجود المفاهيم العامة (الكليات) .

يرى الاسميون (روسيليني ، دونس سكوت ، اوكام . . . ) ، بكل اتجاهاتهم ، ان ما هو موجود فعلا (واقعيا ، انطولوجيا ) هو الاشياء الفردية ، اما المفاهيم العامة فليس لها وجود واقعي خارج الذهن (ليس هناك «بياض » ، بل اشياء بيضاء فقط ) ، ويمضي الاسميون المتطرفون (روسيليني ، مثلا ) لينكروا وجود «العام » حتى في الذهن ، كذلك يؤكد انصار الاسمية ان المفاهيم ، التي يكونها الفكر عن الاشياء الفردية ، ليست محرومة من اي وجود مستقل عن وجود هذه الاشياء ، فحسب ، بل ويقولون انها لا تعكس خصائص الاشياء وكيفياتها .

الما انصنار « الواقعية » ( انسلم ، فيلهلم دي شامبو ، تومسا الاكويني . . . ) ، التي جاءت ، في الحقيقة ، امتدادا لنظرية افلاطون في « المثل » ، فيؤكدون ان للمفاهيم العامة (العام) وجودا موضوعيا، وان وجودها هذا يسبق وجود (١) الاشياء الفردية (الخاص) .

وعلى العموم ، ارتبطت « الواقعية » ، عند اصحابها ، بنزعـة مثالية في الفلسفة ( لكنها ، عند اريجينا مثلا ، اقترنت بنزعة بانتيئية ـ وحدة الوجود ـ كانت موضع ادانة الكنيسة ) ، في حيـن ترافقت « الاسمية » ، في بداية عهدها ( عند روسيليني ) بنزعة مادية خافتة ، في ضوء ارتباطها هذا قال ماركس عن « الاسنمية » ، انهـا كانت اول تعبير عن المادية في العصر الوسيط ، وفي مقدمة ١٨٩٢ للطبعة الانكليزية من « الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية » يكرر انجلس عبـارة ماركس هذه ، مع بعض التعديل : كانت الاسمية ، على العموم ، التعبير الاول عن المادية القروسطية ( العبارة نفسها ترد عند لينين في « الدفاتر الفلسفية » ) .

هذه العبارة المقتضبة كانت منطلقا لاستنتاجات منهجية تركت اثرها السلبي على الكثير من الدراسات في تاريخ الفلسفة ، فقد حدث معها نفس ما حدر منه لينين ( في المادية ومذهب النقد التجريبي » ) : التضحية بمنهج الماركسية من اجل الابقاء على حياة حرف منها ، ان بعض الباحثين لم يكتفوا بالابقاء على الموضوعة كما وردت عند ماركس

<sup>(</sup>۱) ان عبارة د. مروة ( « النزعات المادية » ، هامش ص ۳۵ ) « ان الواقعين كانوا . . يرون الوجود الواقعي للعام دون الأشياء » يمكّن أن توهي بأن الواقعين ينكرون وجود الإشياء وجودا واقعيا ، وهذا غير دقيق .

وانجلس (بما فيها من تحفظات ، انعكست في كلمات : أول ، تعبير ، على العموم ) ، بل وبالغوا في دفعها إلى امام ، بحيث اصبح يقال عن الاسمية انها كانت « ليس فقط تقدما ضخما في تاريخ الفكر الفلسفي، وانما ايضا الشكل الاساسي والرئيسي للفلسفة الماديسة في العصر الوسيط » . هذا الاستنتاج ، يطرحه د . تيزيني ( « مشروع رؤيسة جديدة » ، ص ٣٦٣ ) ، ويوافقه عليه د . مروة ( « النزعات المادية » ، ص ٥٣ ) وهذه الصيغة لهذه الموضوعة ، كانت ، على سبيل المشال ، احد المبادىء الاساسية ، التي اهتدى بها المستشرق الالماني هرمان لاي في دراسته المعروفة عن المادية في العصر الوسيط ( ١٩٥٧ ) ، وتأثر به ، على ما يبدو ، الباحثان مروة وتيزينى .

ويمضي هؤلاء الباحثون لتصوير صراع «الاسمية» و «الواقعية» على انه التجلى القروسطى الرئيسي لصراع المادية والمثالية . يقول د. مروة: «أن الصراع بين المادية والمثالية في القرون الوسطى كان يظهر في شكل صراع بين الاسمية والواقعية »، وايضا: « في القرون الوسطى المسيحية كانت الاسمية والواقعية ،، . هما الوجه التاريخي المميز لصراع المادية والمثالية داخل الفلسفة المدرسية » (النزعات المادية) وسم ٣٠) .

# ان طرحا كهذا لا يأخذ بعين الاعتبار الوقائع الاساسية التالية:

ا - ان الفلسفة المدرسية ، ككل ، ب اسميتها » و « واقعيتها »، ظهرت لتكون دعما نظريا للايديولوجية الدينية ( « خادمة اللاهوت »!). ومن هنا يصعب فهم كيف كانت « الاسمية » « تقدما ضخما » للفكر الفلسفي ، وشكلا « رئيسيا واساسيا » للمادية القروسطية . ونحن نرجح أن الانطلاق من تصوير تاريخ الفلسفة تاريخا لصراع الماديسة ، والمثالية كان احد العوامل الرئيسية في المبالغة بتقييم الاسمية ، وصراعها مع الواقعية .

٢ - أن القول بالاسمية « شكلا رئيسيا واساسيا » للمادية في القرون الوسطى يقتضي تبيان العلاقة ، المنطقية والتاريخية ، بين حل مسألة الكليات وبين « المسألة الاساسية في الفلسفة »، التي على اساسها تحدد الماركسية انتماء هذا المذهب او ذاك الى معسكر المادية او المثالية. فيما نعرف ، لم يفلح احد من الباحثين في تقديم اثبات مقنع لمثل هذه العلاقسة .

٣ ـ أن الحل ، الذي تقدمه « الاسمية » لمشكلة الكليات ، لا يقل خطأ عنه لدى انصار الواقعية . فلم يكن الاسميون يدركون ان المفاهيم العامة تعكس صفات وكيفيات واقعية للاشياء الموجودة موضوعيا ، وان الاشياء الفردية لا تنفصل عن العام ، بل تنطوي عليه . ان نظرة الاسميين الخاطئة الى المفاهيم هي التي مهدت الطريق لافكار السببية ، وهاذا

ما نجده جلبا في اسمية الغزالي حص الاشاعرة في المشرق الاسلامي ، ولدى بيركلي وهيوم في اوروبا أسابية .

ومن الطريف الاشارة الى أن د. مروة قد شارف ، في هجومه على اسمية الاشاعرة ، على ادراك هذه الحقيقة ، حين يكتب: «غير أن القول يوجود المنفرد وحده ، ونا وجود العام اطلاقا ، يؤدي بـ « اسميـة » المدرسين الأوروبيين الى اللامعقولية » (هامش ص ٩٠٩) . هذه نتيجة صحيحة ، لكن د. مروة لم يلتفت ، للاسف ، أولا ، الى انها تتناقض مع اطرائه السابق « لاسمية الشرسين الاوروبيين » ( « كان التيار الاسمى بمثل الجانب المادي » \_ ص ٣٥) ، ولم ينتبه ، ثانيا ، الى أنه ، على الصفحة . ٩٣ ، ينسف هذه النتيجة حين يكتب: « وربما امكن القول بوجود علاقة ما بين هذا الاتجاه ( اسمية الاشاعرة ــ ت. س) وبين المذهب « الاسمى » المعروف في أوروبة في العصر الوسيط ، ولكنها علاقة شبكلية، لا تتضمن (٢) الموقف المادى ، الذي تضمنته « الاسمية ». ترى كيف تتفق « اللامعقولية » مع « الموقف المآدى » ؟! ولماذا تكون العلاقة بين اسمية الاشاعرة والاسمية الاوروبية مجرد علاقة شكلية : الاسميون الاوروبيون ، كما يذكر د. مروة ، « ينفون وجـود العــام \_ الماهيات ــ ويثبتون ألوجود الحقيقي للاشياء ٠٠٠ ويقولون أنه ليس للعام وجود سوى الاسم فقط » (ص ص ٣٥) ؛ والاشاعرة ، من جهتهم ، « ينكرون وجود الكلى أطلاقا في الخارج ٠٠٠ وهـــم يذهبون الى ان الكلّيات ليست سوى استماء اصطلاحية " ، ( ص ٩٠٨ -) ، فهل هذا تشابه شكلي فقط ؟ وهل تعني « الاسمية » غير ذلك ؟ واخيرا ، ما هو ذلك « الموقف المادى » ، الذي تضمنته « الاسمية ألاوروبية » ، ولسم تتضمنه « اسمية » الاشاعرة: ما هو الفرق بين وجهة نظر روسيليني « بان العام تسمية لفظية لا واقع له » ، التي تعتبر ، كما يقول د. مروة ، « أول تجليات الاسمية المآدية في مدرسية القرون الوسطى » ( تهامش ص ٣٥ - ٣٦ ) وبين رأى الاشاعرة ، الندى أوردناه اعلاه ن « الكليات ليست سوى اسماء أصطلاحية » ؟!.

هذا التشوش في فهم المادية في الفرب اللاتيني يتعمى خطؤه عندما نحاول سحبه لتقييم المادية وتجلياتها في الفلسفة العربية للاسلامية القروسطية ، ان «هه لاي » ، مثلا ، ينطلق من ان «الاسمية» و « الذرية » كانا تقدميين ، « ماديين » في اوروبا الفربية ، ليلصقهما قسرا ، وبدون أي أساس مسوغ ، بالمفكرين الاسلاميين الطليعيين ، وعلى هذا الطريق سار د، تيزيني ، فهو يتجاهل كل تلك النصوص ، التي على أساسها ينسب الباحثون إلى أبن سينا قوله بوجود الكليات وجودا

ثلاثيا: قبل الاشياء ، وفيها (كماهية لها) ، وبعدها (كانعكاس لها) ، هذا الراي ، الذي يصنف ، عادة ، على انه « واقعية معتدلة » ، ليؤكد « ان ابن سينا كان من الوجوه البارزة ، التي تبنت وطورت الملهب الاسمي ودافعت عنه «مشروع ، ص ٣١٨) . بالاضافة الى التجاهب المذكور « يعدل » د. تيزيني من فهم الاسمية ، ليستطيع الصاقها بابن سينا ، حين يقول : « ومن المعروف ان هذا المذهب « المذهب الاسمي ت . س ) ينطلق من أن « المفاهيم » الانسانية لا تملك وجودا مستقلا عن « الواقع المادي » ، الذي تعكسه هي ، وانما هي بالمضبط « انعكاسه » (مشروع ، ص ٣١٨ ، خطوط التشديد لي ـ ت . س ) ! لا ، يا سيدي، ليس هذا « من المعروف » اطلاقا ، فان كون المفاهيم العامبة انعكاسا للواقع المادي ليس هو نقطة الإنطلاق عند الاسميين ، بل هو على العكس تماما ، ما ير فضونه بالضبط !

وعلى نحو مماثل ، حين ينتقل الى ابن رشد ، نرى د. تيزيني لا يكتفي باعلانه فيلسوفا أسميا ، بل ويصوره نصيرا للمذهب الذري (مشروع ، ص ٣٦٨ – ٣٨٧) . هنا ، مرة اخرى ، يتجاهل (وقبله هد. لاي) تلك النصوص الواضحة، التي تؤكد ، بلا لبس ، ان ابن رشد، كغيره من المشائين ، كان خصما للمذهب الذري ، واذا كان « لاي » ينطلق ، في نسبته « الذرية » الى ابن رشد ، من تأويل خاطىء لشروح ينطلق ، في نسبته « الذرية » الى ابن رشد ، من تأويل خاطىء لشروح ابن رشد على مؤلفات ارسطو ، نان د. تيزيني لا يجد حاجة في ايراد ابة حجج ، تسوغ له مثل هذه النسبة .

وفي « النزعات المادية » يتصدى د. مروة لمسألة: « كيف نحدد أشكال المآدية ، أو أشكال المثالية ، في فلسفة عربية \_ اسلامية ، ظهرت وعاشت ، في العصور الوسطى » ( ص ٣٢ ) . ويعاليج ذليك على الصفحات ٣٢ - ٣٩ من مقدمته المنهجية . هنا يذكر بعض اشكال المادية - المادية اليونانية الساذجة ، المادية الميتافيزيقية ، مادية الديمقراطيين الثوريين الروس ، والمادية الديالكثيكية ـ ليحاول ، في ضوئها ، تحديد « أشكال » المادية في الفلسفة العربية \_ الاسلامية ، بالإضافة الى ذلك، يحاول الاسترشاد بـ « الاسمية » القروسطية كتجل للماديـة . وفيي سياق ذلك يورد ثلاثة مبادىء عامة ، ينبغي ، في رأيه ، الاعتماد عليها فى تحديد الاشكال المادية: ١ ـ ان هناك موقفاً مشتركا تجاه ظواهـ ر العالم بين مختلف هذه الاشكال ، وهو الموقف الذي ينظر الى العسالم المادي على انه الاسبق من الوعي وجودا ٠ ٢ ـ ارتباط المادية بالنظهام الاجتماعي المعاصر لها ٠ ٣ - علاقتها بالعلوم الطبيعية ( ص ٣٣ ، ٣٧ ) . وه - على المسألة ، التي عطي جوابا دقيقا على المسألة ، التي طرحها ، فيبقى في اطار العموميات ، وينتهي الى القسول: برنفي تحديد أشكال المادية في تراثنا الفلسفي بمقياس أشكال المادية الديالكتيكية المعاصرة ، أو بمقياس أشكال المادية اليونانية القديمة ، أو بأي مقياس آخر ، لا صلة له بالنظام الاجتماعي الذي ارتسط تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية بتاريخه ، ولا صللة لله ايضا بالمستوى التاريخي ، الذي بلغه تطور العلوم الطبيعية في عصر هذه الفلسفة وذاك النظام ذاته » ( ص ٣٧ ) . امامنا ، هنا ، تجل لئلاثة اخطاء منهجية :

أولا ، الخلط بين ما يسميه علم تاريخ الفلسغة الماركسية (( نزعـة مادية )) ، و (( مذهبا ماديا )) ، و (( شكالا تأريخيا للمادية )) (٣) . أما كون المنهب ماديا أم مثاليا فيتحدد ، بكل بساطة ، في ضوء الاجابة على « المسألة الاساسية في الفلسفة » . أما الكلام عن نزعة مادية (أو مثالية) لدى مفكر ما ، فيأتي بعد أن نكون قد حددنا ماديته ومثاليته عموما ، كأن نقول ، مثلا ، أن لدى الفيلسوف المثالي ليبنتز نزعة مادية في تأكيده على تلازم المادة والحركة . ونقول ، بالمقابل ، ان كل المذاهب الماديسة ما قبل الماركسية انطوت على نزعة مثالية ذاتية في فهم المجتمع • اما الشكل التاريخي للمادية ( وبالمقابل المثالية ) فلا يطلق على مذهب واحد، بل على مجمل اراء عدة مفكرين ماديين: الفلاسفة « الطبيعيون » ما قبل سقراط ، ماديو القرن الثامن عشر الفرنسيون ، مادية الديمقراطيين الثوريين الروس ، المادية الماركسية (الديالكتيكية) . ومن هنا فليس من الدقة القول عن اراء بعض المعتزلة حول قانونيات الطبيعة بانها « تمثـل شكلا تاريخيا خاصا من أشكال آلمادية » ( النزعات ، ص ٧٨٤ ) . فوجود نزعات مادية لدى مفكرين ، يصنفون بانهم مثاليون عموما ، لا يسمح ، تبعا للمنهج الماركسي ، بتسمية هذه النزعات شكلا تاريخيا للمادية .

ثانيا ، المادية اللائة ، التي يوردها د. مروة ، لا تحدد «شكل » المادية بالمعنى الذي يقصده (بمعنى «نزعة ») ، بل هي صياغة (غير دقيقة ، أحيانا ، ولا سيما في الاول منها) (٤) لبعض الاسس، التي ينطلق منها الباحثون الماركسيون في ادراجهم مذهبا ماديا ما ضمن هذا الشكل التاريخي للمادية أو ذاك ، هذه المبادىء هي : «أ) طابع فهمها للعالم ، وحلها للمسألة الاساسية في الفلسفة ، ب) المدخل العام الي معرفة ظواهر العالم (ديالكتيكي عفوي ، ميتافيزيقي ، أو ديالكتيكي ) ، عفوي اكيفية ارتباطها بالعلوم الطبيعية ، التي يمارس طابع ومستوى تطورها تأثيرا كبيرا على مضمون الفلسفة ، ويحدده الى درجة ما ،

<sup>(</sup>٣) راجع (( موجز تاريخ الفلسفة )) ، ج٣ ، المخاتمة ، تأليف جماعة من الاساتذة السوفيات ، اصدار دار الجماهير العربية ، دمشق ، الجزء المثالث ١٩٧٨ ، المخاتمة . (٤) نقصد : ليس من المضروري لادراج مذهب ما ضمن شكل تاريخي المادية أن نقول ، كما يذكر د. مروة ، بان المعالم المادي اسبق وجودا من الموعي ، غالماديون اليونانيون القدامي ( طاليس ، انكشماندر ، انكسمنس ... ) لم يقولوا بذلك . في ذلك المعصر لم تكن ( المسألة الاساسية في الفلسفة ) مطريحة يعد ، ولم يكن هؤلاء يدركون التعارض بين المادة والوعي ، بين المذات والموضوع .

د) موقف المذهب الفلسفي من النظام الاجتماعي لعصره ، هذا الموقف ، الذي يعبر عن الرؤية الفكرية لطبقة ، او فئة اجتماعية ، معينة » (٥) من هذه المنطلقات تبرز الماركسية اربعة اشكال تاريخية للمادية ، وتشير الى الاشكال الانتقالية (٦) .

ثالثا ، في طروحات كهذه يتجلى عدم الدقة في فهم علاقة العسام بالخاص ، وهذا كثيرا ما نجده ، مع الاسف ، في اعمسال الدكتورين مروة وتيزيني ، ان عدم الدقة في فهم العام فهما صحيحا هو الذي جعل د. مروة ود. تيزيني يبالفان في تاكيدخصوصية الخاص على حساب العام على حساب الفهم على حساب الفهم على حساب الفهم الماركسي للعلاقة بين العام والخاص ، بحيث ينسف العام والخاص معا .

ان عدم الدقة هذا يتخذ الصيغة التالية: لدينا تصور (غير دقيق، ناقص وخاطىء احيانا) عن ((العام)) ناتي لندرس، في ضوئه، ظاهرة او جانبا مما يفترض ان يكون ((خاصا)) فلا نجد لها مكانا، «تفسيريا» في تصورنا هذا عن «العام»، وعندئذ نعلن، بكل بساطة، ان هذا من «خصوصيات» الخاص، وبأن «ديالكتيك العام والخاص» لا يستثني ذلك، بل على العكس، يتطلبه، بذلك يفتقد العام، و «ديالكتيك العام والخاص» قيمته المنهجية، ليبقى مجرد كلمات، لا حول لها ولا قوة، ونورد هنا بعض الامثلة:

- الدكتور مروة ، كما يقول الاستاذ محمد دكروب في « ندوة الطريق »، لم يجد ، في دراسته لنمط الانتاج القائم في العصر الجاهلي، عنوانا ، يدرجه تحته ، اقطاعي ام عبودي ، او اي واحد من العناوين العروفة ، « فلم يجد أن هذه العناوين العامة متوافقة مع النتائج ، التي توصل اليها . يعني : أن نظام الانتاج هذا مختلف عن المواصفات العروفة) ( « الطريق » ، عدد شباط ، ص ٧٧ ) . ترى هسل درس د ، مسروة العبودية والاقطاعية في اوروبا الغربية ، والشرقية ، والصين ، والهند، واليابان ، وايران . . . واستخلص ذلك العام ، ليحدد ، انطلاقا منه ، واليابان ، وايران . . . واستخلص ذلك العام ، ليحدد ، انطلاقا منه ، الخلافة ) اقطاعيا ام عبوديا ؟ وما هي تلك المواصفات المعروفة ؟ لو كانت الخلافة ) اقطاعيا ام عبوديا ؟ وما هي تلك المواصفات المعروفة ؟ لو كانت هناك مواصفات كهذه ، لما ظهرت ، في الثلاثينات ، المناظرة المشهورة حول نمط الانتاج الاسيوي ، ولما عادت من جديد ، منذ أوائل الستينات، ولا تزال مستمرة حتى الان !

<sup>(</sup>a) أنظر « موجز تتاريخ الفلسفة » ، ج٣ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

من الدوة الطريق » كرر الدكتوران مروة وتيزيني تساؤلهما حول امكانية تسمية العلاقات التجارية ، التي كانت نامية في ظل الخلافة الاسلامية ، علاقات « برجوازية » « راسمالية مبكرة » و د. مروة يعترف يسميها ، في « مشروع . . . » ، راسمالية مبكرة ، و د. مروة يعترف بوجود « برجوازية تجارية » لكنه « لا يجرق » على تسميتها كذلك! هذه التساؤلات ، و « الحيرة » في الجواب عليها ، تعكس ، بالضبط ، عدم فهم « العام » وعلاقته بالخاص ، فلو كنا نعرف ان العلاقات التجارية في كانت امرا مميزا للمجتمع العبودي ، ولكثير من المجتمعات الاقطاعية في الشرق ، وان ازدهار العلاقات التجارية في روما العبودية ، مثلا ، كان العراق ، والانتقال اللي العوامل ، التي اسفرت عن انهيار نظام الرق ، والانتقال اللي الاقطاعية ، لو كنا نعرف هذا « العام » ، لما تساءلنا عن هذا «الخاص» ولقلنا ، مع المؤرخين الماركسيين ، ان هذه مجرد علاقات تجارية ، تابعة ولقلنا ، مع المؤرخين الماركسيين ، ان هذه مجرد علاقات تجارية ، تابعة النظام العبودي او الاقطاعي •

ولو كنسا نعرف تماما ذلسك « العام » سه علم تاريخ الفلسفة الماركسي ، لما أبرزنا ذلك « الخاص » ، وأطلقنا عليه «الجدلية التاريخية التراثية » ، ولما وضعنا ، الى جانب « الثورة الثقافيسة » ، « ثسورة تراثية » ( د. تيزيني ) ،

- وفي مجال الحديث عن المادية وتجلياتها في العصر الوسيط ، يتجلى الخلط بين العام والخاص في « نفى » الدكتور مروة لان يقيس « أشكال » المادية في الفلسفة الاسلامية الطلاقا من « مقياس المادية اليونائية » أو من « مقياس المادية الديالكتيكية المعاصرة » ، من الذي يقول بضرورة انطلاق كهذا ؟ ان « العام » ، الذي في ضوئه يدرس « الخاص » ، هنا ، هو الفهم الماركسي للمادية والمثالية ، انطلاقا مسن « المسألة الاساسية في الفلسفة » ، وليس في ضوء « خاص » اخرى نقف ، معه ، عاجزين عن فهم « الخاص » ، الذي نحن بصدده \_ تحديد المادية في الفلسفة الاسلامية القروسطية .

# ٢ ــ ندوة الطريسة: مزيد من عدم الدقسة

واذا انتقلنا الى ندوة « الطريق » (٧) ، التي شارك فيها الدكتوران مروة وتيزيني ، نجد ان عدم الدقة في مسألة تحديد النزعات المادية في الفلسفة العربية - الاسلامية القروسطية ، يزداد اتساعا وعمقا ، ليصل حتى التناقض مع أبسط البديهيات الماركسية ،

<sup>(</sup>٧) انظر: « الطريق » ، العدد الاول ( شباط ) ١٩٧٩ .

ان احدا من الاثنين ــ د. مروة ود. تيزيني ــ لم يخطر ببالــه ولو الاتيان على ذكر « المسألة الاساسية في الفلسفة » كما صاغها انجلس ، بالنسبة للعصر الوسيط ، صياغة كلاسيكية ، دقيقة وواضحة في « لودفيغ فويرباخ ... » ( انظر ادناه ) ، ولم يتذكر احد منهما تلك « الاسمية » ، التي كانت تعتبر ، كما رأينا ، شكلا « رئيسيا واساسيا» للمادية في القرون الوسطى ، بالمقابل ، تزف الينا الندوة اشياء جديدة، وايما جدة !

· هن « الجديد » تماما ما نعرفه مسن الدكتور مروة أن الماركسية تقول بمعايير ومقاييس عدة للتفريق بين المادية والمثالية ، منها ١) المسألة الاساسية في الفلسفة ، و٢) مسألة العلاقة بين الوجود والماهية ، ٣) ومعيار خاص في نظرية المعرفة ـ وربما يكون هناك معايير أخسري ايضا ٠٠ نحن نشك في ان هناك كثيرا من الماركسيين ، الذين يؤيدون مثل هذه « التعددية » في الماركسية ، ويتخلون عسن كون « المسألة الاساسية في الفلسفة » معيارا وحيدا في تقسيم المذاهب الفلسفية الى مادية ومثالية ، اما بصدد مسألة القلاقة بين الماهية والوجود ، التي يطرحها د. مروة كمعيار للتفريق بين المادية والمثالية ، فسنكتفي بتسجيل ثلاث ملاحظات على موضوعته ـ « ان ألقـول بأصالة الوجـود يعبر عن نزعة مادية ، والقول باصالة الماهية ، كما هو مدهب افلاطون مَثلاً ، يَعبر عن نزعة مثالية » ـ اولا ، ليس مذهب افلاطون مثاليا لانه قال باصالة الماهية بالنسبة للوجود ، بل لانه يصنور ماهية الاشياء ، « مثلًا » مفارقة ، غير مادية ، موجودة في عالم غير عالمنا المادي ؛ ثانيا ، أن مفكرا ماديا ، مثل ديمقريطس يقول باصالة الماهية (الذرات) ! ثالثاً ، ما رأي د، مروة في مفكر ، يقول ، مثلا ، باصالة الوجسود ( بالنسبة للماهية ) ، ثـم يزعـم ان الوجود والماهية مخلوقان لله ، يخلقهما في كل لحظة على هواه ، هل نعتبره ، وفقا للمقياس المذكور ،

ومن الدكتور مروة نعرف شيئا « جديدا » اخر ، يبدو ان د. تيزيني يوافقه عليه ، هو انه ، قبل الماركسية ، « لم يكن هنساك ، اطلاقا ، نزعات مادية فلسفية مستقلة ، بل كانت النزعات المادية دائما عناصر داخلة ضمن النسيج المثالي ذاته» (خط التشديد لي – ت. س) على هذا النحو يصبح تاريخ الفلسفة تاريخا للفكر المثالي وحده ، ولا يغير من ذلك ان توجد ، احيانا ، « عناصر » ضمن « النسيج المشالي الفالب » ! اما مادية ديمقريطس وابيقور وماديي القرن الثامسن عشر الفرنسيين وفويرباخ ، وغيرهم ، فلا تغدو ، وفقا لهاذا المنطق ، « نزعات مادية مستقلة » ، بال مجرد « عناصر » ضمن « نسيج مثالي » ! اما ما تحكيه الماركسية من انقسام الفلاسفة الى معسكرين، مادي ومثالي ، ومن صراع بينهما ، فيجب ان نفهمه ، في ضوء هذا الطرح ، على انه انشطار « عناصر » من الفيلسوف، وصراع الفيلسوف مع « اجزاء » منه ! . .

صحيح انه لم يكن ، قبل ماركس ، مادية «صافية » مئة بالمئة (والدكتور تيزيني يتحفظ على اطلاق نعت «صافية » حتى على الفلسفة الماركسية ! ) ، لكن تقسيم الفلاسفة الى ماديين ومثاليين لا يعني ، ابدا ، انهما كانوا ماديين مئة بالمئة ، بدون اي تنازلات للمثالية في هذه المسالة او تلك (في فهم المجتمع ، مثلا ) ، بل يعني اعطاء هذا الجواب او ذاك على مسألة اساسية، محدة، هي ما تدءوه الماركسية «المسألة الاساسية في الفلسفة » : العلاقة بين الوجود (الطبيعة ..) والوعي (الروح ...) ، وفي القرون الوسطى العلاقة بين الله والعالم (انظر ادناه) ، من المفترض ان يكون هسدا بديهيا لكل والعالم (انظر ادناه) ، من المفترض ان يكون هسدا النزعات المادية الماركسيين ، ولكن ..! ترى هل ان صعوبة استجلاء النزعات المادية في «الفلسفة الاسلامية » هو الذي كان وراء مثسل هسذه التعميمات المخاطئة ؟

اما الدكتور تيزيني — اذا كنت قد فهمته بصورة صحيحة — فانه « يرجع » الغامض الى ما هـو اكثر غموضا ، فهـو « يعـدل » التسميات : المادية — بـ « الواقعية » ، والمثالية — بـ « الموقت اللاواقعي » ، ويقترح الانطلاق من الاسطورة ، التي « كانت الجامع الاكبر للمادية وللمثالية » ، لفهم العلاقة بين المادية والمثالية فـ العصور اللاحقة ، هنا نلفت الانتباه الى ناحيتين ، الاولى ، ان موضوعة د تيزيني عن الاسطورة ك « جامع أكبر للمادية والمثالية » بعيدة عن ان تكون مقبولة في الادبيات الماركسية ، والثانية ، تتعلق بالمنهج : ان الانطلاق في فهم ظاهرة ما ( المادية والمثالية في القرون الوسطى ، مثلا ) لا يتم في ضوء المراحل السابقة من تطورها ، بقدر ما يكون في ضسوء المرحلة الحاضرة ، التي انتهت اليها في تطورها ( المادية والمثالية الحديثة المراحلة الحاضرة ) ، هنا ينبغي تذكر تلك الموضوعة المنهجية الماركسية والمهامة : « ان علم تشريح الانسان هو المفتاح الى علم تشريح القرد » ، وليس العكنس !

ويبدو ان جو التشويش قد وصل بالدكتور تيزيني حدا ، جعلسه يتحفظ على القول بان ابن طفيل « مادي بالاصل » ( قارن ذلك بدراسته عن ابن طفيل في « مشروع رؤية جديدة . . . » ) بحجة ان هنساك « قصورا معرفيا » ، و « اشكالات » ضمن موقف ابن طفيل . طبيعي ان « تتداخل » الامور ، وتختلط المادية بالمثالية ، بحيث يصعب القول ياصالة احدهما ، عندما لا يكون لدينا ناظم محدد واضح لتحديد «اصالة» بالمادية عند هذا او ذاك من المفكرين ، فاذا كانت الاسمية هي « الشكل الرئيسي والاساسي » للمادية القروسطية فلن يكون ابن طفيل « ماديا بالاصل » وتغدو مادبته محرد « عناصر » ضمن « نسيج مثالي غالب » ، المادة القروسطية تتحدد ، مسن وجهة النظر المادكسية ، بالقول بقدم العالم وبتطوره بعيدا عسن التدخل الالهي الماركسية ، بالقول بقدم العالم وبتطوره بعيدا عسن التدخل الالهي (منم ما لديه من اخطاء ، و « قصور معرفي » ومحدودية تاريخية ،

النح. . . ، هذه العيوب ، التي تميز ، بدرجات متفاوتة ، كل الماديات ما قبل الماركسية .

### ٣ ـ العلاقة ما بين الله والعالم

ان الابحاث الماركسية المعاصرة تنطلق ، فسى تحديدها لاشكال المادية والمثالية في القرون الوسطى ، من الصياغة الكلاسيكية ، التي يقدمها انجلس ( فسي « لودفيغ فويرباخ ونهايسة الفلسفة الكلاسيكية الإلمانية ») للمسألة الاساسية في الفلسفة ، هذه الصياغة ، التي لم تلق ، للاسمف ، الاهتمام الكافي من قبل بعض الباحثين الماركسيين . يقول انجلس ان « المسألة الاساسية في الفلسفة » في العصسور الوسطى « اتخذت ، رغما عن الكنيسة ، صورة اكثر حدة : هل العالم مخلوق من عبل الله، ام هو موجود منذ الازل؟ (٨) . هنا يتبينلنا كمهو ضروري ، احيانا ، الرجوع الى المؤلفات « الكلاسيكية » ( وقد نتهم ، بسبب ذلك ، باننا من « ماركسيى الكتب »! ) ـ فبدلا من الاخسد بصياغة كلاسيكية ، دقيقة وواضحة ، للمسألة الاساسية في الفلسفة، والانطلاق منها لتحديد المادية والمثالية في القرون الوسطى ، نجد دورانا حول المسألة ؛ وعدم دقة ، واستنجاداً ، تارة بالاسطورة ، واخسرى بد « الاسمية » ، وثالثة، بد « التداخل » بين المادية والمثالية، النح. . لكن تاريخ الفلسفة الماركسي لم يتوقف عند نقطة الانطلاق هذه ، ل اغناها وطورها الى الامام (٩) ، ان « المسألة الاساسية فسي

ل اغناها وطورها الى الامام (٩) ، ان « المسألة الاساسية فسي الفلسفة » ، مطبقة على ظروف العصر الوسيط ، تتجسد في مسألة العلاقة ما بين الله والعالم ( « انتي دوهرينغ والعصر » ، ص ٢٣٤ )، والحل المادي نهذه المسألة يتخذ اشكالا ، منها :

ا سالقول بان الله لم يخلق العالم في زمان (بل كان موجودا منذ الازل) ولا يتدخل فيه .

٢ - الديئية ، التي تعترف بالله « خالقا » للكون ، لكنها تقصر فعله على عملية « الخلق » هذه ، وتحرمه من اي تدخل لاحق في العالم ، بحيث تترك العالم يتطور وفقا لقانونياته الخاصة .

" للبانتينية (وحدة الوجود) المادية ، التسي تحل الله نسي الطبيعة ، تطابق بين المادية الطبيعة ، تطابق بين وبين « قانونية » العالم ، اما الصراع بين المادية

<sup>(</sup>٨) في المشرق الاسلامي طرحت المسألة على النحو المتالّي : هل الأعالم محدث الم قديه ؟

<sup>(</sup>٩) بمكن الرجوع ، على سبيل المثال ، المى اعمال المبروفيسور ف, سوكولوف و « فلسفة سبينوزا والعصر » ، موسكو ، ١٩٦٤ ، و « تاريخ الفلسفة القروسطية » موسكو ، ١٩٧٩ ) وبوغومولوف ــ « انجلس والمسائل المنهجية لمتاريخ الفلسفة » ، صمن مجموعة « انتي دوهرينغ والمصر » ، موسكو ، ١٩٧٨ .

والمثالية غانه لا يتجلى في الصراع بين « الاسمية » و « الواقعية » ، بقدر ما ينعكس في الصراع بين القائلين بازلية العالم واستقلاليته عن التدخل الالهي وبين القائلين بخلق العالم في زمان ، وبتدخل رباني ( عناية الهية ) مستمر فيه ، وكذلك بين انصار العقلانية واللاعقلانية المنطقية ، بين القائلين بسمو العقل النظري ( الفلسفة — المنطقية واللامنائين بسمو العقل النظري ( الفلسفة . في المشرق الاسلامي) وبين القائلين بسمو العقل العملي (الدين) ، الخ .

في ضوء هذا سنتوقف ادناه عند بعض تجليات المادية في الفكر المعتزلي ، وهي تجليات ، لم يعرها د. مروة (ولا د. تيزيني) الاهتمام الكافي من حيث كونها ابرز تجليات المادية القروسطية .

## ٤ ــ بعض النز عات المادية في الفكر المعتزلي

اولا ، تجدر الاشارة الى الموضوعة ، التى قال بها جل المعتزلة (ما عدا الصالحي والغوطي) ، وهي : المعدوم شيء . لم يكن بمقدور المعتزلة انينفوا علانية المبدأ الاسلامي ، القائل بخلق الله للكون فسي زمن معين ، لكنهم فعلوا ذلك على نحو متستر وذكي ، لقد اعترفوا بالله « خالقا » للكون ، للاجسام واعراضها ، غير ان هذا الخلق هو خلسق من « المعدوم » ، و « المعدوم » شيء ، انه « حقيقة ، قديم ولامتناه » ( ابن حزم ، الفصل ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ) . واذا كان معتزلة بغداد يجعلون من المعدوم مادة اولى ، غير متعينة ، تحل فيها الاعراض عند انتقالها الى « الوجود » ، فان معتزلة البصرة يرون ان لهذا « المعدوم » كل صفات الاشياء ، المتحققة في الوجود ( بعد « الخلق » ) . بهذا المعنى يقول عباد ان الاشبياء « كانت اشبياء قبل كونها ( اى خلقها \_\_ ت. س) والجواهر جواهر قبل كونها ، والاعراض اعراض قبـــل كونها » ( الاشعري ، مقالات ، ص ٩٥ ) . هذا الاسلوب المتستر في القول بازلية العالم (١٠) لم يخف على بعض خصوم المعتزلة ، الذين كانوا على حق حين اتهموا القائلين بان « المعدوم شيء " بانهم « كانوا يضمرون قدم العالم ، ولما لم يجسروا على اظهاره قالوا بما يؤدي اليه» ( البغدادي ، اصول الدين ، ص ٧١ ، الفرق بين الفرق ، ص ١٦٣ ، الاسفرايني التبصير في الدين ، ص ٣٧) . وعليه ، فان مبدأ « المعدوم شيء » كان ، عند المعتزلة ، اسلوبا متنسترا للقول بقدم العالم ، وكان، بالتّالي ، شكلا لتجلي المادية ، في ظروف ذلك العصر ، شكلا ، سيعزز بنزءتهم الديئية .

ثانيا، وتتجلى النزعة المادية، عند المعتزلة ، في نظرتهم ( النظام، الخياط ، معمر ، العلاف . . . ) الديئية الجريئة ، فبعد « الخلق »

<sup>﴿ (</sup>١٠) على نحو مماثل يقول المعتزلة بابدية المعالم .

الذي ليس الا نقلا للشيء من حالة الى اخسرى ، يتوقيف الفعل الالهي ، ويفدو الله عاجزًا عن أي تدخل لاحق في الكون ، الذي يتغمير ويتطور وفقا لقانونياته الخاصة . وقد فعل المعتزلة ذلك باساليب وطرق مختلفة ، فقد ابعدوا الله عن دائرة الافعال الانسانية تحت حجج ، مثل (( التنزيه )) (يقول القاضي عبد الجبار: « ما كان من فعل الله فليس من المعال العباد ، وما كان من المعال العباد غليس من المعال ذي العزة والاياد » ) و « المعدل » ( لو لم يكن الانسان حرا في تصرفاته لا كان مسؤولا عنها ، ولما كان من « العدل » الالهي مجازاته عليها ، ثوابا ام عقابا) و (( الاقدار )) ( الله يستطيع « أن يقدر عباده على كل ما يعرفون كيفيته » ، وبالمقابل ، فان الله « لا يوصف بالقدرة على شيء ، يقدر علیه عباده » ـ الاشمعری ، مقالات ، ص ۲٦ه ، ١٩٥ ) ، وعسسن الطبيعة ، والكون ككل ، أقصى الله تحت مفاهيم عدة ، منها القول بـ « الاصلح » ( « الكريم » لا يخلق الا الاصلح ، وبالتالي فان الله لا يستطيع أن يغير شيئًا في الكون ، لانه خلقه « على أحسن وجه» ، و « جود » الله يمنعه من أن يفعل ما دون « الاحسن » ، من هنا ، فان الله لا يقدر على أن يخلق الا عالما ، مطابقا تماما لعالمنا \_ راجع ابن حزم ، الفصل ، ج ؟ ، ص ١٤٨ ) ، ومنها ، ايضا ، القلول بـ « الطبع » ( يقول معمر : « أن الله لم يخلق شيئا غير الأجسام ، فاما الاعراض فانها من اختراعات الاجسام ، اما طبعا ، كالنار التي تحدث الاحراق ٠٠٠ واما اختيارا ، كالحيوان يحدث الحركة والسكون أ والاجتماع والافتراق » ، وهو يرى انه اذا لم يكن من « طبع » الجسم ان يتلون ، مثلا ، « جاز ان يلونه الله فـــلا يتلــون » ــ انظــر : الشمهرستاني ، الملل والنحل ، ص ٢٦) .

هذه النزعة الديئية تتجلى على اشدها في القول ، الذي يرويه ابن حزم ( الفصل ، ج } ، ص ١٤٦) عن العلاف من ان لقدرة الله حدا ، هي نقله « المعدوم » الى الفعل ، « ولو خرج الى الفعل لم يقدر الله ، بعد ذلك . . على خلق ذرة فما فوقها، ولا أحياء بعوضة ميتة ، ولا على تحريك ورقة فما فوقها ، ولا على ان يفعل شيئا أصلا » . ونحن نرى ان هذه النزعة الديئية الصارخة كانت من ابرز تجليات المادية في الفكر العربي — الاسلامي القروسطي كله .

ثالثا ، كذلك تتكشف المادية المعتزلية ، في نزعة « التوحيد » ، بمطابقتها بين الصفات والذات الالهية (١١) . أن أحدى أهم جبهات نضال الفكر التقدمي ( المادي ) على أمتداد العصور الوسطى كلها كانت

<sup>(</sup>۱۱) هنا نخالف د. مروة في تاويله للبعد الاجتماعي لمه ( التوهيد ) المعتزلي ، وعموما من موضوعته القائلة بأن المعتزلة لم يخرجوا عن اطار المتافيزيقا الاسلامية ) . ولفيق المجال نكتفي بما اوردناه من نزعات مادية جريئة ، تخرج بعيدا عما يمكن ان يسمى ( ميتافيزيقا ) اسلامية •

نى السعي لاضعاف الجانب « الارادي » فسى الله ، وتأكيد الجانب « العقلاني » ، « المنطقي » نيه ، اي ننى « الارادة » ( القدرة ) وتقييدها لصالح « العلم " ( الحكمة ، العقل ) • وقد كان هذا ، في راينًا ، احد الجوانب المهمة في التوحيد المعتزلي . ذلك ان نفسيّ « التعدد » في الذات الالهية يعني ، فيما يعنيه ، المطابقة بين «الارادة» و « العلم » الالهيين ، اي ، بعبارة اخرى ، نفي «الارادة» عن الله . وعندما يصبيح الله « علما » نقط ، ويكون هذا « العلم » هـو قانونية الكون ، يمحى اخر اثر للاله الاسلامي المفارق ، « الفعال لما يريد » ، ونجد انفسنا على تخوم البانتيئية المأدية ، في ضوء هذا وحده يتضح المغزى البعيد لموضوعة بعض المعتزلة: « علم الله = قدرته » . يقول على الاسواري: « أن من علم الله أنه سيموت أبن ثمانين سنة فأن الله لا يقدر على ان يميته قبل ذلك ، ولا ان يبقيه طرفة عين بعد ذلك . وان من علم الله من مرضه يوم الخميس مع الزوال ، مثلا ، فان الله تعالى لا يقدر على ان يبرئه قبل ذلك لا بما قرب ولا بما بعد، ولا على ان يزيد في مرضته طرفة عين فمسا فوقها » ( أبن حسزم ، الفصل ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ) .

تلك هي بعض النزعات المادية المعتزلة ، التي لم يعرها د. مروة ما تستحقه ، في راينا ، من اهتمام ، اما بصدد تلك الجوانب المادية ، التي حاول استجلاءها لدى المعتزلة (عند النظام ، مثلل ) فسنعود اليها في مناسبة اخرى ، نناقش فيها اعمال د. مروة ود. تيزيني في ضوء « التاريخية » كمبدأ منهجي في علم تاريخ الفلسفة الماركسي .

# ، التاريخية ، في حراسة التراث الفلسفم



## التاريخية والمنهجية الماركسيسة

تشكل التاريخية أحد أهم المبادىء ، التي تنطلق منها الماركسية في دراسة تطور الفكر الفلسفي . يقول لينين : « ان روح الماركسية

ومنظومتها يتطلبان ان تدرس كل مسالة: ١ ـ تاريخيا ، ٢ ـ في ارتباطها بالمسائل الاخسرى ، ٣ ـ في ضوء التجربة التاريخية العيانية » (١) . ان السير على هدى هذا المبدأ في بحث ظواهر تاريخ الفلسفة (موضوعة ، مذهب ، تيار ، الخ ... ) يتطلب تحديد الوقع التاريخي لهذه الظواهر ، والنظر اليها في حركتها ، في تطورها ، وهذا يعني :

\_ تحديد الخلفية الاجتماعية \_ السياسية ( وفي نهاية المطاف \_ الاقتصادية) التي كانت وراء ظهور المذهب الفلسفى ، فنقول ، مثلا ، ان السفسطائية اليونانية جاءت انعكاسا أواقع ديمقراطية ألرق في المجتمع اليوناني القديم ، وما رافقها من ظهور المؤسسات الديمقراطية ، وشيوع اساليبَ المحاجَة والجدل القضائي ، النح . . . ، وان الابيقورية ، بمناداتها بمذهب أللذة ، كانت تعبيرا عن أمزجة الفئات السائدة والميسورة ايام تفسيخ متجتمع الرق في العصر الهيلنستي ، في حين كانب النزعسة الكسموبوليتية ، المميزة للرواقية ، استجابة لروح هذا العصر ، بشعوبه المتعددة، كما تجاوبت مع حلم تشييد دولة رومانية ـ عالمية . ونشير ، مثلا ، الى ان مادية القرن الثامن عشر الفرنسية كانت ايديولوجية البرجوازية الصاعدة ، في حين جاءت الماركسية تلبية لمتطلبات ألنضال الطبقي ، الذي تخوضه البروليتاريا ، الخ ٠٠٠ وبالمقابل ، فان تحديد الموقع التاريخي للظاهرة الفلسفية انما يعني الكشف عن الدور 6 الـذي لعبته في تطور المجتمع ، في الصراع الطبقي الدائر فيه ، الخ ٠٠٠ هنا نجد انفسنا على مشارف مبدا الحزبية ، ثاني أهم مبادىء المنهجية الماركسية ، وهو ما سيكون موضوع القسم الثالث ( الاخير ) من دراستنا

٢ \_ تحديد موقع المذهب في مسيرة تطور الفكر الفلسفي نفسه ، من وجهة نظر منطقه الداخلي في التطور . فنقول ، مثلا ، ١ \_ المدية اليونانية كانت وسيلة للخروج من المأزق ، الذي تردت فيه الفلسفة والعلم اليونانيان بعد « أغاليط » زينون ، التي ينفي فيها امكانية تمشل الحركة والكثرة منطقيا ؛ وان الماركسية جاءت تتمة مباشرة للفلسفة الكلاسيكية الالمانية والاقتصاد السياسي الانكليزي والاشتراكية الطوباوية الفرنسية . . . .

٣ ـ الكشف عن مكانة المذهب (التيار، ٠٠٠) بالنسبة للتيارات الفلسفية ، السابقة عليه ، وبالنسبة لمسيرة الفكر الفلسفي اللاحقة . هنا يجب اظهار الجديد، الذي جاء به المفكر (او التيار، ٠٠٠) بالنسبة

<sup>(</sup>١) لينين . المؤلفات الكاملة ، المجلد ٤٩ ، ص ٣٢٩ ( بالروسية ) .

لمن سبقه أو عاصره من الفلاسفة (٢)، والتأثير، الذي مارسه على التيارات الفلسفية المعرفة المعاصرة له ، وعلى المجرى اللاحق لحركة المعرفة الفلسفية .

هذه المسألة هي من ادق واصعب المشكلات ، التي تعترض ، عادة، سبيل مؤرخ الفلسفة ، فهي تتطلب معرفة عميقة بالفكر الفلسفي عامة ، والماما وافيا بالروابط والصلات الثقافية بين هذه المنطقة وتلك ، الخ . . . ان عدم الاطلاع على بعض حلقات تطور الفكر الفلسفي قد يجعلنا نضخم آراء فيلسوف ما ، ونبالغ في تقييمها ، ونعتبرها أصيلة وجديدة ، في حين سبق لمفكرين قبله أن طرحوها . وبالمقابل ، قد نشاهد فكرتين متماثلتين عند فيلسوفين ، ينتميان الى عصرين مختلفين ، لكن عدم الالمام بالروابط الثقافية المعينة ، وغياب المادة التاريخية أحيانا ، يجعل من الصعب الحكم على تأثر احد المفكرين بالاخر : ربما تكون الفكرة عند الثاني مأخوذة من الاول ، وقد لا يكون هناك أي تأثير .

ه ـ النظرة التاريخية الى المفاهيم والموضوعات والاراء، وهذا يعني ان فكرة معينة قد تكون تقدمية في عصر ، ورجعية في عصر اخبر ، ديالكتيكية في مرحلة، وميتافيزيقية في مرحلة اخرى ، فالاسمية، مثلا، كانت تقدمية عند روسيليني ( بقدر ما كانت موجهة ضد نظرية « المثل » الافلاطونية ) ، في حين اكتسبت ، عند بيركلي وهيوم ، طابعا رجعيا (حيث وجهت ضد السببية ) ، واذا كان القبول بنسبية الظواهر ( الاخلاقية ، مثلا ) ديالكتيكيا عند هيراقليطس ، فانه صار ميتافيزيقيا عند كراتيل وبيرون ،

٢ - واخيرا ، تحذرنا التاريخية سواء من رد الافكار قسرا الى ما قبلها ، او من عصرنتها Modernisation ، بحيث ننسب الى الفيلسوف آراء لم يطرحها ، ولم يكن له ان يطرحها ، بهذا الصدد يؤكد لينين على ضرورة الالتزام به ( التاريخية الصارمة في تاريخ الفلسفة ، بحيث لا

<sup>(</sup>٢) يذكرنا لينين انه يجب الحكم على مآثر الفلاسفة (( لا بما لم يعطه الرجالات التاريخيون بالمقارنة مع المتطلبات المعاصرة ) بل بما أعطوه بالمقارنسة مسع اسلافهم » ( المؤلفات الكاملة ، المجلد ٢ ، ص ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الوُلفات الكاملة ، المجلد ٣٩ ، ص ٧٧ .

ننسب الى القدامى « تطويرا » لافكارهم ، مفهوما لنسا ، لكنسه ، فسي الحقيقة ، لم يكن موجودا عندهم » (٤) .

تلك هي بعض متطلبات التاريخية كمنهج في دراسة تاريخ الفكر الفلسفي . وسنورد أدناه عددا من الامثلة ، التي يخيل لنا أن الدكتورين مروة وثيزيني لم يلتزما فيها الالتزام الكافي بمبدأ التاريخية في البحث.

### امثلة على عسدم الانساق مع التاريخية

#### ١ ـ في تحديد الموقع التاريخي للظاهرة

\_ من الامثلة على عدم الانسجام في تحديد الموقع التاريخي للظاهرة نورد طرح د. مروة لمسألة بالفة الاهمية ، هي العلاقة بين « علم الكلام » و « الفلسفة » . هذه المسألة يعالجها المؤلف على الصفحات ٨٧١ -- ٨٧٨ من الجزء الاول من « النزعات المادية في الفلسفة العربية - الاسلامية ». وهو يخلص من ذلك الى القول: « أن الفلسفة ظهرت في المجتمع العربي الاسلامي بعد أن استوفى علم الكلام نضجه ) ، حيث ﴿ أَن عَلَمُ الكلام ، حينما بلغ نصجه في مرحلته المعتزلية . . . كان من الطبيعي ـ وفقا لقوانين التطور العامة ـ ان يتخلى ٠٠٠ للفلسفة عن مكانه في حركة تطور الفكر العربي \_ الاسلامي بناء على كونه \_ أي علم الكلام \_ قد أستوفي حاجة وجوده ، و استنفد مهماته التاريخية ، وحان ألوقت لان يتحول الى كيفية فلسفية خالصة (خطوط التشديد منى ـ ت. س) » (ص ١٨٧٤) ، وبالتالي ، كان « التحضير لولادة الفلسفة . . . قد نضج ، وكان لا بد من ولادتها" (ص ١٨٨٧) . تلك هي رؤية د. مروة للمسألة ، لكن هذا الطرح يبدو لنا انه يتناقض ، اولا ، مع ما يذكره المؤلف ، في مكان اخر ، من أن « الردة المحافظة » ( الاشعرية ) قد « انهت مرحلة علم الكلام المعتزلي قبل أن تستنفد طاقاتها ، وقبل أن تستكمل مهماتها التاريخية في سياق تطور الفكر العربي نحو الفلسفة والعلوم الطبيعية ( خطوط التشديد لي ـ ت. س) » ( ص ٨٦٢) . ترى هل التحمس الزائد له « الفلسفة » هو الذي أدى الى جعلل علم الكللم المعتزلي الاشاعرة الى تحميلهم جريمة انهاء المرحلة المعتزلية « قبل أن تستنفد » هذه المهمات ؟! ثانيا ، حبدا لو أوضح المؤلف طابيع « قوانين التطور العامة»، التي بموجبها كان على علم الكلام ان «يخلي» مكانه للفلسفة: هل

<sup>(</sup>٤) لينين ، المؤلفات الكاملة ، المجلد ٢٩ ، ص ٢٢٢ .

هذه القوانين اجتماعية \_ سياسية ، ترجع الى مسيرة التطور الاجتماعي والصراع الطبقي \_ السياسي ، أم هي معرفية ، نابعة من مجرى تطور الفكر العربي \_ الاسلامي ذاته ؟

#### في الحالة الاولى نصطدم باشكالين:

أولهما ، ان علم الكلام المعتزلي ، كما يصوره المؤلف ، كان ، مسن حيث مضمونه الطبقي ، « مؤيدا وسندا نظريا » لايديولوجية النظام القائم ( ص ٨٥٧) ، وانه ظل « ضمن الاطار العام للايديولوجية اللاهوتية الرسمية ، دون ان يخرج عليها » ( ص ٨٥٧) و « مذهب دولة الخلافة منذ نشأ » ( ص ٨٨٨) ، فان منطق التطور التاريخي يحتم ان « يخلي علم الكلام المعتزلي مكانه لعلم الكلام الاشعري بالذات ، باعتبار الاثنين تعبيرا عن ايديولوجية الطبقة ( الفئات ) السائدة ، وعندما تأتي طبقة او فئة اجتماعية معينة الى موقع الحكم سيكون من الطبيعي ان تحسل ايديولوجيتها محل الايديولوجية ، التي كانت سائدة قبلا .

اما الاشكال الثاني فيظهر عندما نتساءل: كيف يمكن للايديولوجية المعتزلية ، التي تؤدي « منطقيا » و « موضوعيا » الى القول ، كما يذكر المؤلف ، « أن نظام حكم الخلافة نظام مقدس ، واضفاء طابع القداسة الدينية على حكم دولة الخلافة يمنح الطبقة الحاكمة في مجتمع الخلافة حق السيطرة المطلقة ، التي تعني أن الاعتراض عليها أو الخروج على طاعتها ، فضلا عن الثورة بها ، ليس له من مدلول « حقوقي » في تشريع هذا الحكم سوى « الهرطقة » الدينية ، فهو اعتراض على حكم الله ، وهو خروج عن طاعة « أولي الامر » التي فرضها الله ، فكيف أذا تطور الى ثورة ؟ » ( ص ١٥٥ ) — كيف يمكن لمثل هذه الايديولوجية أن تتحول، « وفقا لقوانين التطور العامة » ، الى « فلسفة » ، اذا كانت هذه الاخيرة تعبر ، في رأي المؤلف ، « عن ايديولوجية مختلف الفئات الاجتماعية ، المارضة للسلطة الحاكمة المركزية » ( ص ١٥٥ ) ؟!

اما في الحالة الثانية ، أي أذا افترضنا أن « التخلي » الملكور ينبع من ضرورة داخلية لحركة الفكر العربي للاسلامي ، فاننا نصطلام بالإشكالات التالية : ألم لماذا كان على علم الكلام المعتزلي أن يتحول اللي «كيفية فلسفية خالصة » ؟ ب لوباي منطق ، ووفقا لآية « قوانين تطور عامة » ، كان من الضروري أن يسود ، في مجتمع قروسطي متدين ، فكر « فلسفي خالص » ، بدون لاهوت متفلسف ( علم كلام ) ؟ . جلوكيف يمكن لفكر ، لم يخرج عن «ألاطار العام للايديولوجية اللاهوتية الرسمية» أن يتحول إلى «كيفية فلسفية خالصة » ، لا « تتخل من عقائد الاسلام أن يتحول إلى «كيفية فلسفية خالصة » ، لا « تتخل من عقائد الاسلام قاعدة للبحث » ( ص ٨٨٨ ) ؟ وفضلا عن ذلك ، اليس من الممكن أن اتعايش « الفلسفة » جنبا إلى جنب مع « علم الكلام » ؟ الم يستمر علم الكلام المعتزلي له دون أن يتحول إلى « فلسفة خالصة » له في أيام حكم الكلام المعتزلية الكبيرة ، التي البويهيين ( وبعده أيضا ) مثلا في أطار المدرسة المعتزلية الكبيرة ، التي قادها القاضي عبد الجبار ؟ ألم تظهر بدايات « الفلسفة الخالصة » تقريباً قادها القاضي عبد الجبار ؟ ألم تظهر بدايات « الفلسفة الخالصة » تقريباً قادها القاضي عبد الجبار ؟ ألم تظهر بدايات « الفلسفة الخالصة » تقريباً قادها القاضي عبد الجبار ؟ ألم تظهر بدايات « الفلسفة الخالصة » تقريباً قادها القاضي عبد الجبار ؟ ألم تظهر بدايات « الفلسفة الخالصة » تقريباً قادها القاضي عبد الجبار ؟ ألم تظهر بدايات « الفلسفة الخالصة » تقريباً قادها القاضي عبد الجبار ؟ ألم تظهر بدايات « الفلسفة الخاصة » تقريباً قادها القاضي عبد الجبار ؟ ألم تطهر بدايات « الفلسفة الخاصة » تقريباً على المعربة و المعربة

في نفس المرحلة ، التي أزدهر فيها « الاعتزال الفلسفي » : الكندي . أول الفلاسفة » ، كان معاصرا للعلاف والنظام !

في ضوء هذه التساؤلات كلها نرى من الضروري التدقيق في مسألة العلاقة بين «علم الكلام المعتزلي » وبين «الفلسفة »، مسألسد «نضوج » الأول له التحول » الى الثانية ، والقول ان الاول كسان «مرحلة التحضير » بالنسبة للثانية ، الخ ...

- وعلى نحو مواز نجد عدم الاتساق في تحديد الموقع الناريذي للظاهرة في أعمال د. طيب تيزيني . ففي احد الامكنة ( مشروع رؤيه جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ، ص ٢٢٧ ــ ٢٢٨ ) يتددث المؤلف عن « المفكرين المعتزلين الكبيرين » العلاف والنظام ، اللذين حولا افكار ارسطو الهرطقية والمادية « الى سلاح فكرى . . . ضد الاتجاهات الفكرية التسليمية النصية » . وفي مكان آخر ، حين يتحدث عن اتجاه المعتزلة « لا راز موقع الانسان والتأكيد عليه تلقاء الاله » يورد د. تيزيني مثال « المعتزل الكبير » ابي الهذيل العلاف ، الذي « عبر عن هذا الاتجآه بكثير من الوضوح » (ص ٢١٣) ، والذي كان طرحه لمسألة الصفسات. الالهية « نفيا مستترا ، أو ، على الاقل ، اضعافا سلبيا لمفهوم « الاله » الاسلامي » ( ص ٢١٣ ) ، ثم يحدثنا ، في مجال الكلام عن الحرية الانسانية ، عن تصدي العلاف للجبريين ، في مجال الكلام عن الحرية ( ص ٢١٨ ) • لكن المؤلف ، حالما ينتقل لمعالجة « المذهب الذري » ، ينسى كل ما قاله عن العــلاف ، لينسب اليـه « طموحـه في اكسـاب « القدرة » الالهية المطلقة مشروعية فكرية منظرة » (ص ٢٣٦) ، وليتهمه بأنه « يمثل ٠٠٠ الاتجاه الديني التبريري ، وهو في هذا يلتقي مع راس الاشاعرة ابي الحسن الاشعري وتلامذته » ( ص ٢٣٩ )!

— وبنفس الطريقة نجد د. تيزيني ، حين يتكلم عن « العوالم الاساسية في تكون علم وفلسفة في المجتمع العربي — الاسلامي الوسيط » ، يشيد بدور المعتزلة ، الذين « مارسوا تأثيرا عميقا حقا على عملية تكون وتطور فلسفة وعلم متميز في حدود الفكر المادي الفلسفي والانساني الهرطقي المبكر » ( ص ٢١٣ ) ، في حين نراه ، حين يعالج « الذرية العربية — الاسلامية » ، التي كان معظم أعلام المعتزلة من أنصارها ، يقول عن هذه الذرية بأنها « كانت في جوهرها مناهضة للعلم والفلسفة المادية الهرطقية » ( ص ٢٦٠ ) !

صحيح أن المنهج الماركسي يعلمنا أن نرصد النزعات المتباينة ، بل والمتعارضة ، في الظاهرة الواحدة ، وأن نتتبع كيف يمكن لظاهرة أن تتحول الى نقيضها ، وكيف يمكن أن تتفرع الى ظاهرتين متناقضتين ، الخ . . . . ولكن هذا بعيد ، في رأينا ، عن تناقضات ، كالتي ذكرناها أعلاه : أن يكون علم الكلام المعتزلي « قد استوفى مهماته التاريخية » أعلى نفس ألوقت ، قد « أنتهى قبل أن يستوفيها » ، أن يعمل وأن يكون ، في نفس ألوقت ، قد « أنتهى قبل أن يستوفيها » ، أن يعمل العلاف على « أضعاف » الاله الاسلامي ، و « نفيه على نحو متستر » ،

ويتصدى للجبريين ، وأن يمثل ، في الوقت ذاته ، « الاتجاه الديني التبريري » ، ويعمل لتكريس « القدرة الالهية المطلقة » ، ويلتقي مع الاثناعرة ، عتاة الجبرية (كما يصورهم المؤلف) . على الاقال ، تنطلب هذه الناقضات « تفسيرها » المقنع ، وحتى يتم ذلك نرى لنفسنا الحق في النحفظ على الاحكام المذكورة .

- ومن الامثلة على الخطأ في تحديد موقع الظاهرة الفلسفية بالنسبة لما قبلها يمكن ايراد تقييم د. تيزيني (وقبله المستشرق الالماني ه. لاى ) للجديد ، الذي جاء به المشاؤون العرب بالنسبة لارسطو ، فعند دراسته لفلسفات الفارابي وابن سينا وابن رشد يورد المؤلف ( و « یدعم » استنتاجاته بتعلیقات ه. لای ) امثلة علی « تجساوز » هؤلاء المفكرين لارسطو . لكن الاغلبية المطلقة للنصوص ، التي يذكرها هنا • هي ترجمة شبه حرغية لاقوال أرسطيو نفسه ! ونظرا لضييق المجال سنكنفي ببعض الامثلة . على الصفحة ٣٧٩ من « مشروع » نقرا عند د. تيزيني : « ان ابن رشد ، الذي يؤكد في شرح له على ارسطو بان "كُلُّ شيء يكون فانما هو شيء وبشيء " يتجاوز آرسطو من خلال حزم ووضوح فكريين ماديين » . هذه العبارة ــ « كل شيء يكون فانما هدفه شيء بشيء » ـ ماخوذة عن « تفسير ما بعد الطبيعة » لابن رشد . بيد أنه لو رجعنا الى مؤلف ارسطو « ما بعد الطبيعة » ( «ميتاغيزيقا» ) ، ولا سيما الكناب السابع - لوجدنا أن العبارة المذكورة ، التي يرى فيها د. تيزنى « تجاوزا » لارسطو من قبل ابن رشد ، هي ترجمة حرفية لعبارة - يرددها ارسطو عدة مرات !

وعلى الصفحة ٣١٥ ينقل د. تيزيني قول ابن سينا: « ان ما يسمى مادة يمكن ان يسمى ايضا صورة ، وما يسمى صورة يمكن ان يسمى ايضا مادة » ، ثم تعليق ه ، لاي عليه ( « بذلك يفتقد نصل المادة عن الصورة ، أو المادة عن الجوهر ، اهميته البالغة ، التي ملكها عند ارسطو » ) فيؤيده ، ويضيف بأن ابن سينا انجز بذلك « خطوة عملاتة على طريق تعميق عملية تجاوز « الثنائية » الارسطية بين المادة والصورة » ، واعتقد أن كل من لديه المام بفلسفة ارسطو يعرف أن تول ابن سينا المذكور هو احدى الموضوعات الاساسية في السرح الفلسفي الارسطي ( مثال الكرة النحاسية ، التي هي صورة بالنسبة المنصرة ، و مادة بالنسبة للتمثال ، المصنوع منها ) .

وفي مجال الكلام عن « تجاوز » ابن سينا لارسطو فيما يخص مشكلة الحركة يورد د، تيزيني اقوال ابن سينا — « تغير الحال لا يمكن الا لذي قوة تغير حال » ، وان «الزمان لا يتصور الا مع الحركة » ، و « الحركة هي فعل وكمال اولي للشيء الذي بالقوة » — ليتبين في ذلك « اتجاها واخسحا بارزا للاخذ بس « الحركة الذاتية » للاشياء ، وبالتالي للعالم من حيث هو ككل ، أصلا لا يمكن تصور الشيء الا مع الحركة ، كالحركة مع الزمان ، ان في هذا نقطة بالغة الدلالة على تجاوز ابن سينا لارسطو في تصوره لمفهوم « الحركة » ( ص ٣١٠ ) ، ولكن لنتذكر قول

ارسطو ان موضوع الفيزياء ( « الطبيعة » ، « العلم الطبيعي » ) « هو الجوهر ، الذي يتحتوي من داخه على مبدا الخركة والسكون » ( « میتافیزیقا » ، ۱۰۲٥ — ب ) وقوله في مكان اخر ( « میتافیزیقا » ) ، ١٠١٥ ــ أ) أن الطبيعة (Phisis) هي « ذلك الجوهر ، الذي يحتوي في ذاته على مبدأ الحركة والسكون ٠٠٠ وأن مبدأ حركات الاشسياء الطبيعية هو بالضبط هذا الجوهر المحتوى ، على هذا النحو أو ذاك ، غي هذه الاشسياء \_ أما بالقوة أو بالفعل » . وفضلا عن ذلك ، الم يقل أرسطو بأن الزمان هو « معيار » ( « عدد » ) الحركة ؟ الم يؤكد على تلازم الحركة والمادة ؟ اليس هو القائل ، في « الطبيعة » ، أن « الحركة هي انطلاشيا (أي معل وكمال أولي ـ ت.س) للشيء الذي بالقوة » ، وأنها « انطلاشيا للمتحرك بما هو متحرك » ( الكتاب ٣ ، الفصل ١ ، والكتاب ٣ ، الفصل ٢ ) ؟! اذا كان هذا كله نتساعل : اين هو ذلك « التجاوز » ؟ صحيح أن بعض هذه الاقوال يتناقض مع نظرية « المحرك الاول » ، ولكن الامانة التاريخية تقتضي أن نشير الى وجود تناقض في فلسفة ارسطو ، تماما كالتناقض عند ابن سينا ، لا ان نفض النظر عن الاقوال ، المتناقضة مع موضوعة « المحرك الاول » ، وبالمقابل ، نضرب مسفحا عن « واهب الصور » عند ابن سينا ، ونصور اتوال ارسطو ، الذي اخذ بها ابن سينا ، على انها « تجاوز » لارسطو .

بالطبع ، ليس في نيتنا ، بأي حال ، الحط من شأن « مشائي الاسلام » في تاريخ الفكر الفلسفي ، ونرفض بحيرم تصويرهم مجرد امتداد لارسطو وغيره من الفلاسفة الاغريق ، لكننا نرفض ، وبنفسس الدرجة من الحزم ، ان يكون التقليل من شأن ارسطو سبيلا الى رفع قدر الفارابي وابن سينا وابن رشد . . . ولكن اليست هذه الطريقة في التعامل هي ما نجده في قول د. تيزيني من انه « حتى الاحاطة الفكرية « المفهومية » بالحركة والمتحرك ، الذي هو المادة ، غير ممكنة لدى ارسطو » ( مشروع ، ص ٣٠٥ ) ؟! لماذا هنذا التجني على ارسطو ؟ اليست الفيزياء ، عنده ، هي « علم الاشياء المتحركة » ؟! ، الم يترك لنا ارسطو نظرية متكاملة في الحركة واشكالها ؟! ان من الضروري ، في ارسطو وبين « الارسطيين » الاسلام .

- وبنفس الطريقة نلمس اللاتاريخية عند تقييم موقيع الظاهرة الفلسفية بالنسبة لمسيرة الفكر الفلسفي اللاحقة . ففي معرض كلامه عن الذرية الاسلامية يؤكد د. تيزيني - كما اشرنا أعلاه - انها «كانت في جوهرها مناهضة للعلم وللفلسفة المادية الهرطقية » (ص ٢٦٠) ، في حين ان الاتجاه المضاد ، «اللاذري » ، «قد ساهم بوضوح وقوة في تكوين وبلورة الفكر الفلسفي الهرقطي المادي وفي اثارة بعيض مسائسل الرياضيات على نحو ايجابي » (ص ٢٦١) ، وفي مكان اخر يعلق عبلى قول ابن سينا بامكانية تجزئة الاجسام به «الوهم » (اي رياضها وليس قول ابن سينا بامكانية تجزئة الاجسام به «الوهم » (اي رياضها وليس

فيزيائيا) الى ما لانهاية: « ومما لا شك فيه انه تمسكا بالروح العلمية اراد ( ابن سينا ) ان يطرح المسألة تلك على شكل فرضية ، فالوهم ، الذي يتحدث عنه . . . ما هو الا الافتراض المبدع . لقد أعوزت ابن سينا الآلات التكنيكية الدقيقة ، التي يستطيع من خلالها تحقيق رأيه حول الانقسام اللانهائي للجزء ، فترك ذلك يتحقق فعلا في قرننا العشرين هذا » ( ص ٣٢٧ ) . وبنماسبة الحديث عن قول النظام بتجزئة المادة فعليا الى مالانهاية يؤكد د . تيزيني على ان رأي النظام هذا « قد أصبح ، ضمن نسق جديد ، واحدا من المكتسبات الاساسية للعلم الفيزيائي المعاصر » ( من التراث الى الثورة ، ص ٢٧٤ ) . هذا التقييم لدور المذهب الذري الاسلامي ( وبالمقابل ، لآراء خصومه ) في العلم والفلسفة القروسطيين ، وفي مسيرة العلم اللاحقة والمعاصرة ، لا يستند الى اساس ، وخاطىء ، ويقلب الامور رأسا على عقب :

ا ـ فهو لا يستند الى اساس لانه لا يكتفي بالاحكام التعميمية ، دون ايراد الوقائع ، التي تدعم هذه الاحكام . ولنا في قول عالم ، مشل الرازي ، بالمذهب الذري ، وفي تعاطف عالم اخر ، مثل البيروني (وهذا ما يتضح من مراسلاته مع ابن سينا ) مع هذا المذهب ، وفي تبني أغلبية المعتزلة (وبينهم معمر ، مثلا) للفرضية الذرية ، وبالمقابل ، لنا في رفض الغزالي للذرية ، وفي تصدي مفكر سلفي محافظ ، مثل ابن حرم ، للمذهب الذري وانصاره ، لنا في هذا كله حقائق ، لا تتفق مع التهم المذكورة ، الموجهة الى الذريين الاسلاميين .

٢ - وهو خاطىء ايضا لان الذي أثر ايجابيا على مسحرة العلم اللاحقة ، ولا سيما في أوروبا ، ليست الآراء المناهضة للذرية ، وانما الافكار الذرية ، التي أخذ العلماء والفلاسفة الاوروبيون الكثير مين موضوعاتها عن الذريين العرب \_ الاسلاميين (٥) . أن التصورات الذرية ، التي كان للمفكرين العرب باع طويل في تطويرها ، هي التي قامت في اساس علم الكيمياء وعلم الفيزياء الحديثين . أما الفيزياء المعاصرة فأنها لم تثبت خطأ الفرضية الذرية (أي القول بحد ، تتوقف عنده تجزئة المادة . لنتذكر ، هنا ، فرضية الكوارك ) ، بل كشفت عن محدودية وخطل عدد من الموضوعات ، التي تبنتها الكيمياء والفيزياء في القرون الماضية ، عدد من الموضوعات ، التي تبنتها الكيمياء والفيزياء في القرون الماضية ، حول بنية المادة ( أن « الذرة » Atom هي الحد الاخير لتجزئة المادة ، وأن الذرات لا تتحول بعضها الى بعض ، . . . ) .

<sup>(</sup>٥) يبرهن على هذه الحقيقة العالم السوفياتي البارز ف. زوبوف في عدد عسن أبحاثه ، كان اخرها كتابه ( تطور التصورات الذرية حتى اوائل القسرن التاسع عشر » ( موسكو ، ١٩٦٥ ) . وقد تابعنا ، في اطروحتنا آلتي قدمناها الى كلية الغلسفة بجامعة موسكو ، الاعمال ، التي بدأها زوبوف في هذا الاتجاه .

٣ ـ اما القول بقسمة المادة الى مالانهاية ، سواء بالقوة (ارسطو ، ابن سينا) ، او بالفعل (النظام) ، هذا النوع من اللانهاية ، التي سبق لهيجل ان وصفها ب « الحمقاء » ، فان الفيزياء المعاصرة ترفضه قطعا ، وغريب ان نسمع ، على لسان د. تيزيني ، عن وجود « آلات نكنيكية دقيقة » ، بامكانها تجزئة المادة « فعليا » الى مالانهاية . ان احدا ، فيما نعرف ، لم يستطع ، بعد ، تقسيم الالكترون ، مثلا ، فكيف اذن بالتقسيم الفعلي الى مالانهاية ، الذي هو ـ كما يعرف كل رياضي وكل فيزيائي ـ المعدر عمليا !

#### ٢ ـ دراسة الظاهرة في سكونيتها:

وتتجلى اللاتاريخية - كما أشرنا اعلاه - في النظر ألى الظاهرة الفلسفية في سكونيتها ، وعدم رؤيتها في تغيرها ، في حركتها وتطورها .

\_ فحينما يدرس د. مروة مدرسة فكرية كبيرة ، مثل المعتزلة أو الإشاعرة، نجده لا يعنى بتناول هذه المدرسة من خلال المراحل الاساسية، التي مرت بها في تطورها ، فنحن نكاد لا نعرف شيئا عن تطور علم الكلام المعتزلي ، والمراحل التي اجتازها ( مرحلة ما قبل الفلسفة \_ واصل ابن عطاء ، عمرو بن عبيد . . . ، ومرحلة النضج التي ارتبطت بأسماء النظام والعلاف ومعمر . . . ، ومرحلة الانحطاط ، وكان من أعلامها الجبائي ، وفيها كان ظهور الاشعري . . . ومن ثم مرحلة الانبعاث ، ولا سيما في مدرسة القاضي عبد الجبار ) ، ولا عن تطور نظرة المعتزلة الى وبغداد (٦) ، ولا عن الجديد ، الذي جاءت به مدرسة القاضي عبد الجبار ، الذي حاءت به مدرسة القاضي عبد الجبار ، الذي المعتزلة بعد الضربة ، التي وجهت اليهم أيام المتوكل .

وبالمقابل ، نكاد لا نسمع شيئا عن الفروق بين الاشاعرة ، ولا عن تطورهم الفكري ، وبدلك يتجلى التقصير ، في مجال تطبيق التاريخية ، حتى عن مؤرخ للفلسفة من القرن الثاني عشر ، هو الشهرستاني (مـن انصار الاشعري !) ، الذي يتكلم عن تطور نظرة أعـــلام الاشاعـرة ــ

<sup>(</sup>٢) من الكتب القليلة ، التي وصلتنا عن المراحل الاولى من تطور الفكر المعتزلي ، يأتي كتاب أبي رشيد النيسابوري: «كتاب المسائل في الخلاف بين البصرية والبغدادية». وقد نشر بيرام (عام ١٩٠٢) بمدينة ليدن القسم الخاص بالجوهر – وتجدر الاشارة الى أن د. محمد عمارة ( الاسلام وفلسفة الحكم ، الجزء ٣ ، ص ١٠٨ – ١٠٩ ) يسرى ان ظهور مدرسة المعتزلة البغداديين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري كان «أهسم مظهر ، يجسد معارضة المعتزلة للعباسيين في ذلك العصر » ، في حين وقف المعتزلسة البصريون موقفا مؤيدا من الدولة العباسية ، ولا سيما في عهود المأمون والمعتصم والوائق.

الاشعري وتلميذيه الباقلاني والجويني ــ الى مشكلة حرية الارادة، مثلا، فيروى لنا ( الملل والنحل ، ص ٦٩ ــ ٧٠ ) قول الاشعرى : « ان اللـه تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة (أي قدرة الانسان ـ ت. س) ، او تحتها أو معها ، الفعل الحاصل أذا أرادة العبد وتجرد له، ويسمى هذا الفعل كسبا ٠٠٠ » ، وحين ينتقل السي الباقللاني يشسير الشهرستاني ألى أنه خالف الاشعري في أمر القدرة البشرية ، وذلك بان يجعل لها تأثيرا في وجود الفعل وكونه على هيئة مخصوصة (٧) ، فاذا كانت « الحركة » ، مثلا ، مخلوقة لله ، فان كونها شيئا أو قياما أو قعودا هو من فعل الانسان . وعندما ينتقل الشبهرستاني لبسيط آراء الجويني(٨) يروى عنه قوله أنه «لا بد٠٠٠ من نسبة فعل العبد ألى قدرته حقيقة ، لا على وجه الاحداث والخلق ٠٠٠ فالفعل يستند وجودا السي القدرة ، والقدرة تستند وجودا الى سبب اخر ، يكون نسبة القدرة الى ذلك السبب كنسبة الفعل الى القدرة ، وكذلك يستند سبب الى سبب ، حتى ينتهى الى مسبب الاسباب (الله ـ ت. س) ». ويعلق الشهرستاني على هذا الكلام قائلا: « وحينئذ يلزم القول بالطبع ، وبتأثير الاجسام في الاجسام ايجادا ، وتأثير الطبع في الطبائع أحداثاً ، وليس هذا مذهب الاسلاميين » ( ص ٧١ ) . أما عند د. مروة ود. تيزيني فيبدو لنا الاشاعرة كلا واحدا ، متجانسا ، لا فرق يذكر بينهم . فالدكتور تيزيني بورد رأى الاشعرى ، الذي نقلناه أعلاه عن الشبهرستاني ، باعتبارة تلخيصا لراى الاشاعرة كلهم (مشروع ، ص ٢٤٩) . حتى ويمضي ابعد من ذلك حين يقتطع النص المذكور بالضبط عندما يبدأ الحديث عن ارادة الانسان ( « اذا اراده العبد وتجرد له » ) ! هـذا النوع مـن اجتزاء النصوص مدعو \_ فيما نرجح \_ لجعل الاشاعرة يبدون كلهم جبريين ، ينكرون أية حرية للانسان ، وأية ارادة له ( وأية سببية في الكون!) . اما د. مروة فيذهب الى ان الاشاعرة ، وأن قالوا بحرية الآختيار ( «وهم يرون أن الله يخلق في الانسان الفعل والاستطاعية ، وأن الانسان يتصرف بهذا الفعل كما يريد ، خيرا أم شراء » ـ ص ٨٦٦) ، يهدمون هذه الحرية نتيجة لنظرية الخلق الستمر (؟) ، التي ينسبها (وكذلك

<sup>(</sup>٧) في (( مواقف في علم إلكلام )) يشير الايجي الى ان قدرة آلله ) عند الباقلاني ، تتعلق به (( اصل الفعل )) ، في حين تتعلق قدرة الانسان به (( صغة الغعل )) ، أي يكبون طاعة أو معصية ، الخ . . . أن رأي الباقلاني هذا قريب جدا من رأي المعتزلة ( انظلل : د. محمد عمارة ، نظرة جديدة الى التراث ، ص ١٤٣ ، وكتاب ابن عذبة ، الروضية البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية ، حيدر اباغ ، ب، ت ، ص ٢٣ ـ ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٨) يمكن الرجوع في ذلك أيضًا إلى الكتب التي وصلتنا عن الجويني ، ولا سيما في ( الشامل من أصول الدين ) . في هذا الكتاب يذكر الجويني ( أن القدرة الحادثة تؤثر ، عند كثير من المتنا ( الاشاعرة ـ ت. س ) في المقدود ، ومن المتنا من صار الى ال القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها ، والى ذلك صار شيخنا ( الاشعري ـ ت. س ) ) ان القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها ، والى ذلك صار شيخنا ( الاشعري ـ ت. س ) ) ( ص ٨٠ ) ، وهو يتطرق مفصلا الى ذلك في القسم الذي أفرده لمسالة ( القدر ) .

د. تيزيني) قسرا الى الاشاعر فالراي عندهم أن الله يتدخل باستمرار في كل فعل للانسان ي كل حركة من حركاته تدخلا مباشرا» (ص ٨٦٦). هنا لا يذكر المؤلف رأي الاشعري البارز الجويني ، ولم يحاول وهذا هو المهم و تفسير «التناقض» الحاصل في رأي الاشاعرة. ترى الم ينته احد من الا عرة ، ولا من خصومهم ، الى أن تناقضا فاضحا كهذا يودي بكل التماسك المنطقي لمذهبهم ، وهذا لا يتوافق ، على الاقل ، مع ما يحكيه د. مروة نفسه عن الاشاعرة من استخدام «شكليات المنهج العقلاني » ، و « الاستدلال المنطقي » ، الخ . . . .

وفيما يُخص نظرية « الخلق المستمر » للكون ، التي ينسبها د. مروة و د. تيزيني الى الاشاعرة استنادا الى المذهب النري (١) ، والتي نشيك في انهيا لقيب تأييدا واسعا بين الاشاعرة ، فيان النظيرة السكونيية السي المعتزلية والاشاعرة قد ادت بالباحثين كليهما الى المفارقة الطريفة التالية . فكلاهما يغض النظر عن ان المعتزلي النظام قال بالخلق المستمر ( تروي ذلك معظم المصادر الاسلامية \_ الاشعري ، والبغدادي ، وابن حرم ، وغيرهم ، بمن في ذلك المعتزلية \_ الخياط . نقلا عن الجاحظ) ، وبالمقابل ، لا يذكران هجوم اشعري كبير ، مثل الجويني على نظرية الخلق المستمر للكون (٩) . وحين يتم ذلك كله لا يرى د. مروة ود. تيزيني عائقا امام تصوير الاشاعرة ، جميعا ، انصارا للخلق المستمر - في حين لا ذكر المثل القول عند المعتزلة !

\_ وتمتد هذه الرؤية السكونية لتشمل مفاهيم ومصطلحات ، مثل « الإيديولوجية الاسلامية » ، « الايديولوجية الرسمية » ، « دولة الخلافة » ، الخ . . ، ان د ، مروة يرى « ثورية » الفكر المعتزلي في أن « حركة المعتزلة قد اتسمت ، منذ بداءتها وعاى مدى مراحل تطورها . . ، بسمة المعارف ـ قلايديولوجية الرسميين » (١٠) ( ص ٥١) ، ومن جهة اخرى ، يصلف المذهب

<sup>(</sup>٩) يرى الجويني أن قول النظام بخلق الله للكون خلقا مستمرا هو قول منساف للعقل ، ذلك أنه يعني (( أنه لا يحيا ميت ولا تكون حي ، فأن الذي مأت غير الذي كان حيا قبل موته... ويلزم أيضا أن يجوز كون الشخص في حالتين متعاقبتين بالمشرق والمغرب بأن يوجده الله في أقصى المشرق ثم يوجده الله في اقعمى المغرب ، وكل ذلك خلافا للضرورات ) ( الشامل ، ص ٦٢ - ٣٣ ) .

وجدير بالذكر أن أبن حزم ، الذي كان من أنصار الخلق المستمر ( أنظر مؤلفه النفصل في الملل والاهواء والنحل » جه ه ص هه ) ، يرى في قول الاشاعرة بأن الاعراض تتجدد في كل لحظة ، وتفنى بأنفسها ( وهو القول ، الذي يصوره د. مسروة و د. تيزيني تجليا له « الخلق الالهي المستمر »!) ، يرى فيه « الحادا محضا » الانه في تلك الحالة ، لا يكون الله سبب فناء الجواهر والاعراض ( الفصل ٢ جه ) ، ص ٢٢٢). (١٠) هذا الحكم غير دقيق ، ويتناقض مع ما يحكيه الؤلف في مواضع أخرى مسن النالى من دراستنا .

الاشعري بأنه كان « مذهب دولة الخلافة منذ نشأ ، وبقي كذلك حتى انهارت الدولة . وهذا يؤيد طابعه الايديولوجي » ( ص ٨٨٤ ) . في الحكمين ، كليهما ، نوع من اللاتاريخية ، ذلك ان الكلام عن « الطابع الايديولوجي » للفكر الاشعري استنادا الى انه كان « مذهب دولية الخلافة » لا يقدم ، بحد ذاته ، الا اليسير بالنسبة للبحث التاريخي ، ولا سيما بالنسبة لتقييم الدور الطبقي للمذهب المعني . وبالمقابل ، فان كون الاعتزال معارضا « للفكر وللايديولوجية الرسميين» لا يكفي، اطلاقا، للحكم على « ثوريته » أو « تقدميته » . ان مسن المطلوب ، في هسده الحالة ، دراسة تلك القوى الاجتماعية ، التي كانت مسيطرة في « دولة الخلافة » ، وتتبع تطور ايديولوجية هذه « الدولة » تبعا لتغير الفئيات الإحتماعية التي تساندها ، وعندئذ نحكم على « تقدمية » أو « رجعية » الفكر المعتزلي أو الاشعري ـ من حيث كونه ايديولوجية رسمية أو الفكر المعتزلي أو الاشعري ـ من حيث كونه ايديولوجية رسمية الامام ، أو اعاقته .

#### ٣ ـ عصرنة الافكار:

في دراسة تطور الفكر الفلسفي يتجلى الابتعاد عن التاريخية في الباس آراء مفكري الماضي لبوسا عصرية ، في اسقاط الحاضر على الماضي ، وجعل فلاسفة العصر الوسيط ، مثلا ، « يطرحون » افكارا ، ما كان لهم - بحكم تطور الفكر في تلك المرحلة - ان يطرحوها ، وسنورد أدناه مثالين على ذلك، الاول مأخوذ من كتاب د. تيزيني «مشروع ...»، والثاني - من الجزء الاول من مؤلف د. مروة « النزعات المادية ... ».

- في عرضه لآراء ابن سيناالمهرفية يورد د. تيزيني قول ابن سينا: «الشيء أما عين موجودة ، وأما صورة مأخوذة عنه في الذهن ، ولا يختلفان في النواحي والامم، وأما لفظة تدل على الصورة التي في الذهن، وأما كتابة دالة على اللفظ ، ويختلفان في الامم » (مشروع ، ص ٣١٧). هذه الموضوعة ، التي ينقلها الشهرستاني ، لا تعني ، في راينا ، اكثر من القول أن الشيء وصورته الذهنية لا يختلفان من شعب الى أخر ، أما التسمية فتختلف . أما د. تيزيني فيرى أنها تعني :

ا ـ أن الشيء ( العالم المادي ) موجود موضوعيا وذاتيا ، أي مستقلا عن الصورة الذهنية عنه ، التي يكونها الانسان في الدماغ .

٢ - الانسان الاجتماعي المفكر يعكس ذلك العالم في دماغه على نحو فكري مجرد .

٣ ــ ان عملية الانعكاس هذه لا تختلف ، في ملمحها الجوهري ، من شعب لاخر ، بل انها ضرورية وعامة في وجودها لدى الانسان .

ان الشيء ( العالم المادي الموضوعي ) ممكن التعرف عليه فكريا ، وليس هناك من موانع مبدئية ، ذلك لانه قابل مبدئيا للانعكاس المعرفي في دماغ الانسان .

٥ ــ ان كون عملية الانعكاس المعرفي ضرورية وعامـة ، وواحدة ، من حيث الجوهر ، لدى الجميع، يعني انه لا يوجد نخبة من الناس تختص بالمعرفة الفلسفية والعلمية ، بل الجميع متساوون في امكانيـة تحقيـق ذلك ، وهذا ولا شك ملمح اساسي من ملامح الفكر الانساني الديمقراطي والتنويري » ، الخ ٠٠٠ ( ص ٣١٧ ـ ٣١٨) .

ولن نتوقف مفصلا لايضاح: ١ ـ ان معظم هذه الاستنتاجات هي من باب تحميل النصوص ما لآ تحتمل ، ٢ - وان هده الاستنتاجات ليست الا اسقاطا لبعض موضوعات نظرية المعرفة الماركسية على آراء ابن سينا . فهل يتكلم ابن سينا ، هنا ، عـن الانسان « الاجتماعي » ، وعن « ضرورية وعمومية » عملية الانعكاس لدى الانسان ، وعن قابلية العالم « مبدئيا » للمعرفة ، الخ . . . ؟! وهـل هذه الملامح « الانسانية والديمقراطية والتنويرية » ، التي يحاول د. تيزيني اسباغها ـ اعتمادا على القول المذكور ـ على ابن سينا ، كانت ممكنة في العصر الوسيط ؟! بعبارة اخرى : هل كان لفلاسفة ذلك العصر القول « آنه لا يوجد نخبة من الناس تختص بالمعرفة الفلسفية والعلمية » و « ان الجميع متساوون في تحقیق ذلك » ، وهم \_ أى « الفلاسفة » ، بدءا من الفارآبي وانتهاء بابن رشد ــ الذين طرحوا « نظرية الحقيقية » ( فلسفيـة ، هي قصر عـلي « الخاصة » ودينية ، يأخذ بها « العامة » ) ، هـــذه النظريـة ، التي كانت ــ كما يذكر المؤلف في موضع اخر (ص ٣٥٧) ـ تصعيدا « اواقع التناقض الحاصل بين الفلاسفة والجماهير المتعصبة آنذاك » ، والتي « تعكس ، على نحو طريف يستدعي الانتباه والاهتمام ، ذلك التناقض العدائي . ووقوف معظم الفلاسفة القائلين بتلك النظرية الـــي جانـــب الحقيقة الفلسفية العقلانية كان يفرضها عليهم معارضة الجماهير ، المقادة باتجاه تعصبي » ؟!

- اثناء كشفه عن النزعات « المادية » و « الديالكتيكة » عند النظام يورد د. مروة القول ، الذي ينسبه الاشعري الى النظام : « يستحيل ان يتحرك لا في شيء ولا الى شيء » . وهو يرى في هذا الكلام « نواة نزعة مادية ديالكتيكية ، تتجه الى القول باستحالة غصل المادة عن المكان والزمان ، اولا ، وباستحالة فصل كل من المكان والزمان عن الاخر ، ثانيا » ( ص ٧٤٩ ) . هنا ، أيضا ، ارغام للنصوص على أن تقول ما لا تقوله . هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ، فاننا اذا تذكرنا ان موضوعة استحالة الفصل بين المكان والزمان لم تكن معروفة حتى في ايام ماركس وانجلس ، وان أول من طرحها واثبتها هو انشتين في النظرية النسبية الخاصة ( عام ١٩٠٥ ) ، اذا اخذنا هذا بعين الاعتبار - يكون النسبية الخاصة ( عام ١٩٠٥ ) ، اذا اخذنا هذا بعين الاعتبار - يكون

النظام \_ كما يصوره د. مروة \_ قد سبق انشتين بعشرة قرون! وبنفس الطريقة يؤول د. مروة نصوصا اخرى ، منسوبة الى النظام . فمن المعروف أن الرواقيين قالوا بأن الكيفيات الحسية (الصوت، واللون ، والالم ، الح . . . ) أجسام . ومن هنا وجدوا أنفسهم ملزمين بالقول بتداخل « الاجسام » ، حيث يتداخل لون معين وطعم معين ورائحة معينة لتشكل التفاحة ، مثلا . وهذه الموضوعة الاخيرة ، وان كانت تكملة منطقية للموضوعة السابقة ، تخلو ، في رأينا ، من أي عمق علمي أو ملسفي ، أما د. مروة فيرى فيها ، منسوبة الى النظام ، « نظرة ذات محتوى ديالكتيكي ليست بعيدة جدا عن مكتشفات العلوم الحديثة في التركيبات الكيميائية والفيزيائية ، التي تتداخل فيها الظاهرات الطبيعسيه للاجسام » ( ص ٧٥٣ ) . وليس هذا فحسب ، بل ويتبين في الموضوعة المذكورة اشارة الى « وحدة وصراع الاضداد » . هنا يورد المؤلسف ما ينسبه الاشعري الى النظام من « أن كل شيء قد يداخل ضده وخلافه . ما الضد هو المهانع والمفاسد لغيره ، مثل الحلاوة والمرارة ، والحر والبر . ، فالضد هو المهانع والمفاسد لغيره ، مثل الحلاوة والبرد » ، ليستخلص منه والخلاف مثل الحلاوة والبرد » ، ليستخلص منه والخلاف مثل الحلاوة والبرد » ، ليستخلص منه والخلاف مثل الحلاوة والبرد » ، ليستخلص منه

## سدر حديثاة عن دار العداثة:

د. محرّعبرالمعيدخان

الأساطير و الذرافات

ان النظام اقترب ، هنا ، من « الفهم الديالكتيكي لقانون وحدة الاضداد الداخلية ، وتناقضها معا » ، وان قول النظام " ان معنى المداخلة أن يكون حيز أحد الجسمين حيز الاخر ، وأن يكون أحد الشريئين مي الاخر»، يعنى ، في رأي د.مروة ، « الصراع بينهما في حال وحدتهما » . ويتابع د. مروة تعليقه على القول المذكور : « ولقد نجد في استعمال لفظتي « الممانعة والمفاسدة » بصيغة « المفاعلة » بالذات أن الامر لم يكن الآ قصدا واختيارا ، ولم يكن استعمالا عفويا او تأنقا لغويا . فأن صيغة « المفاعلة » . . . تقتضى وجود الحركة ، أولا ، وتقتضى ، ثانيا ، كون هذه الحركة قائمة في عملية واحدة بين طرفين اثنين ، وهي هنا عهلية « ممانعة ومفاسدة » ، أي تصارع وتناقض بين هذين الطرفين غسي « الحيز » الواحد وفي الحركة الواحدة بداخل كل منهما » ( ص ٧٥١ ) . هذا الاستنتاج يناقش من نواح كثيرة . اولا ، حتى ولو صحت هذه التأويلات كلها ( وهذا ما نرفضه ) كان لزاما علينا القول أن النظـام لم يذهب ، في هذه المسألة ، أبعد من ترداد موضوعات ، طرحها الرواقيون قيله بقرون عديدة ، ثانيا ، من أين لنا الثقة بأن النظام هو الذي استعمل، « قصدا واختيارا » ، كلمتى « الممانعة » و « المفاسسدة » بصيفة « المفاعلة » بالذات ، فقد يكون الاشمعري هو الذي أعطى فكرة النظام عن تداخل « الاجسام » هذه الصياغة ، ثالثا ، وهل استعمال الالفاظ المذكورة بصيعة « المفاعلة » يعنى ، متعلا ، انسه عند تداخل جسمين ، احدهما حار والاخر بارد ، يكون امتزاجهما سببا في « حركة » الجسم ، المكون من امتزاجهما ؟! رابعا ، عن اية « وحدة » و «صراع» بين الأضداد يمكن الحديث اذا كان النظام (على الاصبح ـ الاشعري) يستعمل كلمة « مفاسد » ، مما يعني ، فيما نرجح ، انه عند «تداخل» جسم بارد واخر حار ( طبعا ـ بنفس الحجم وبنفس درجة الحرارة والبرودة ) فان كلا منهما « يفسد » الاخر ، ويظهر جسم ثالث ، ليس بالحار ولا بالبارد · ان كلمة « مفاسد » تستثنى في رأينا، أية « وحدة » بین الشیء وضده ( « مفاسده » ) .

وفي مكان اخر (۱۱) ، وبمناسبة الكلام عن النظام ، يورد د. مروة ما يرويه الاشعري عن الناظم من أن « الاجسام كلها متحركة » ، « انها متحركة في الحقيقة وساكنة في اللغة » ، وليس يعني السكون سوى أن الجسم « كان في المكان وقتين ، اي تحرك فيه وقتين » ، يورد هذه الاقوال ليخلص منها الى أن النظام « اكتشف وجود الحركة الداخلية الموضوعية للمادة » (ص ٧٤٧) (١٢) ، وأنه ، بذلك ، « يقترب من الفهم الديالكتيكي

<sup>(</sup>۱۱) هذا المثال والذي يليه لا ينضويان تماما تحت عنوان «العصرنة » كننا توردهما هنا لاستكمال مناقشتنا لما يطرحه د. مروة من آراء مادية وديالكتيكية عند النظام. (۱۲) لا بد من التنويه الى اننا حين ننكر نسبة هذه الموضوعة الى النظام على اساس الاقوال المذكورة فاننا لا نقصد ، ابدا ، ان النظام لم يقل بها في مناسبات اخسرى ، فالقول بالحركة الذاتية للمادة يتجلى ، عند النظام ، في قوله المعروف ب « طبائسع » طلاحسسام .

شيء نسبي " ( ص ٧٤٨ ) . اما اعتراضنا غيقوم ، أولا ، في أن موضوعة النظام هذه هي ، كالموضوعة السابقة ، ترداد لافكار رواقية معروفة (حركة « التوتر » عند الرواقيين ) وليست مأثرة ، اجترحها النظام ، ثانيا، ان النظام ، وقبله الرواقيون ، بعيدون جدا عن «الفهم الديالكتيكي العلمي» لنسبية السكون ، التي تعني « انه يمكن ان يوصف جسم ما بأنه ساكن ولكنه متحرك بالنسبة لجسم اخر » ( ص ٧٤٨ ) . ثالثًا ، والمهم هنا هو انه ليس في قول النظام ، ولا في قول خصومه ، شيء من الديالكتيك او الميتاغيزيقا . وكما قلنا في المقدمة ، فان الفكرة قد لا تكون مادية او مثالية، ديالكتيكية او ميتافيزيقية ، بحد ذاتها ، وانما تكون كذلك في استعمال معين ، وغي اطار محدد . وحين يقول النظام أن الاشبياء متحركة كلها في الحقيقة وساكنة في اللغة ، ويخالفه معمر فيقول أن الاجسام كلها ساكنة في الحقيقة ومتحركة في اللغة ، ويتوسط بينها العلاف فيذهب الى أن الاجسام قد تتحرك في الحقيقة وتسكن في الحقيقة ، فان الخلاف هنا ليس خلافا بين « ديالكتيكي » و « ميتافيزيقي » ، بين قائل بــ « الحركة الداخلية الموضوعية للمادة » وبين منكر لها . ولنا في الاقوال ، التي أوردناها في القسم الاول من دراستنا هذه ، دليل على راينا هذا . أن العلاف ، ومعمر خاصة ، يحرمان الله من أي تدخل في العالم ، ولذا غان حركة العالم

# صدر حدیثا عن دالدالداند

امل زين الدين جوزف باسيل

المالولين المالولين في نهاذ ج

يجب ان تكون حركة داخلية موضوعية، ليست مقحمة عليه من الخارج وقول معمر سشأنه في ذلك شأن النظام سبس « طبائع » الاجسام دليل واضح على ايمانه بالحركة الداخلية للمادة. اما الخلاف بين النظام ومعمر والعلاف فهو ساغلب الظن سامتداد للجدل ، الذي نشب حول المشكلة ، التي اثارها زينون في حينه حول المكانية تصور الحركة منطقيا ( دونما ادنى شك في واقعية الحركة حسيا ) . وقول معمر ان الاجسسام ساكنة في الحقيقة انما يعني ، كما عند زينون ، تعذر تمثل الحركة منطقيا ، وليس في هذا القول اية ميتافيزيقا (١٣) وبالمقابل ، لا بد من التخفيف من التحمس في هذا القول اية ميتافيزيقا (١٣) وبالمقابل ، لا بد من التخفيف من التحمس في هذا القول اية ميتافيزيقا (١٣) وبالمقابل ،

كذلك هو الحال بالنسبة لقول النظام بان الروح جسم ، والذي يرى فيه ذ. مروة « أشارة الى منطلقاته الفلسفية ، القائمة على نزعة مادية » (ص ٧٥٥) ، ان القول بجسمية الروح في ذلك العصر لم يكن ينطوي ، بحد ذاته ، على نزعة مادية او مثالية ، فقد اخذ المتكلمون ، من معتزلة وأشاعرة على حد سواء ، بهذه الموضوعة الرواقية (١٤) ، ان القول بجسمانية الروح ، او بعبارة ادق ، بجسمانية كل ما هو غير الله، كان يعني اقامة حد صارم بين « الله » و « المخلوقات » ، ومن هنا فانه لا يكفي ، بحد ذاته ، لتصنيفه على انه اقرب الى المادية او المثالية ، فهذا يستلزم تتبع المغزى ، الكامن وراء اقامة مثل هذا الفصل بنين « الله » و « المعالم المادى » .

تلك هي بعض النقاط ، التي أردنا أن نناقش فيها أعمال د. مروة و د. تيزيني في ضوء مبدأ التاريخية في دراسة الفكر الفلسفي . وفي القسم الختامي من دراستنا سنتابع وقفتنا هذه بمناسبة الحديث عن مبدأ أخر للحزيبة

<sup>(</sup>١٣) نلفت الانتباه ، بهذه المناسبة ، الى ضرورة تجنب الوقوع في التبسيطية عند تقييم رأي زينون حول استحالة تمثل الحركة منطقيا . فالعلم المعاصر لم يحل ، حتى الانهنالات ، الشيكلات ، التي أثارها زينون . حتى المناظرة الاخيرة ، التي شهدتها الادبيات السوفياتية ( ١٩٦٢ - ١٩٦٥ ) حول طبيعة الحركة الميكانيكية و « اغاليط » زينون ، لم تنته الى قول فصل . وقد انقسم الفلاسفة السوفيات الى فريقين ، يسرى أولهما ان أغاليط زينون ( ولا سيما « البهم » ) جاءت انعكاسا للنقص ، الذي كانت تعاني منسه المفاهيم المنطقية والرياضية في ايام زينون ، وان بالامكان حل هذه الاغاليط على اساس تدقيق مفاهيم المنطق الصوري المعاصر انطلاقا من المنهجية الذيالكتيكية . أمسا انصار الفريق الاخر فيؤكدون ان التناقضات ، التي اشار اليها زينون ، لا يمكن ان تحسل باساليب المنطق الصوري ، حتى ولو عدلناه على اساس الديالكتيك .

<sup>(</sup>۱٤) يروي ابن سبعين ان الاشاعرة جملة « يعتقدون فسي الارواح انها جسسوم لطيفة ... وانكروا الجواهر الروحانية ... واذا ذكر لهما الروحاني، وما عليه من الشرف والرفعة والنزاهة ، كفروا القائل لذلك ، وقالوا أن هذا هو الله » ( أنظر : د. عثمسان امين ، الفلسفة الرواقية ، القاهرة ، ١٩٧١ ، ص ٢٩١ ) .

## حزبية الفلسفة

4

# ١ ــ الماركسية وحز بيــة الفلسفــة

تشكل الحزبية احد أهم المبادىء ، التي تنطلق منها الماركسية في دراستها للمذاهب والاتجاهات الفلسفية ، فالماركسية ترى ان التوزع الطبقي في المجتمع ، والصراع بين قوى التقلم وقلوى التخلف ، سينعكسان ، في نهاية المطاف ، في مضمون الافكار الفلسفية ، مهما

كان هذا الانعكاس معقدا ، متناقضا ، وغير مباشر (من خلال خلقات متوسطة ، ولا سيما الايديولوجية السياسية ـ الحقوقية ) . وقد انطلق ماركس وانجلس ، في تحليلهما للمؤلفات الفلسفية ، من انه « في الساس هذه المؤلفات . . . . تقوم المتطلبات العملية ، تقوم مجمل ظروف حياة طبقة معينة في بلدان معينة » (٢) .

ومن هنا فان القول بحزبية الفلسفة ( بمعنى طابعها الاجتماعي الطبقي ) ينبع مباشرة من المبدأ المادي ، القائل ان الوعي الاجتماعي اوضمنه الفلسفة ) يعكس الوجود الاجتماعي ، وبما ان الوعي الاجتماعي ليس مجرد انعكاس سلبي للوجود الاجتماعي ، بل ويمارس تأثيرا نشيطا ، عكسيا ، على هذا الوجود ، فان الحل العلمي لمشكلة حزبية الفلسفة ينطوي ، أولا ، على تبيان الدور ، الذي تلعبه المواقع والمصالح الطبقية في تكوين مضمون المداهب والآراء الفلسفية ، وينطوي ، ثانيا ، الطبقية في تكوين مضمون المداهب والآراء الفلسفية ، وينطوي ، ثانيا ، الفيال الطبقية ( ولا سيما الاجتماعية للسياسية ) على تلك القاعدة الاقتصادية للاجتماعية ، التي على ارضيتها نمت هذه الافكار ، وكذلك على التطور الاجتماعي للسياسي في العصور اللاحقة .

هذا الجانب من حزبية الفلسفة هو ملا ندعوه بر « الحزبيلة السياسية » أو « الطبقية » ، أما الجانب الآخر لحزبية المذهب الفلسفي في الانتماء الى أحد المسكرين الاساسيين في الفلسفة : المادية أو المثالية ، ونحن ندعو هذا الجانب بر « الحزبية الفلسفية » (٣) ،

وعلى العموم ، كانت الطبقات الطليعية ، التقدمية ، تقف وراء المداهب والافكار المادية ، في حين كانت الطبقات والفئات الرجعية تدعم الآراء المثالية واللاهوتية ـ الفيبية .

ونظرا لضيق المجال ، وبما اننا توقفنا ، جزئيا ، عند مشكلة « الحزبية الفلسفية » عند كلامنا ـ في الحلقة الاولى ـ عن « المادية وتجلياتها في العصر الوسيط » ، سنهتم هنا ، في المقام الاول ، بـ « الحزبية السياسية » .

عند التوجه لاستجلاء حزبية مذهب معين يجب ان نأخذ بالحسبان الموضوعة ، القائلة بأن القوى الطليعية في المجتمع تدعم الفلسفة المادية ، في حين تحظى الفلسفة المثالية بتأييد القوى الرجعية ، هي موضوعة صحيحة عهوما ، لكنها م كفيرها من الموضوعات العامة ليست مطلقة ، وعلى الباحث ، بالتالي ، ان يطبق المنهج التاريخي ملاهياني في تحليله لحزبية الفكر المعني ، فقد شهد تاريخ الفلسفة حالات ، اعطى فيها الفيلسوف حلا ماديا للمسائل الفلسفية العامة ،

<sup>(</sup>٢) ماركس وانجلس: المؤلفات، المجلد ٢، ص ٥٥٪ ( بالروسية).

<sup>(</sup>٣) هناك باحثون ماركسيون لا يأخلون بهده المصطلحات.

لكنه كان محافظا ، بل ورجعيا ، في السياسة (هوبس ، مثلا) . ومن الإمثلة ، التي لها بالغ الدلالة هنا ، هو ما سبق لبليخانوف (٤) ان لاحظه من ان المدافعين النظام القديم ، من ارستقراطية وانصار الملكيسة المطلقة ، هم الذين شغفوا بالمادية في انكلترا القرن السابع عشر ! مثال آخر : ماديو القرن الثامن عشر الفرنسيون كانوا ، كما يقول انجلس ، لأ فلاسفة البرجوازية الحقيقيين » ، لكن الاجنحة الاكثر راديكالية ضمن البرجوازية الفرنسية ( اليعاقبة في الثورة الفرنسية العظمى اواخر القرن الثامن عشر ) لم تنطلق ، في برنامجها السياسي ونشاطها الثوري ، من الفلسفة المادية ، بل من افكار روسو الديئية وتجدر الاشارة أيضا الى ان الفيلسوف يعبر عن مصلحة وتجدر الاشارة أيضا الى ان الفيلسوف يعبر عن مصلحة منها ، رغم ما قد يكون بين هذه الاحزاب من اختلافات وفروق وتناقضات . فأرسطو ، مثلا ، كان ايديولوجي الطبقة الحاكمة في وتناقضات . فأرسطو ، مثلا ، كان ايديولوجي الطبقة الحاكمة في المجتمع العبودي ، ومع انه كان من أعضاء الحرب المقدوني نجمد ان المصالح الخاصة لهذا الحزب لم تنعكس في فلسفته .

واخيرا ، لا بد من التنويه بأن حزبية الفيلسوف السياسية قد لا تكون متعمدة ، وقد لا يكون نفسه على وعي بها . ففي « الثامن عشر من برومير لويس بونابرت » اشار ماركس ، في معرض حديثة عن ماديي القرن الثامن عشر ، الى انه يجب عدم الظن ان البرجوازية الصغيرة تسعى لتحقيق مصالحها الانانية، الضيقة . على العكس: انها تعتقد ان شروط تحريرها هي الشروط الوحيدة لتحرير المجتمع المعاصر ككل .

بعد هذه الملاحظات نتوقسف ادناه عند بعض تأويلات د. مسروة و د. تيزيني للطابع الحزبي ـ الطبقي للفكر العسربي ـ الاسلامي في القرون الوسطى (٥) .

#### ٢ ـ التخطيطيـة

عند بحث حزبية الفكر الفلسفي ( والايدبولوجيا عموما ) تتجلى التخطيطية Schematism في الفهم الجاهد ، الميتافيزيقي ، للموضوعات الماركسية . فانطلاقا من المبدأ ، القائل ان الفلسفة ( تشكل من الوعي الاجتماعي ) تعكس الوجود الاجتماعي ، مضى بعض مبتذلي الماركسية

<sup>(</sup>٤) ج. بليخانوف: مؤلفات فلسفية مختارة ، المجلد الاول ، ص ٦٦٢ (بالروسية).

<sup>(</sup>ه) لاسباب عديدة لم نتطرق ، هنا ، الى الطابع الايديولوجي للسدين الاسلامي . ونحن في سبيلنا لانجاز مقالة ، نستعرض فيها اهم وجهات النظر الماركسية حول هده المسالسية .

لرد الآراء الفلسفية ردا مباشرا الى القاعدة الاقتصادية - الاجتماعية - السياسية ، بحيث يجعلون مضمونها يتحدد بهذه القاعدة ، ويعطون تفسيرا « اقتصاديا » ، « اجتماعيا » ، لكل فكرة فلسفية ، متجاهلين الحلقات المتوسطة بين الاشكال العليا من الوعي الاجتماعي ( وبينها الفلسفة ) وبين القاعدة الاقتصادية - الاجتماعية ، وكذلك الاستقلالية النسبية للفلسفة . وقد ترتب على ماركس وانجلس ولينين ، وغيرهم من المفكرين والباحثين الماركسيين ، خوض نضال عنيف ضد مثل هذا الابتدال للماركسية ، ضد هذه « الاقتصادية » و « الاجتماعية » ، التي تشوه الفهم المادي للتاريخ .

بين تجليات التخطيطية في المسالة ، التي تهمنا - حزبية المداهب الفلسفية ضمن الفلسفية ضمن الفلسفية ضمن عاتى ما اشرنا اليه اعلاه من حشد للتيارات الفلسفية ضمن ثنائية قاتلة : مادي - تقدمي ، ومثالي - رجعي ، وقد راينا اعلاه امثلة

على خطأ مثل هذه النظرة .

ومن تجلياتها ايضا نذكر الاخد بالموضوعات الماركسية العامة بديلا عن الدراسة التاريخية العيانية ، بهذا الصدد اشار انجلس ، بمسرارة بالغة ، الى « ان للفهم المادي للتاريخ ، اليوم ، مجموعة من الاصدقاء ، الذين يرون في هذا المبدأ حجة لئلا يدرسوا التاريخ ، وهكذا يتكرر نفس ذلك الوضع ، الذي قال فيه ماركس عن « الماركسيين » الفرنسيين اواخر السبعينات : «اعرف شيئا واحدا ، هو أنني لست ماركسيا» (١) .

ولعل اضر مظاهر التخطيطية هو المبل لادراج الوقائع قسرا في لوحة مسبقة ، وارغام هذه الوقائع على « الانسجام » مع هذه الوضوعة او تلك ، وقد سبق للينين ان حذر من «إن المنهج المادي يتحول الى نقيضه عند ما لا يستعمل خيطا موجها في البحث ، بل قالبا جاهوا ، تفصل عليه الوقائع ، او يعاد تفصيلها » (٧) .

تلك هي بعض الوان التخطيطية ، التي يعرفها الباحثون الماركسيون ( وبينهم د. مروة و د. تيزيني ) تمام المعرفة ، ويحذرون من الوقوع فيها ، الا ان هذا لا يمنعهم ، احيانا ، من الانزلاق اليها .

\_ فعند ذكر المادية اليونانية القديمة (النزعات المادية ، ج ١ ، ص ٣٣ \_ ٣٣ ) يصف د. مروة (او المصدر الذي اخذ عنه) آراء هيراقليطس وديمقريطس بانها تعبير «عن نظرة القوى التقدمية في المجتمع العبودي، التي وصفت قديما بالديمقراطية العبودية ». صحيح أن لينين قد اطلق على الخط المادي في الفلسفة اسم «خط ديمقريطس »، وصحيح أنه وصف قول هيراقليطس: «هذا العالم ، الذي هو نفسه بالنسبة لكل موجود ، لم يخلقه احد من الآلهة أو البشر ، بل كان ، ويكون ، ويبقى موجود ، لم يخلقه احد من الآلهة أو البشر ، بل كان ، ويكون ، ويبقى

<sup>(</sup>٦) ماركس وانجلس: المؤلفات ، المجلد ٣٧ ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٧) لينين : المؤلفات الكاملة ، المجلد ٣٧ ، ص ٥١١ ( بالروسية ) .

ابدا ، نارا حية ، تستعر بمقدار وتنطغيء بمقدار » ، وصفه بانه «عرض، موفق جدا ، لمبادىء المادية الديالكتيكية » . ولكننا نرى ان الانزلاق الى التخطيطية هو الذي ادى لضم هيرا قليطس وديمقريطس الى معسكر « ديمقراطية الرق » ، باعتباره المعسكور « الطليعي » ( بالمقارنة مع « الارستقراطية » ) في المجتمع اليوناني القديم ! هنا نكتفي بايراد خلاصة دراسة الباحث السوفياتي ف. س. نرسيسيانتس (٨) لاراء الفكرين المذكورين ، حيث يقول : « ليس ثمة شك في أن هيراقليطس عدو للديمقراطية ، عامة ، وللديمقراطية التي كانت قائمة في مسقط راسه . . . ، خاصة » ، وهو « يهاجم و بصورة علنية وحادة ، لا يجاديه فيها الا نيتشه ! و « الاغلبية » » « العامة » ، آراءها ، ونصط حياتها ، وأخلاقها ، ودينها ، وحكمها السياسي » . وعن ديمقريطس يقول : « أن احكامه العديد عن التفاوت الإخلاقي والذهني بين المواطنين تعدل على احكامه العديد عن التفاوت الإخلاقي والذهني بين المواطنين تعدل على كراهيته لسلطة الفئات العريضة من الشعب ( الديموس ) ، وعطى تمجيده لحكم « الارستقراطية » الروحية ، لحكم « الافضلين » » .

\_ والارتكان الى التخطيطية هو الذي جعل « المدينة الفاضلة » عند الفارابي « محاولة لاعطاء المطامح الاجتماعية في « العدالة والحرية والاخوة » ( هذه المطامح ، التي « طرحتها في حينه الحركات الثورية لجماهير المسحوقين » أ مثل حركة الزنج والقرامطة ) ابعادها النظرية وشرعيتها التاريخية » (مشروع ، ص ٢٨٣) . ان « المدينة الفاضلة »، كما يراها د. تيزيني ، « هي آ، في الاصل ، مدنيسة المسحوقين في المدينة والريف من أرقاء وفلاحين ومعدمين ، هؤلاء الذين كان لأفاقً التطور البرجوازي المبكر أن تستوعب مشكلاتهم ، أي أن تمنحها امكانية التحقق » ( ص ١٨٦٤ ) . وعليه ، فاذا كان الفارابي « ماديا » في فلسفته عامة ، في آرائه الانطولوجية والمعرفية ، فانه يحبُّ ان يكون ، وفقا لهذا الطرح ، أيديولوجي « البرجوازية الصاعدة » ، أو ممثل « الجماهير (الكادحة »! ولكن آذا رجعنا الى تلسك « المدينة الفاضلة » ( والى « السياسة المدنية » وغيرها ) سنجسد ، عندئل ، الموقسم الحقيقي ا « الجماهير الكادحة » في مدينة الفارابي « الفاضلة » ، التي تبدو للدكتور تيزيني مدينة « العدالة والعرية والاخوة » . أن الفارابي يعتبر الاستفلال ظاهرة طبيعية ، ويرى أن الفن صفة ضرورية لرئيس «المدنية الفاذلة » ، ويؤكد على الطابع الوراثي للسلطة والفن ، وعملى المراتبية المميزة للنظام الاقطاعي . ونحن نقرأ عنده ، في مجال الحديث عن « مراتب » المدنية « الفاضلة » : « ثم هكذا تترتب اجزاء المدنية الى ان تنتهى الى اخر ، يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم ، فيكسون هؤلاء هم الدين يتخدمون ولا يتخدمون، ويكونون في ادنى المراتب، ويكونون هم

<sup>(</sup>٨) غي مؤلفسه ((المذاهب السياسية لليونان المقديمسة )) ، موسكسو ، ١٩٧٩ ، ص ٥٥ ، ٨١ .

الاسفلون » (٩) . ذلك هو موقع « الجماهير المسحوقة » في مدنية الفارابي « الفاضلة » : انهم الذين « يخدمون ولا يخدمون "! (١٠) . لقد كان الفارابي ، في احسن الاحوال ، ممشل الاقطاعية المتنورة وليس « البرجوازية الصاعدة » ولا « الجماهير الكادحة » . ولن يقلل هذا أبدا من شأنه كمفكر طليعي ، ذي نزعة مادية قوية ، تماما مثلما لا تقلل آراء ديمقريطس وهيراقليطس الاجتماعية \_ السياسية من دورها

التقدمي في تأريخ الفكر الفلسفي .

ان الجماهير الشعبية ، بحركاتها وانتفاضاتها المعادية للاقطاعية ، لم تجد التعبير عن ايديولوجيتها ومطامحها في « الفلسفة » العربية الاسلامية ( ولا سيما أذا نظرنا ألى هذه الإخيرة على أنها فكر المشائية بصورة اساسية ) ، بل وجدته ، في المقام الأول ، في مختلف « البدع » و « الفرق » الدينية . لقد أشار أنجلس ، في حديثه عن الاقطاعية الاوروبية القروسطية ، الى « أن مشاعر الناس كانت متخمة بالفذاء الديني ، ولذا فأن العمل لانهاض حركة عاصفة كان يتطلب ، بالضرورة ، الديني ، ولذا فأن العمل لانهاض حركة عاصفة كان يتطلب ، بالضرورة ، يصح ، في رأينا ، على المشرق الأسلامي أيضا . من هنا يلاحظ الباحث السوفياتي ، الدكتور أرثور سعدي ( سعدييف ) ، أن الحركات الجماهيرية ، المعادية للاقطاعية ، « كانت شعبية ، ديمقراطية ، من حيث المضمون ، لكنها بقيت دينية من حيث الشعب و آماله ( خط التشديد لي للضرورة ، تيارات ، تعكس تطلعات الشعب و آماله ( خط التشديد لي للضرورة ، تيارات ، تعكس تطلعات الشعب و آماله ( خط التشديد لي للخوس من بين ) » (١٢) .

- ولولا هذه الانزلاقات نحو التخطيطية لما وقع الدكتوران مروة وتيزيني في تلك اللاتاريخية ، التي ذكرنا بعض تجلياتها في الحلقة الثانية من دراستنا هذه: المعتزلة « ثوريون » و « تقدميون » لانهم كانوا معارضين دائما ، و « الايديولوجية الرسمية » ، « ايديولوجية دولة الخلافة»، رجعية ومحافظة دوما، الخ. . . . أن الاقطاعية وايديولوجيتها، في أعمال د. مروة و د. تيزيني ، رجعية « على طول الخط » فكل ما هو

<sup>(</sup>۹) كتاب (( اراء اهل المدينة الفاضلة )) ، اصدار دار المشرق ، بيروت ، ط ٢ ، اعلا ، ص ١١٩ ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>١٠) وعلى نحو مواز نجد د. مروة ، الذي يرى غي فلسفة الفارابي الاجتماعية (تعبيرا عن ايديولوجية الفئات المنامية في المدينة والريف ، كفئات الصناعيين الحرفيين ومتوسطي التجار وشغيلة المخدمات الاجتماعية المستجدة في نظام المدينة المزدهرة خللا المعصور العباسية » ( ج ٢ ، ص ٥٠٧ ) ، لم يتوقف عند النص ، الذي اوردناه ، ربما لانه يتناقض مع الحكم المذكور .

<sup>(11)</sup> ماركس وانجلس: المؤلفات ، المجلد ٢١ ، ص ٢١٤ .

<sup>. (</sup>١٢) غي مقاله (( الفكر الحر ــ المتفائل في الشرق )) ، بمجلة (( العلم والمدين )) ، المعدد ٢ ، ١٩٧٨ ، ص ٣٢ .

«ايماني» و «مثالي» و «غبي» ينسبانه الى «الاقطاعية» اللهيئة ، و «الايديولوجية الرسمية» وكل ما هو «مادي» و «عقلاني» رهن بالفئات المعارضة للاقطاعية! وعندئل يحق لنا أن نتساءل: ما هو الدور التقدمي ، الذي تعطيه الماركسية للتشكيلة الاقطاعية كمرحلة متقدمة في تطور المجتمع ؟ وكيف انعكس دورها التقدمي على الصعيد الايديولوجي هذه النظرة ، بارتكازها الى الصياغات والموضوعات العامة فقط ، جعلت الباحثين المذكورين يصلان الى نتيجتين متناقضتين ، لكنهما خاطئتان في رأينا: «الفلسفة» العربية ما الاسلامية هي ، عند د. مروة ، التعبير «عن ايديولوجية مختلف الفئات الاجتماعية ، المعارضة للسلطة الحاكمة المركزية » (ج 1 ، ص ٥٨٥) ، أما عند د. تيزيني ، المناسية يرى الاقطاع وراء المعارضة له «المركزية » في السلطسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ويرى «الارهاصات البرجوازية » حيثما يوجد سعي لتوطيد همذه المركزية (مشروع ، ص ١٨٠ ) ، غينصئب يوجد سعي لتوطيد همذه الارهاصات البرجوازيمة » ، الداعمة له «المركزية ( مشروع ، ص ١٨٠ ) ، غينصئب له «المركزية ( مشروع ، ص ١٨٠ ) ، غينصئب له «المركزية » تعبيرا عن هذه الارهاصات البرجوازيمة » ، الداعمة له «المركزية ( مشروع ، ص ١٨٠ ) ، غينصئب له «المركزية » «د المركزية » «المركزية » «د المركزية » «المركزية » «المرك

هنا سنكتفى بهذه الامثلة على التخطيطية ، التي سنجد ادناه تجليات أخرى لها .

# ٣ ـ الخطــا المنهجي السرئيسي

هذه النزعة التخطيطية ، بانطلاقها (غير المعلن) من الثنائية : مادي من تقدمي ، ومثالي مرجعي ، ادت بالباحثين مروة وتيزيني الي خطأ منهجي في تحديدهما للطابع الطبقي ، الاجتماعي ماللياسي ، للمداهب الفلسفية العربية منطلقا لتقييم الحزبية السياسية للمفكر المعنى .

قبل كل شيء ، تجدر الاشارة الى ان الافكار الانطولوجيدة والفنوصيولوجية (المعرفية) تخلو، عموما وبصورة مباشرة ، من الصيفة الاجتماعية ، فمذهب الايليين (بارمنيدس وجماعته) في الوجود ، ونظرة الفيثاغوريين الى الاعداد ، لا يمتان بصلة الى الخط السياسي ، الذي انتهجه هؤلاء ، ولنا في نظرية العناصر الاربعة (القائلة أن الاجسام الارضية تتألف من الهواء والماء والنار والتراب ) ، التي بقيت سائدة حتى القرن الثامن عشر ، وتبناها ، على حد سواء ، الماديون والمثاليون، «التقدميون » و « الرجعيون » ، مثال جلي على خلو الآراء الانطولوجية ، بحد ذاتها ، من المنحى الطبقى د السياسي .

لكن الآراء الفنوصيولوجية والانطولوجية ، المستقلة بحد ذاتها بالنسبة للمداول الطبقي ( الاجتماعي ـ السياسي ) قد تؤول طبقيا ،

اجتماعيا ، غير أن هذا التأويل يحتمل ، عادة ، أكثر من وجه . فقد قال لوك (وكان محقا في ذلك الى حد ما) ، في نقده لنظرية الافكار الفطرية (المعرفة ، الموجودة قبل التجربة ) ، أن هذه النظرية تخدم الحكسم الاستبدادي ، وكانت هذه النظرية ، عن افلاطون مثلا ، دعما للتفاوت الطبقي بين الناس ، أي كانت تحمل طابعا ارستقراطيا ، بيد أن لوك لم ينتبه الى امكانية تاويل آخر لهذه النظرية ، وهو ما أتى به ديكارت، الذي انطلق من أن هذه الافكار الفطرية مشتركة بين الناس كافة ، ومن هنا أتخذت هذه النظرية ، عند ديكارت ، طابعا ديمقراطيا .

وهكذا فان حزبية المفكر ( المدرسة ، التيار ، السخ . . . ) تتجلى على اوجه (مناحي ، مستويات ) ثلاثة . فهي تتجلى ، اولا ، في الموقف الاجتماعي الصريح ، السذي ينعكس ، في المقام الاول ، في الآراء الاقتصادية والاجتماعية ـ السياسية للفيلسوف او للمدرسة المعنية ( « الحزبية السياسية » ) ، وقد تتجلى الحزبية ، ثانيا ، في تأويل اجتماعي ( طبقي ) معين للافكار الانطولوجية والمعرفية . وأخيرا ، تتجلى الحزبية في السير المنسجم في احد الخطين : المادي او المثالي ( «الحزبية الفلسفية » ) .

ان الخطا الاول ، الذي وقع فيه د. مروة و د. تيزيني ، في فهم العلاقة بين هذه الاصعدة الثلاثة ، هو ما اشرنا اليه اعلاه من اقامة توافق ، لا وجود له ، بين الصعيدين الاول والثالث : بين الحزبية الفلسفية والحزبية السياسية .

اما الخطا الثاني فهو محاولة اعطاء تأويسل اجتمعاي – سياسي للراء الانطولوجية والمعرفية ، والانطلاق منه لتحديد المنحى الحزبي (الطبقي) للمذهب ، في حين كان من المفترض اتخساذ « الحزبيسة السياسية » منطلقا لفهم طبقية المذهب ككل ، ولفهم المنحى الاجتماعي للآراء الانطولوجية والمعرفية ، وهذا المنحى – اذا كان موجودا م يجب ان ينسجم مع الوجهة الطبقية ، المستخلصة من تحليسل الآراء الاحتماعية – السياسية .

هذه الوجهة الخاطئة في البحث قادت د. مروة و د. تيزيني ، أولا ، الى تأويل خاطيء للبعد الاجتماعي للآراء والافكار الانطولوجية والمعرفية ، وبالتالي ، الى خطأ وعدم دقة في تحديد الدور الطبقي (الايدبولوجي) للمداهب والتيارات المعنية، وقادت ، ثانيا، الى الوقوف عاجزين امام « التناقض » ، الحاصل بين هدف المنحى الاجتماعي ، النابع من تفسيرها للآراء الفلسفية العامة ، وببين المثل الاجتماعية السياسية ، التي ينادي بها الفيلسوف او ممثلو التيار المدروس ، والممارسات ، التي قاموا بها . وفي هذه الحالة نرى د. تيزيني يحل المشكلة بأن « يغض النظر » عن الآراء الاجتماعية – السياسية لصاحب المشكلة بأن « يغض النظر » عن الآراء الاجتماعية – السياسية لصاحب المدهب ، أما د. مروة فيتجاهلها احيانا ، ويشير ، في أحيان أخسرى ،

الى وجود « التناقض » ، و « ينتحل » له الاعدار بأن الفيلسوف لــم يكن له « ان يخرج عن نطاق عصره » ، الخ٠٠٠٠

\_ فقد راينا ، على مثال الفارابي ، كيف اضطر الباحثان كلاهما لتجاهل آراء الفارابي عن مراتبية سكأن « المدينة الفاضلة » ، وموقع « الجماهير الكادحة » في اسفل الهرم الاجتماعي ، وذلك لكي يتاح لهما تصوير الفارابي ايديولوجي الفئات المناهضة للحكم الاقطاعي .

\_ وهذا التوجه الخاطيء هو الذي جعل د. مروة لا يتطرق أبدا الى آراء المعتزلة والاشاعرة الاجتماعية \_ السياسية ، أو ألى ممارساتهم السياسية ، وهو الذي جعله والدكتور تيزيني لا يتوقفان عند ظاهرة ، هامة جدا من أجل فهم حزبية « الفلسفة » العربية \_ الاسلامية ، مشل تقلد الفلاسفة لمناصب وزارية ، ومواقعهم المرموقة في بلاطات الملوك والامراء .

- وسببه اضطرد، مروة لتنصيب ابن سينا معسرا ، «عن ايديولوجية مختلف الفئات الاجتماعية الوسطى النامية » ، المناهضة للاقطاع العسكري في المجتمع العربي - الاسلامي (ج ٢ ، ص ١٨٨ )، ولكن ما ان ينتقل الى دراسة آرائه الاجتماعية - السياسية حتى « يصطدم » بنزعة « مثالية » ، لا تتجاوب ، بل وتتناقض ، مع تعبيره المفترض عن الايديولوجية المدكورة!

\_ وهو ايضا وراء « التناقض » ، الذي لم يستطع فهمه د. مروة ، في آراء « اخوان الصفا » : فهو يصورهم ، عملى اساس آرائهم الانطولوجية والمعرفية ، معبرين عن « ايديولوجية الفئمات غير ذات المكاسب من علاقات الانتاج الاقطاعية وسلطتها السياسية التيوقراطية » (ج ٢ ، ص ١٤١) ، غير انه ما أن يلتفت إلى أفكارهم الاجتماعية السياسية حتى « يفاجأ » بأنهم يضعون تلك الفئمات الاجتماعية ، التي من المفترض حسب تفسيره مان يعبروا عن ايديولوجيتها وتطلعاتها، يضعونها « في المرتبة الدنيا مسن المجتمع » (ص ٢٨٨) ، واذا بهم « يقرون . . . الحكم الملكي ، ويجعلون له الامر والنهي » (ص ٣٨٦) . وعندئد لم يجد د . مروة الا الاستناد إلى « الظرف التاريخي » ، الذي وعندئد لم يجد د ، مروة الا الاستناد إلى « الظرف التاريخي » ، الذي صحيح ، لكنه يجب أن يتحول ، في رأينا ، الى منطلق لاعمادة تقييم صحيح ، لكنه يجب أن يتحول ، في رأينا ، الى منطلق لاعمادة تقييم الدور الطبقي لفكر « الاخوان » .

- ولعل هذا التوجه هو الذي جعل د. تيزيني لا يتطرق ابدا ، في دراسته لآراء ابن سينا، مثلا ، الى نظراته الاجتماعية ـ السياسية. وحين يبحث في فكر ابن رشد يكتفي بالإشارة الى « افكاره الثورية »

(مشروع ، ص ٥٥٥) ، والى أن فلسفته « عكست ٠٠٠ أيعاد ومطامع الارهاصآت الاجتماعية البرجوازية المبكرة ، التي تواجدت ني المجتمع العربي - الاسلامي آنداك ، فكانت ، بذلك ، الاطآر النظري الايدبولوجي لتلك الارهاصات » ( مشروع ، ص ٢٣٢ ) . لكن د. تيزيّني لم يلتفت، مع الاسف ، الى نظرات ابن رشد الاجتماعية \_ السياسية ، المسوطة لتبين لنا ، كما يلاحظ ، بحق ، الدكتور أرثور سعدى ، « أن تقدمية ابن رشد ، كمفكر اجتماعي ، لا تخرج عن اطــار النزعـة الانسانيـة الميتافيزيقية ـ المجردة ، المميزة للمثلين الطليعيين للثقافة المدينية في المجتمع العربي ــ الاسلامي ألقروسطي ٠٠٠ ان ابن رشد لم يـر مثالا اجتماعيا أعلى الاذلك النظام الاقطاعي الملكي ، الذي عاش في ظله . وهذا المثال لم يكن يتطلب الا التحسين الآخلاقي للمواطنين . ولسلا فان المثل الاجتماعية \_ السياسية ، التي يطرحها . . . لم تكن توحي بأي خطر على الطبقات السائدة والفئات الحاكمة ، لانها لم تكن مثل جماعة معينة ، بل كانت ، في أحسن الاحوال ، مثل تلك النخبة الفكرية العليا» في المجتمع الاندلسي (١٣) . .

ان آلتوجه المذكور ، الذي جاء امتدادا للاخذ بثنائية : مادي ـ تقدمي ، ومثالي ـ رجعي ، قد قاد د. مروة ، و د. تيزيني الى اعطاء الآراء الانطولوجية والمعرفية بعدا اجتماعيا ، لا وجود له ، ويتناقض سواء مع نظرات الفيلسوف الاجتماعية ـ السياسية ، او مع الوقائع التاريخية المعروفة ، وقد راينا اعلاه امثلة على ذلك .

ولولاه لما رأى د. مروة في « المنطق » ، المأخوذ عن اليونان ، « سلاحا طبقيا » بيد كادحي البصرة « كشفيلة الارض والعبيد . . . والمعدمين والمستخدمين في الصناعات الحرفية » (ج ١ ، ص ٨٩٧). والمعدمين والمستخدمين في الصناعات الحرفية » (ج ١ ، ص ٨٩٧). الفصل المطلق بين رأس نظام الخلافة ومجتمع النظام ، أي بين الحاكم المطلق والحكومين » (ج ١ ، ص ٢٧٠) ، واعتبره صياعة « عقلانية » المسادىء ، التي تقوم عليها ايديولوجية الاسلام ، أي « النظام الاجتماعي للولة الاسلام » ( ص ٢٥٩) . أن هسلما التأويسل الاجتماعي (١٤) لـ « التوحيد » المعتزلي يتناقبض سواء مسع الآراء الاجتماعية ـ السياسية للمعتزلة ، أو مسع ممارساتهم السياسية المعروفة . لكن هذه الاخيرة بقيت دون ملامسة من د. مروة ! حبدا لو رجع المؤلف الى ثلاثية د. محمد عمارة « الاسلام وفلسفة الحكم » ، رجع المؤلف الى ثلاثية د. محمد عمارة « الاسلام وفلسفة الحكم » ، كافية ، في رأينا لاعادة النظر بالتقييمات المذكورة ، وعموما بالهور كافية ، في رأينا لاعادة النظر بالتقييمات المذكورة ، وعموما بالهور الايديولوجي للفكر المعتزلي .

<sup>(</sup>١٣) فني مؤلفه « ابن رشد » ، موسكو ، ١٩٧٣ ، ص ١٤١-١٤١ .

<sup>(</sup>١٤) طرحنا في المحلقة المتانية ، تصورنا للبعد الاجتماعي لـ ((التوحيد)) المعتزلي،

ـ وبسبيه اعتبر د. مروة ان الجبرية ، وقول الاشاعرة بان الله علة مباشرة لكل تغير في الكون ، يؤديان الى « القضاء على أحد الاسس الضرورية لتطور المجتمع » ( ج ١ ، ص ٨٦٦ ) . أن على الباحث أن يكون حدرا أشد الحدر في تأويله للبعد الاجتماعي لمسل هده الآراء الانطولوجية . فلا يكفى أن تستفل الجبرية من قبل الامويين حتى تكون سلية دائماً ، وسلاحاً ابديولوجيا بيد الطبقات الحاكمية تبرر بيه استفلالها ، وعائقا على طريق التطور الاجتماعي ، ودعوة الى الاستكانة والخضوع ، النح . . . وقد يكون من المفيد أن نعيد الى الاذهان ، بهذه المناسية أن أن مفكرا ماديا كبيرا مثل سبينوزا كان ينزع الى الجبرية Fatalism ، وجهم بن صفوان ، وهو ابرز عتساة الجبرية ، لم تمنعه جبريته من الثورة على الامويين ، وأن يقتل ، بسبب ذلك ، على أيديهم. ان القول بأن الله هو خالق أفعال الانسان لا يعني، لا منطقيا ولا تاريخيا، ان هناك برنامجا محددا ، يجب ان يسير عليه الناس ، لا يحيدون عنه قيد شمعرة . وتحديد البعد الاجتماعي لفكرة انطولوجية ، مثل الجبرية، يتطلب الدراسة التاريخية ـ العيانية لاثر هذه الفكرة في الحياة الاجتماعية ـ السياسية ، من هنسا يلاحسظ البروفيسور فاسيلي سوكواوف ، في معرض حديثه عن الجبرية الاسلامية: « أن الوظيفة الاجتماعية \_ التاريخية للجبرية الدينية ليست احادية الجانب . ففي فترات النهوض التاريخي - سواء طبقيا ، أم قوميا - تكون اقسوى سلاح لتعبئة الجماهير ... ولكن عندما يستنفد النهوض التاريخي مداه كا تفدو الجبرية ، في أحيان غير نادرة ، تعبيراً عن سلبية الجماهير، وعجزها عنه - أو عدم رغبتها في - تغيير هذه الانظمة الاجتماعية أو تلـــــك » (١٥) .

\_ ولعل" هذا هو الذي دفع د. مروة ليؤكد ، بدون اي أساس مسوغ ، انه بالنسبة لقضية الوجود والاهية كان هناك موقفان في الفلسفة العربية \_ الاسلامية : « موقف يتمسك بالماهيات الثابتة ، القائمة خارج الطبيعة ، وموقف يتمسك بفكرة حركية العام وتغيره وتحوله . . . الموقف الاول يمثل ايديولوجية الدولة الرسمية ، لان ثبات الماهية يؤيد ثبات النظام الاجتماعي الاستبدادي المطلق « غير القابل للتغيير » ، والثاني يمثل ايديولوجية الطبقات والفئات الاجتماعية ، الطامحة الى تغيير هذا النظام » (حب ٢ ، ص ١٨٤) . هذا التقييم للبعد الطبقي \_ الايديولوجي لفكرة الطولوجية ، مثل العلاقة بين الوجود والماهية ، قد يصح منطقيا ، ولكن هل تحقق هذا تأريخيا ؟ ذلك هو والماهية ، قد يصح منطقيا ، ولكن هل تحقق هذا الصدد نذكر ان دائد الأمر ، الذي لم يتوقف عنده د. مروة . بهذا الصدد نذكر ان دائد القول بد « الماهيات الثابتة » ، نقصد افلاطون ، لم ينطلق من ثبات الماهيات ، وعدم تغيرها ، الى القول بثبات نظام اجتماعي ما .

<sup>(10)</sup> في مؤلفه « الفلسفة القروسطية » ، موسكو ، ١٩٧٩ ، ص ١٩٤\_ ٥٠ .

\_ والتوجه المذكور هو الذي جعل د. تيزيني يصحور المدهب الدري الاسلامي (١٦) سلاحا ، أستخدم ضحد « التقدم الاجتماعي » (ص ٢٥٠) ، في حين كانت معارضته « خطوة ايجابية على طريق مجابهة الايديولوجية الاقطاعة والاحتجاج عليها » (ص ١٠٤) .

بعد الكلام عما يبدو لنا من خطأ في المنطلقات المنهجية ، التي سار عليها د. مروة و د. تيزيني في دراسة حزبية الفكر العربي - الاسلامي القروسطي ، نتوقف ، في البند التالي ، عند ظاهرة التشوش والتلبك في استخدام الادوات المعرفية ، سواء عند تحديد الخلفية الاقتصادية \_ الاجتماعية \_ السياسية للمذاهب المعنية ، أو في تحديد الدور الايديولوجي الهده المذاهب .

# ٤ ــ امثلة على التابك المنهجي والاضطراب النظري

من المفهوم ان الباحث الماركسى، في دراسته لآراء مفكري الماضي، ينحاز ، عادة ، الى جانب الفلاسفة الماديين والطليعيين ، الى جانب حركات الجماهير، الموجهة ضد الظلم الاجتماعي والقومي ، الخ (١٧)... ومن المفهوم أيضا أنه ليس لنا أن نطالب د. مروة و د. تيزيني بأن يكونا على معرفة بدقائق العلم المعاصر ، مثلا ، وبالمشكلات ، التي تعترض العلماء اليسوم .

ولكن الماركسي ، اذ يتحرّب الى مفكر أو تيار معين ، مطالب ، اكثر من غيره ، بالترّام الموضوعية في البحث ، وبتحري الدقة في الآراء والموضوعات ( ولا سيما العلمية منها!) التي ينطلق حنها لتقييم طروحات المذهب المعنى .

ــ من هنا كان استفرابنا (١٨) من أن يصل د. تيزيني ، في أعجابه بالنظئام وأبن سينا ، حدا ، جعله يضع بيد العلـم الفيزيائي المعاصر « آلات تكنيكية دقيقة » ، تقسم المادة فعليا الى مالانهاية .

ـ ومن هذا المنطلق نستفرب أن ينسب د. مروة الى العلم المعاصر ( والى الماركسية معه! ) رأيين ، متناقضين تماما : في معرض ثنائه على

<sup>(</sup>١٦) يمكن الرجوع ، بهذا الصدد ، المي ما ذكرناه عن هذا المذهب في الحلقة الثانية .

<sup>(</sup>١٧) نشير ، بهذه المناسبة ، الى اننا لم نلتفت الى عدد من المسكلات ، النابعة من المخلط بين التاريخ للتراث وبين توظيفه في الصراع الايديولوجي الراهن ، ان لكل بن هاتين المهمتين معاييرها الخاصة ، سواء في اختيار المادة او في تقييمها ، (١٨) تطرقنا الى ذلك في الحلقة الثانية ،

ديمقريطس يدهب الى ان العلم المعاصر أثبت صحة موضوعته في « أن الفراغ موجود حتما » (ج. ١ ) ص ٧١٠) ، وعند تقييمه لدور أبسن سينا « الايجابي » في مسيرة العلم نجده يؤكد أن العلم المعاصر أثبت القولة الماركسية (؟!) ، القائلة « أن العالم المادي يخلو من الفراغ » (ج. ٢ ، ص ١٧١) .

ومن المالوف ان يستأنس الباحث بآراء دارسين آخرين ، ويأخل بهذا أو ذاك من التقييمات . لكنه يجب أن ينتبه بحيث لا يستعيد التفسير ونقيضه معا . ولكن أليس ذلك هو ما حدث ، حين يذكر د . تيزيني (مشروع ، ص ١٩٠) أن حكم على بن تاشفين شهد «الملاحقة تيزيني (مشروع ، ص ٣٤٠) أن حكم على بن تاشفين شهد «الملاحقة مام » ، ثم يورد (ص ٣٤٠) مثالا على ذلك : احراق كتب الغزالي ، عدو الفلسفة » ، لانه تجرأ على مناقشة الفلاسفة ، ولم يكن هذا «يرضي مطامح المتعصبين » . ولكن ما أن ينتقل ألى عرض المناخ الفكري اظهور فلسفة أبن رشد حتى يؤكد ، فجأة ، أن الحملة ضد الفزالي ، أيام أبن تاشفين نفسه ، كانت انتصارا «الفلسفة » ضد عدوها الغزالي (ص ٣٥٨) ، هنا نلفت النظر الى أن التفسير الأول والخلود » ، الذي يستشهد به المؤلف على نفس الصفحة ، أما التفسير والخلود » ، الذي يستشهد به المؤلف على نفس الصفحة ، أما التفسير الثاني فنجده عند ه . لاي ، الذي يستند اليه د . تيزيني في أمكنة عدة من كتابه .

وليس من النادر ان نجد تناقضا في طروحات مدرسة معينة ، أو ان يكون هناك نوع من عدم الانسجام بين المنهج Method وبين المنظومة Systeme عند مفكر معين ( هيجل ، مثلا) ، ولكن القارىء قد يتساءل عن سر ذلك التناقض ، الذي يتراءى له وهو يتصفح كتاب د. مروة : على الصفحة ١٥٨ ( من الجزء الاول ) يذكر « ان حركة المعتزلة قد اتسمت ، منذ بداءتها وعلى مدى مراحل تطورها ، بسمتين بارزتين: سمة المعارضة للفكر وللايديولوجية الرسميين ، وسمتها الثانية ليسب سوى المنهج ، الذي استخدمته هذه المعارضة » ، ثم المبادىء والمسائل ، التي تقوم عليها أيديولوجية الطبقة الحاكمة ، وقسد كان تأثيره في زعزعة هذه الجذور أشد من حروب المخوارج » ، ومن هنا يأتي الدور التاريخي الثوري للمعتزلة . لكن د. مروة يَدهب ، على الصفحة ٨٥٦ ، الى أن علم الكلام المعتزلي « يظل ضمس الاطار العام للايد بولوجية اللاهوتية الرسمية دون أن يخرج عليها » ، وأن النتيجـة النطقية لفكر العِتزلة هو تصوير دولة الخلافة دولة مقدسة ، الهية ، لا يجوز « الاعترانس عليها ، او الخروج عن طاعتها ، فضلا عسن الثورة بهسسا " : كيف يمكن لمنهج ثوري ان يؤدي منطقيا الى رفض كل ثورة؟!

ومن المفهوم أن الدراسة الماركسية (على الاقل في الوطن العربي)

للتاريخ العربي الاقتصادي ـ الاجتماعي لا تزال في بداياتها ، وبالتالي ، فان من الصعب ، في هذه المرحلة ، اعطاء أجوبة نهائية وقاطعة على عدد من المشكلات ، مثل تحديد نمط الانتاج القائم (عبودي ، اقطاعي ، اقطاعية شرقية ، اسلوب انتـاج آسيوي ، الـخ . . . ) ، وحدوده الزمنية ، الخ . . . .

ومن المعروف ان احدى السمات ، المميزة للاقطاعية في الدولسة العربية للاسلامية القروسطية كان ازدهار الحياة المدينية ( نتيجة لان الاقطاعيين كانوا غالبا ما يعيشون في المدن وليس في الارياف) ، وما يرتبط بذلك من ازدهار الحرف والتجارة ، الغ ...

لكن هذا الازدهار قد يغري ، أحيانا ، بتصويره « ارهاصات » برجوازية . وهذا غير دقيق . فقبل المجتمع الاسلامي كان المجتمع العبودي الروماني قد شهد ، في أواخر عهده ، ازدهارا كبيرا للحياة المدينية ، للحرف والتجارة ، يمكن مقارنته بمثيله في دولة المخلافة . وفي المجتمع الهندي ، في القرنين السادس والخامس ق ، م كان التجار يلعبون دورا بالغ الاهمية في الحياة الاقتصادية للاجتماعية ، فضلا عن وجود بدايات لاستخدام « العمل المأجور » . ولكن المؤرخين الماركسيين يفضلون عدم اطلاق صفة « برجوازية » و « رأسمالية » على مثل هذه العلاقات ، بهذا الصدد يقبول الباحث السوفياتي ف ، ن ، نيكيغوروف : « في حينه كان المؤرخون يسمحون لانفسهم بالكلام عن وجود علاقات رأسمالية في بابل ، واليونان القديمة ، وروما القديمة . وروما القديمة . لكن الماركسيين دحضوا مثل هذه التصورات . وفي ايامنا نجد حتى الباحثين البرجوازيين يفضلون عدم التحدث عن ولادة العلاقات الراسمالية الا بالنسبة للمرحلة المتأخرة من الاقطاعية » (١٩) .

ومن هنا نرى انه كان من الافضل التخفيف من التحمس والشغف باطلاق نعوت ، مثل « البرجوازية »، و « رأسمال صناعي »، الخ . . . ، على العلاقات ، التي كانت قائمة في المجتمع العربي ـ الاسلامي في القرون السابع ـ التاسع، مثلا . ان ما يذهب اليه د. تيزيني ( مشروع، ص ١٧٧ ) من « تواطىء تاريخي » بين حملة العلاقات الحرفية والتجارية وبين الاقطاع ، فضلا عما نعرفه من مصير هده العلاقات ، يجب أن يكون ، في رأينا ، منطلقا لاعادة النظر في « برجوازيتها » ، والتحدث عن « آفاقها » ، و « طموحها نحو السيطرة » ، وما الى ذلك .

ويتصل بذلك ما يقوله د. تيزيني ، مثلا ، من ان المجتمع العربي الجاهلي « القبلي البطريركي » قد « تطور » ، بعد الاسلام ، « من خلال ثلاثة اتجاهات مجتمعة ، هي الاقطاعي والعبودي ، والى حسد ما البرجوازى الاولى المبكر » ( مشروع ، ص ١٩١ ) .

هذا فضلاً عن كثرة العبارات والصياغات غير الدقيقة ، التي تحمل في ثناياها خطرا كبيرا ، حيث يمكن للقارىء غيسر المتخصص أن يفهمها خطأ .

<sup>(</sup>١٩) غي كتابه : ‹( التاريخ والشرق المالي » ، موسكو ، ١٩٧٧ ، ص ٥٩ .

من ذلك القول ، في مجال التحدث عن نعط الانتاج المسيطر في العصر الجاهلي، ان التجارة هي الشكل الطاغي ( «الطريق» ، العدد ، الموم ١٩٧٩ ، ص ٧٨) ، او القول أن المجتمع العربي ــ الاسلامي كان ، في نفس الوقت ، « يتأهب ... لتوطيعه العلاقات الاجتماعية الاقطاعية ولغرس البنور التمهيدية الاولى للعلاقات الصناعية البرجوازية » ولغرس البنور التمهيدية الاولى للعلاقات الصناعية البرجوازية » لا تقوم « على أساس الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي » للشعب ( مشروع ، ص ١٨٩ ) ، أو التحدث عن توطه « حضارة اجتماعية واقتصادية وعلمية، حملت في ثناياها كثيرا من علائم التحول الى مجتمع واقتصادية وعلمية، حملت في ثناياها كثيرا من علائم التحول الى مجتمع « ارتدادا عنيفا وشاملا الى العلاقات الاجتماعية الاقطاعية » ( ما هو اسلوب الانتاج ، الذي كان قائما ، اذا كانت « الردة » الاقطاعية جاءت فيما بعد ؟! ) ، أو القول ( مشروع ، ص ١٣٨ ) بامكانية تعايش عدة تشكيلات اقتصادية ـ اجتماعية في مجتمع واحد ( الماركسية تقلول بامكانية تعايش انماط الانتاج ، وليس التشكيلات ) ، وغيرها ،

واخيرا ، من الامثلة على التلبك في تحديد خلفية المذاهب الفلسفية نورد المثال التالي : حين يتكلم د. تيزيني عن الارضية الاقتصادية للاجتماعية لفكر الفارابي « التقدمي » نراه يتحدث عن « حاجات التطور المادي للانتاج البضائعي المتنامي وللتجارة العالمية الشاملة ، وبالتالي ، لدور العلوم الطبيعية فسسي الحياة الاجتماعية الانتاجية والثقافية العامة » ، وهذا كله قد ساهم في « انبعاث اتجاه فكري جديد ، يمثل أفاق هذه الفترة » هذا الاتجاه تمثل في فلسفة الفارابي المادية ، المعبرة عن « الاتجاه البرجوازي المبكر » . ولكن حين يلتفت لتحديد الخلفية الاقتصادية ـ الاجتماعية للفلسفة « المثالية النصية » ، الممثلة بالاشعري والفزالي ، نجد « ان الريادة الاجتماعية الاقتصادية . . . كانت آنذاك وضوحا نعيد الى الاذهان ان الاشعري ولد عام ١٩٠٨ وتو في عسام ١٩٥٥ وان الفارابي ولد عام ١٩٠٨ وتو في عسام ١٩٥٠ وان الفارابي ولد عام ١٩٠٨ وتو في عام ١٩٠٠ و

تلك هي بعض التساؤلات ، التي قد تظهر لدى القارىء لمؤلفات د. مروة و د. تيزيني ، والتي تتطلب النظر فيها .

في حينه قال لينين ان خير طريقة للاحتفال بالمناسبات العظيمة هي الجلوس لحل المشكلات العالقة . من هنا كانت طريقتنا الخاصة الانتقادية \_ في الاحتفال بظهاور مؤلفات د. مروة و د. تيزيني . اما الجوانب المضيئة ، التي تزخر بها هذه المؤلفات ، فسنؤجل الحديث عنها حتى يكتمل « المشروعان » الرائدان ■

#### القهرس

| صفحة  |                                                  |        |    |
|-------|--------------------------------------------------|--------|----|
| 0     | من التراث الى الثورة ــ مع طيب تيزني             |        | ١  |
|       | بقلم: يو علي ياسين                               |        |    |
| 71    | الماركسية والتراث العربي الاسلامي ــ             |        | ٢  |
| •     | نبيل سليمان                                      |        |    |
| 141   | الماركسية ودراسة التراث العربي ــ                |        | to |
|       | علي حرب                                          |        |    |
| 100   | طيب تيزيني ـ بين جاذبية المنهج ـ                 | Third. | ٤  |
|       | ومزالق التطبيق ـ د • رضوان السيد                 |        |    |
|       | وقفة مع كتاب ـ النزعات المادية في الفلسفة        |        | ٥  |
| 177   | العربية الاسلامية ـ د • نايف بلوز ـ              |        |    |
| Y 1 - | حول النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية |        | ٦  |
|       | فرج الله ديب صالح                                |        |    |
| TET   | المادية وتجلياتها في العصر الوسيط ــ             |        | ٧  |
|       | د • توفیق سلوم                                   |        |    |
| 79.   | الفهرس                                           | -      | ٨  |

### کتب صدرت عن ه دار الحداثة » بیروت ـ ص.ب ۱۲۳۵ ـ ۱۱

- ١ ــ نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية ، د. خليل احمد خليل.
- ٢ ــ أصول الاسماعيلية والفاطمية والقرمطية ، برنارد لويس ــ ترحمة حكمت تلحوق .
- ٣ ــ تاريخ اللغة العربية ، جرجى زيدان ــ تقديم عصام نور الدين.
- إلطائفية في لبنان ، حاضرهــــا وجذورها التاريخيـــة
   والاجتماعية ، د. فؤاد شاهين .
- ه ــ مقدمة في تاريخ الفكر السياسي العربي ، د. سهيل القش،
- ٦ \_ المغرب العربي الحديث ، سمير امين ، ترجمة كميل داغر .
  - ٧ ـ الدولة الاموية والمغارضة ، د. ابراهيم بيضون .
- ۸ ـ المؤتمر العربي الاول ، ۱۹۱۳ ، نصوصه والوثائق الفرنسية .
   المتعلقة به ، مراجعة وتقديم د. وجيه كوثراني .
  - - . ١ ــ المراة المربية عبر ألتاريخ على عنمان «توزيع» .
  - ١١ محاورات في الدين الطبيعي ، ب عبوم ـ تقديم د. فيصل عباس .

- ١٢ الاساطير والخرافات عند العرب ، د. محمد عبد المعيد خان.
   ١٣ حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين ـ وضاح شرارة .
- ۱۱ القانون الدستوري والانظمة السياسية . ـ د . احمد سرحال .
   ۱۱ افغانستان حرب ام ثورة ؟ ، فريد هوليدي ، ترجمة وتقديم د . سامى الجندي .
- 17\_ مبادىء الطاقة الشمسية وتطبيقاتها ، تأليف : د. سهيل فاضل ، الياس الكية .
- ١٧ ــ المادية الجدلية والتحليل النفسي ، فلهلم رايش ــ ترجمــة بو على ياسين .
- 11- حول القوميات في الدولة العثمانية (المسألية الشرقية) ماركس ترجمة جوزف عبد الله مراجعة د. سهيل القش .
- 19\_ الاشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون \_ د. عبد القادر جفلول .
- ، ٢- الماركسية والتراث العربي الاسلامي ، مناقشة لاعمال حسين مروة والطيب شيزيني ، د. نايف بلوز ، بو علي ياسين ، د. توفيق سلوم ، د. رضوان السيد ، نبيل سليمان ، فرج الله صالح ديب ، علي حرب .
  - ٢١ المراة في الاسلام د. هيثم مناع .
- ٢٢ هيجان ، رواية \_ جوزيه لويس دي فيداونغا \_ ترجمــة منصور ابو الحسن .
- ٢٣ ــ الدولة المملوكية ــ التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري د. انطوان ضومط .
  - ٢٤ الاعمال الكاملة \_ عبد الله عبد \_ الجزء الاول \_ قصص .

#### يصدر قرباعن دارا لحداث

مَا ورَاء الجَابِ مَا ورَاء الجَابِ مَا ورَاء الجَابِ المَاكِ المَاكِمُ المَاكِ المَاكِ المَاكِ المَاكِ المَاكِ المَاك

د. فاطمة المارنسي

موسعر كي وات الفكرالسياسي لاسلامي «المفاهيم الاساسية»

نرجمة المبيى عديدي

## شوسيولوجيا تاريخ الجزائر الحدثث

د. عبدالقادر جغلول ترجم: د. فیصل عباس

مبادرتالقالت لا مبداد مب

# السياسة الدولية في العرب العرب المناسوت المناسوت

السفيرالدكنورعادل اساعيل

طبعة ثانية دارالنشرللسياسة والتاريخ

لبنان: من النظام المقاطعي إلى النظام الطائي

د. مسعود ضاهی



دَارُ الْحَدَا ثُهُ اللَّهُ وَالنَّالُهُ وَالنَّالُهُ مَا النَّالَ وَالنَّالُهُ مَا النَّالَةُ وَالنَّسْرُ وَالنَّوزِيْعَ شَرْم. م. النَّالَ مِيدِتْ ص. ب ١٤/٥٦٣٦ لبنان ميردت ص. ب ١٤/٥٦٣٦